

# @ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

مشاركون في التصحيح: شربل الخوند جورج سليم عليل ميمان

الموزّع: **مؤسسة هانياد** 

سن-الفيل – القلعة ص.ب: ٥٨٥٦ بيروب-لبنان هاتف ٤٩٣٢٩٦

طبع في لبنان

# مسعود الخوند

القارّات والمناطِق والدول والبلدان والمددن

# الهوسوعة التاريخة الجغرافية

مَعَــَالِم . وَشَــَائِق . مَوضُوعَات . زُعُــمَاه

الجزء التاسع

زامبيا \_ سورية

هُمُ الغيارى على الفكر، في هذا العصر المُلبَّد بكل أنواع الاصطراعات، أن تتأمَّن له مُناخات مادية ونفسية تسمَح له بتخطي المفروض الجامح اللذي يَحدُّ من قدرته على التحليق في جواء الخلق والإبداع، ويرسم علامات استفهام حول المدى الذي يمكن أن يبلغه.

لكنّ الواضع، على رغم الجموح الماديّ الجارف، والانجرار وراء السطحي الهين، أن الإشعاع المعقلي الفكري يواجه هذا الجموح بثبات وعناد ليتحافظ على مداره الطبيعي ويحمل على ضبط التطور المادي المذهل، في عملية تفاعل دقيقة وحثيثة ليكون ذلك في مصلحة الإنسان وحودة حياته على مختلف بيئاته. والملاحظ أن بعض النتائج الإيجابية قد تحققت في حدود المكن، حتى وإن بدا للبعض،من زوايا نظرية متباينة، أن المَرْتيّ على صعيد الواقع الميداني لا يتناسب مع هذه المقولة.

على ان تصويب المسار بما يتلاءم والمرتبة التي تميّز الإنسان، لا يَتمّ تلقائيًا في ظل حتمية انتصار الحق على الباطل والمناقب على المثالب والوعي على الجهل، بل يتطلب صراعًا هادفًا ينطلق من حقيقة هـذا الوجود ويؤمّن أبعاده القيمية، شرط ألا ينحدر أو ينحرف في توسّله الهدف عما يتلاءم مع عظمة الإنسان وسُموه.

وكون الحقيقة الوجودية هي المدى الطبيعي للفعل الصراعي، فأنها تبقى في حالة كمون أو في حالة اللاحقيقة، وبالتالي يفقد الفعل الصراعي أثره البنّاء، حتى تتأمّن المعرفة اليقينيسة العقلية الواعية لهذه الحقيقة فيخرج الصراع من العالم الضبابيّ إلى عالمه الواقعي الحقيقي المشرق. فالمعرفة في عمق شمولها إذًا هي إدراك الواقع الاحتماعي—حقيقة المحتمع، وكل معرفة أحرى يجب ألا تخرج عن كونها وسيلة تساهم في إغناء المعرفة الشاملة وتوضيح أبعادها وجزئياتها وتشعباتها.

وعليه فأن مهمة الفَعَلَة الفكريين شاقة ومضنية لأنها تضع على أكتافهم مسؤولية التركيز على انتقاء ما يُنمَّي المعرفة الكلية الشاملة ويُرسَّخ أسسها، وبالتالي تـلافي كـلِّ مـا يمكن ان يُشـوّه وجــه الحقيقة ويثير حللاً وبلبلةً في المفهوم والممارسة.

ليست أهمية المعرفة في ما نجمع من معلومات أو ننسقها بقدر ما هي عملية انتقاء عقلي دقيق يهدف إلى تأمين التطور التصاعدي القيمي في بجرى الحياة الاحتماعية. فالمعرفة من احل المعرفة ترف فكري لا يجدي في عملية البناء الشاملة المتكاملة «فالمعرفة التي لا تفيد هي كالجهالة التي لا تضر»، كما أن المعرفة الناقصة قاصرة عن تحقيق الهدف الوجودي، أما تلك التي تتعارض مع حقيقة التحويد الحياتي، فمن أهم سلبياتها أنها تشكل عنصر عرقلة من جهة، وتعمق الشرخ بين المضطرب الفكري القليل الخبرة والدراية وبين الحقيقة الوجودية من جهة ثانية. فمن المنطقي إذًا أن يكون العقل في أصفى فعله ركيزة الانتقاء المعرفي وتكون وسيلته الأساليب العقلية من استقراء واستدلال ومقارنة واستنتاج وغيرها. ويبدو لي أن الأستاذ مسعود الخوند قد قصد ذلك في تمييزه بين المعرفة والمعلومة واستنتاج وغيرها. ويبدو لي أن الأستاذ مسعود الخوند قد قصد ذلك في تمييزه بين المعرفة والمعلومة حلال إحابته على سؤال من مجموعة اسئلة طرحها عليه جان صدقة ونشرت في حريدة «النهار» تاريخ ٢٣ نيسان ١٩٩٤: «في المعرفة هناك التفسير والمقارنة والأسلوب والإطار والرأي والمناقشة

## نايف معتوق

كاتب واستاذ في الكلية الشرقية-زحلة، وفي معاهد احرى

وهناك حاصة الكاتب، في حين أن المعلومة مجردة من ذلك». واضح إذًا أن هناك مسافة بين المعلومة والمعرفة ولا ترتقي الأولى إلى مستوى المعرفة إلا إذا اثبتت قيمتها الإنسانية حلال الإحتبار الانتقائي. إذا كانت المعرفة هي العنصر الأبرز في عملية البناء الحقيقية وهي كذلك فإن الثقافة تُسكِل مدارها الأوسع ومداها الأرحب ومعينها الدافق. أليست الثقافة «مجمل العلوم والفلسفات الت تتناول الحياة وما له علاقة بها، وما يحصُلُ من ذلك على مستوى عقلي واتجاهات فكرية واعتقادات مناقبية وادراك الشؤون العامة» أ؟ فالعلاقة بين المعرفة والثقافة يؤطّرها المبدأ المعرفي المحدد سابقًا، يمعنى أن نغوص على حوهر كل الثقافات منطلقين من واقعنا الاحتماعي كغاية كبرى نهائية ونجير ما في هذه الثقافات لصالح حياتنا الاحتماعية كما كان لثقافتنا «دور على صعيد المحتمعات الأحرى»، وهذا الدور «ساهم إلى حد بعيد في ترقية الثقافة العامة» وقد جمع «بين الزرع والغرس وسلك البحار والتجارة وإنشاء الحروف الهجائية والدولة المدنية».

وعلى هذا أظن وأميل إلى الترجيع أن الاستاذ خوند انطلق من مرتكزات تبدو في أكثر مسن حانب منها متوافقة مع هذه الاشراقة الفكرية الحقيقية، يدفعني إلى ذلك قوله: «كنت دائم التفكير والتحضير في آن لمشروعي الموسوعي الخاص أجمع فيه أكبر قدر ممكن من معارف وثقافة تاريخية وجغرافية وسياسية عامة شاملة وكونية لاعتقادي الذي كان راسخًا، ولا يزال، أن مثل هذه الثقافة إنما هي رافعة بالغة الاهمية تعوز بحتمعنا في اتجاهات المتلعثم صوب الوطن والمدولة» («النهار»، السبت ٢٣ نيسان ١٩٩٤).

لن يخفى على المتبصر من خلال كل ذلك ان مثل هذه الورشة الفكرية تتطلب قدرات بشرية مميزة، ومدى زمنيًا يرافق الانسان في مجرى استمراره، ولا يتوقف عند حدود المحلدات مهما كثر عددها وازداد، وهنا تكمن أهمية مغامرة الاستاذ حوند الواعية الهادفة والمركزة؛ لأن الاقدام على مثل هذه «الموسوعة التاريخية الجغرافية» يتطلب مستوى غير عادي من الجرأة والجهد والعمق والشمولية والارادة.

ولو لم تكن هذه الصفات من مزايا المؤلف، ولولا فرادة الخصائص الحضارية التي تميز هذا الشعب، لما أبصرت هذه الموسوعة النور بكل ما تحمل من خصائص وفرادة في أكثر من موقع ومحطة، وليست نماذج يتيمة تلك المحطات البارزة التي تنمّ عن جُراة في قول الحق والحقيقة في ما يتعلق بمسائل تاريخية دقيقة كمسألة «كيليكية واسكندرون» أو مياه «الفرات» أو «الموصل» أو حقيقة «الأمة السورية» وواقعها في المجلد (التاسع)... مما يجعل منها رائدة في هذا المحال.

فيبقى أن نشير إلى أن هذا العمل الموسوعي الضخم الذي أنجز الاستاذ مسعود الخوند اجزاءه التسعة في سلسلة الاجزاء المتكاملة، يمكن أن تكونَ بعضُ الثغرات قد لاقت منفذًا إليه مما يُحتَّم على الباحثين والنقاد الموضوعيين الولوج إلى عمق هذه الموسوعة لسدّ الثغرات إذا وُحدت فيكون لعملهم أثرَّ إيجابي في عقل المؤلف وقلبه لأن ذلك يتوافق مع إلحاحه الدائم على ذلك، وبالتالي يكون التكامل المعرفي سمة العاملين في حقول العلم والمعرفة.

«الحكمة هدف الانسان، عقلاً وسلوكًا، وللأمم والحضارات. وهي الصفات المثلى في الاحكام، وفي الافعال، ونداءات للفرد، وللجماعة، باتجاه الارفع والاشجع والأكثر عقلاتيًا وتفطئًا. تدعو لجعل الانسان يعيش أفضل، وأسعد، وأكثر أخلاقية وتعقلاً، في حرية متعاونة، وفي واقع غير حارح، وفي انسانية متصالحة مع نفسها وقيمها».

(«الموسوعة الفلسفية العربية»، معهد الإنماء العربي، مجلد ١، ط١، ص٨٤٦)

«يستند فن إقامة اللول وحفظها إلى قواعد محكّدة كما الحساب والهندسة، ولا يستند إلى الممارسة وحدها كما اللعبة اليدوية... لكن هذه القواعد لا يمكن ان يكتشفها الفقراء الذين لامتّسع من الوقـت لديهـم. أسا أولتـك الذين تَيسّر لهم مثل هذا المتّسع فقد كان ينقصهم حتى الآن إما الفضول وإما المنهج...»

توماس هويس

هنر الاصدار الجديد في سلسلة الموسوعة التاريخية الجغرافية، سيشكل حلقة أحرى من الجهد الخلاق والمجدي للصديق مسعود الخوند، وهمو يفتح لنا مجالات حديدة للتعرف على بلدان وشعوب والماكن، يهمّشها الاعلام اليومي والمتداول في الغالب لخروجها على معايير اهتمامه المححفة.

هذا الكتاب سيكشف لنا معلومات قيمة وحديثة عن ملايين من البشر، منتشرين في اصقاع عنتلفة من علمنا الواسع.... الصغير. وهذه المعرفة، معرفة الآخر، ولو بعيدًا في المسافة أو الزمن، هي فرصة الذات للخروج من جهل الانفلاق إلى رحابة الانفتاح، لاستشراف ما هو مشترك بسين البشر على احتلافهم، لاستكشاف حجم ومعنى وجودنا، الفردي والمجتمعي، في هذا الخضم المتزامي من الكل الانساني... ولا نتعرض هنا للابعاد الكونية اللانهائية...

إن العمل الموسوعي، بعلميته وموضوعيته، يوفّر أداة مفيدة لزيادة الحكمة في تكويننا الفكــري، ويضفي استقلالية أكثر على مواقفنا إزاء معاناتنا الشخصية والمحتمعية، وترفعًا عــن المؤثــرات الظرفيــة والانفعالية. وفي ذلك حدمة كبيرة للذات ينعكس إيجابًا على ما حولها.

إن إنجازات عصرنا العلمية توفر لنا فرصًا للمعرفة لم يسبق لها مثيل. وإزاء الكم الهائل من المعلومات الموثقة، نجدنا ملزمين باعتماد منهج معين للبحث وبحال محدد للتبحر، بما يتوافق مع إمكاناتنا المحدودة من الطاقة والزمن. وبقدر ما نستطيع الافادة من معطيات الفكر والاكتشاف، نحق تخطيًا للذات يلي توقنا نحو الأفضل، افرادًا ومجتمعات.

إن تطبيق ديمقراطية المعرفة والاطلاع يؤدي إلى حلق تراكم نوعي جديد في التجمعات

# **نهاو محموو** دبلوساسي لبنانس

البشرية، على درجات متفاوتة. ويساعد ذلك في تفعيل حدلية التغيير باتجاه الخروج من ظروف الجمهل والتخلف القاتمة، والتي ترسي بأثقالها على حياة أكثرية الناس في عالمنا المقبل على ألفية حديدة، وتجعلها فريسة حلقة مفرغة من البؤس والهدر.

إن قراءة موسوعة تهتم بجغرافيات الأمم وتواريخها، في هذا الوقت الذي نقبل فيه على عصر العولمة، ستكشف لنا مدى التمايز والتنوع بين البشر، لكنها ستؤكد ايضًا وحدة إنتمائهم وطبيعتهم في سعيهم لتحقيق الأفضل وتحاشي المسيء للواتهم... فإذا ما يفرق الانسان عن الانسان، مهما نأى عنه في المصدر والمصير، أقل بما لا يقاس بما يجمعه به من توجهات ومشاعر.

إن الغد سيكون إذن عالم الشفافية والتعارف بين الأسم، وسيبقى للاحتلال في التوازن الحضاري مفاعيله في عمليات التواصل والتبادل، وبصورة أشد عما ألفناه منذ قرون. فهل تتيح المنحزات العلمية والتقنية مقاربة إيجابية أكثر حدوى للعلاقات بين الدول؟!... أم أنها ستكون وسائل أكثر فعالية لحسم الفوارق والاحتلافات فيما بينها؟!...

إن هذا التساؤل الذي غيبه عنا انتهاء الحرب الباردة، قسد يعود بإلحاحه القديم مع أي تغير للأوضاع الإقليمية والدولية. وهكذا يبقى الانسان امام الإشكالية الأبدية التي تبلازم وحوده: مسؤولية القرار بكل أبعادها. أو لم تكن عركة القادة والكهنة، وملهمة العلماء والأدباء على المتلافهم على مر العصور؟!

رِنْهُ إِشْكَالِية نعيشها في كل حين. نعسى اختيارنا يكون، غالبًا، ما يحقق إنسانيتنا التائقة دائمًا نحو الأفضل، وبما يجعل منا عناصر مفيدة لتقدم الجنس البشري في هذه القرية الكبيرة... كوكبنا الارض.

# فهرست

| ٤  | لى: ناين معتوق                                                      | مقدمة أو |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------|
| ٦  | نية:نهاو ممدووا                                                     | مقدمة ثا |
| ۲. |                                                                     | زامبيا   |
|    | بطاقة تعريف ٢٠                                                      |          |
|    | نبذة تاريخية                                                        |          |
| ف  |                                                                     |          |
|    | كاوندا ٢٣- معضلتا السنوات الاولى للاستقلال٢٣- معارضة حكم كاوندا ٢٤- |          |

كرونولوجيا العقدين الاحيرين، الرئيس الحالي فريدريك شيلوبا ٢٦.

# مدن و معالم

فکتوریا، شلالات ۲۸- کابوی ۲۸- کاریبا، سد ۲۸- کیتـوی نکانـا ۲۹- لوانشـیا ۲۹- لوانشـیا ۲۹- لوساکا ۲۹- ندولا ۲۹.

## زعماء، رجال دولة وسياسة

شیلوبا، فریدریك ۳۰- کابوییی، سیمون ۳۰- کاتیلنغو، لورنس ۳۰- کاوندا، کینیث ریفرند دیفید ۳۰- موندیا، نالومینو ۳۱- نکومبولا ۳۱.

| 17-7. | ۷، ص | «تنزانیا»، ج | راجع | زنجبار |
|-------|------|--------------|------|--------|

زيمبابوي ......

بطاقة تعريف ٣٣

#### نبذة تاريخية

زيمبابوي قديماً ٣٥- حديثًا ٣٥- البريطانيون ٣٧- النظام العنصري الروديسي ٣٨- نضال القوميين السود ٣٨- خطة بريطانية اميركية ومعاهدة داخلية وانتخابات ٤١- موتمر لندن ٤٢- الاستقلال ٤٣- كرونولوجيا احداث العقدين الاحيرين ٤٤- أكبر المشكلات امام الحزب والحكم ٤٨.

#### حركات التحرير

زابو ٤٩- زانو ٥٠- الجبهة الوطنية ٥١.

#### مدن ومعالم

بولاوايو ٥١ – غويرو ٥١ – فكتوريا، شــلالات ٥٢ – كويكــوي ٥٣ – ماسـفينغو ٥٣ – موتار ٥٣ – هار ٥٣ .

## زعماء، رجال دولة وسياسة

سمیث، إیان دوغلاس ٥٣ - سیتولي، نداباننجي ٥٤ - مابوندیرا، بیتاندو ٥٤ - مالفیرن، لورد غودفري مارتن هوغنز ٥٥ - موزوریوا، أبیل ٥٥ - موغمابي، روبسرت ٥٦ -نکومو، جوشوا ٥٧.

ساحل العاج......

بطاقة تعريف ٥٩

نبذة تاريخية

قبل الاوروبيين ٦١- الفرنسيون ٦١- الاستقلال ٦٢- الحنوب الديمقراطي لساحل العاج٢٦- مشكلات العقدين الاولين من الاستقلال ٦٦- الدور الخاص ٦٣- كرونولوجيا العقدين الاخيرين ٦٣- ما بعد بوانيي٦٧.

# مدن ومعالم

أبيدحمان ٦٨- بواكي ٦٨- دالـوا ٦٨- غماغنوا ٦٨- كورهوغـو ٦٨- مــــان ٦٩-ياموسوكرو ٦٩.

## زعماء، رجال دولة وسياسة

بواني، فليكس هوفويت ٦٩- بوديي، فرنسيس ٧٠- بيديي، هنري كونان ٧٠- غباغبو، لوران ٧١- قتره، الحسن ٧١- كوليبالي، غبون ٧٢.

السّام (بلاد) راجع «لابونيا» في «اوروبا»، ج٣، ص ٣٠٧.

| ٧٣         | ساموا الغربية       |
|------------|---------------------|
| ٧٦         | سان بیار ومیکلون    |
| <b>YY</b>  | سانت لوسيا          |
| ٧٨         | سانت هيلانة         |
| ۸١         | سان فانسن وغرينادين |
| A <b>Y</b> | سان كيتس-نفيس       |

#### نبذة تاريخية

قديمًا ٩٣- في التاريخ الحديث ٩٣- الاستقلال ٩٥- كرونولوجيـا احــداث العقديـن الاخيرين ٩٧.

# حرب انفصال التاميل.

اسباب التحول في موقف حبهة نمور التاميل ١٠٣ - طبيعة الصراع ١٠٣ - مسار الاحداث ومحاولات التسوية ١٠٥.

# المسلمون في سري لانكا

الجذور ١٠٥- مصلحون ومشكلات ١٠٥- الجامعة النظيمية الاسلامية ١٠٧.

## مدن ومعالم

بیرادلی ۱۰۹- حافنا ۱۰۹- دهیوالا مونت لافینا ۱۰۹- رتنابورا ۱۰۹- سیغاریا ۱۰۹- غال ۱۰۹- کاندی ۱۰۹- کولومبو ۱۱۰- هیکاردوا ۱۱۱- یالا ۱۱۱.

#### زعماء، رجال دولة وسياسة

باندرانیکا، سولومون ۱۱۱- باندرانیکا، سیریمافو ۱۱۱- بریماداسا، راناسنج ۱۱۲- حایا و ۱۱۰- بریماداسا، راناسنج ۱۱۲- حایا وردن، حونیوس ریتشارد ۱۱۲- دیسانایکی، غامینی ۱۱۲- سینانایکا، دون ستیفن ۱۱۲- سینانایکا، دادلی ۱۱۲-کاماراتونغا، شاندرانیکا ۱۱۳.

# السعودية، المملكة العربية راجع «العربية السعودية، المملكة » في حزء لاحق

| سلافونيا ا | لشرقية                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            | نبذة عامة ونبذة تاريخية ١١٤                                                   |
| سلفادور    | 1 1 Y                                                                         |
|            | بطاقة تعریف ۱۱۷                                                               |
|            |                                                                               |
|            | الاسبان ١١٩- الاستقلال ١١٩- صراع ما بعــد الاسـتقلال ١٢٠- تدخــل الولايــات   |
|            | المتحدة ١٢٠- الجنرال مارتينيز ١٢٠- عسكريون اصلاحيون ١٢١- تدهور من جديد        |
|            | ١٢٢ – فرز بين يمين ويسار ١٢٢ – ثورة عامة ١٢٣ – موقف الولايات المتحدة في عهـ د |
|            | ريغان ١٢٥– كرونولوجيا احداث السنوات التالية ١٢٥.                              |
|            | مناقشة: مخاوف ما بعد نهاية الحرب الأهلية ١٣٢                                  |
|            | مدن ومعالم                                                                    |
|            |                                                                               |
|            | زعماء، رجال دولة وسياسة                                                       |
|            | دوبویسون، روبیرتو ۱۳۵– رومیرو، أوسكار ۱۳۵– سانشیز، فیدل هیرنـاندیز ۱۳۸–       |
|            | نابولیون دیوارت، حوسیه ۱۳۸.                                                   |
|            |                                                                               |
| سلوفاكيا   | ١٤٠                                                                           |
|            | بطاقة تعريف ٤٠٠                                                               |

| <u>بالة</u> تاريخية                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |
| ۱۶۳ – تشیکوسلوفاکیا ۱۶۴.                                             |
| كرونولوجيا «جمهورية سلوفاكيا المستقلة» ١٤٥                           |
| <br>مدن ومعالم                                                       |
| براتيسلافا ١٤٨ – بريسوف ١٥٠ - بُشتاني ١٥٠ – حاسلوفسكي ١٥١ – كوشيتسـي |
| ۱۵۱ – نیترا ۱۵۱.                                                     |
|                                                                      |
| 107                                                                  |
|                                                                      |
| بطاقة تعريف ١٥٢.                                                     |
| نبذة تاريخية                                                         |
| <u> </u>                                                             |
| .100                                                                 |
| مناقشة: علاقات سلوفينيا-كرواتيا-صربيا ١٥٩                            |
|                                                                      |
| مدن ومعالم                                                           |
| إيستريا ١٦١– بوستونيا ١٦١– كوبر ١٦١– ليوبليانا ١٦١                   |
|                                                                      |
| زعماء، رجال دولة وسياسة                                              |

السنجق

#### نبذة عامة ونبذة تاريخية ١٦٤

| 1Y                                                                              | سنغافورة |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| بطاقة تعريف ١٦٧                                                                 |          |
| نبذة تاريخية                                                                    |          |
| بدايةً، دور تجاري ١٦٩ – البريطانيون ١٦٩ – مستعمرة منفصلـة ١٧٠ – الاستقلال ١٧٠ – |          |
| كرونولوجيا أهم الاحداث ١٧١.                                                     |          |
| مناقشة ۲۷۲                                                                      |          |
| تجدد الحديث عن اتحاد مع ماليزيا ١٧٢- اسرائيل في سنغافورة ومنها ١٧٣.             |          |
| مدن ومعالم<br>مدن ومعالم                                                        |          |
| سنتوزا ۱۷۵ – سنغافورة ۱۷۲                                                       |          |
|                                                                                 |          |

السنغال السنغال

بطاقة تعريف ١٧٩

## نبذة تاريخية

قديمًا ١٨١- توصيف عربي ١٨٢- الاوروبيون ١٨٢- الفرنسيون ١٨٢- إكمال الغزو الفرنسي ونهضة داكار ١٨٣- الجمهورية السنغالية ١٨٤- الاستقلال ١٨٤- الفرنسي ونهضة داكار ١٨٥- الجمهورية السنغالية ١٨٤- الاستقلال ١٨٥- اول انقلاب في افريقيا السوداء ١٨٥- عهد سنغور، «الانفتاح الديمقراطي» ١٨٥- سنغامبيا (السنغال-غامبيا) ١٨٨- عهد الرئيس عبدو ضيوف (كرونولوجيا) ١٨٩- نزاع سنغالي موريتاني ١٩٠- إنفصاليو إقليم كازامنس ١٩١.

الاحزاب

ممارسة رائدة ٩٣ ١- الحزب الاشتراكي السنغالي ٩٣ ١- الحزب الديمقراطي السنغالي ١٩٤ التحمع الوطني الديمقراطي ١٩٤ الحركة الجمهورية السنغالية ١٩٤ الحركة الثورية الليمقراطية الجديدة ١٩٥ الاتحاد الديمقراطي الشعبي ١٩٥ الحركة الديمقراطية الشعبي ١٩٥ الحزب الشعبي السنغالي ١٩٥ الحزب لحرية الشعب ١٩٥ الحزب الشعبي السنغالي ١٩٥ الحزب لحرية الشعب ١٩٥ الحزب الأفريقي للاستقلال ١٩٥ الرابطة الديمقراطية ١٩٦ المنظمة الاشستراكية للعمل المحرب الله ١٩٥ الرابطة الديمقراطية ١٩٦ المنظمة الاشستراكية للعمل

«الصوفية السنغالية»

#### طرق، جمعيات وقادة

نبذة عامة ١٩٦- اللايين ١٩٨- المريدون ١٩٩- التيجانيون ١٩٩- عباد الرحمـن ٢٠٠- الصوفية السنغالية سياسيًا ٢٠٠- «خميني السنغال» ٢٠٢.

#### سنغامييا

#### (السنغال--غامبيا)

البداية ٢٠٣- بعد الاستقلال، محاولات تقارب ٢٠٣- حلافات ٢٠٣- احداث تضغط باتجاه الاتحاد ٢٠٥ الاتحاد ٢٠٥.

#### مدن ومعالم

تبیس ۲۰۱- حوض نهر السنغال ۲۰۱- داکار ۲۰۱- زیغنکور ۲۰۱- سان لویس ۲۰۲- طوبا ۲۰۷- غوناص ۲۰۷- کولخ (کوالاك) ۲۰۷.

#### زعماء، رجال دولة وسياسة

دیانیه، بلیز ۲۰۸ – سنغور، لیوبولد سیدار ۲۰۸ – ضیوف، عبدو ۲۰۹ – غیسی، أمادو لامین ۲۰۹ – نیاس، الشیخ أحمد ۲۱۰ – واد، عبد الله ۲۱۰.

سوازيلاند ......

السودان\_\_\_\_\_ا

بطاقة تعريف ٢١٥.

#### نبذة تاريخية

«شيء من التاريخ»: مصر السودان ٢١٨ - الفتح العربي الاسلامي ٢١٩ - دولة محمد على ٢٢٠ - اتفاقية الحكم الثنائي ٢٢٢ - «اللواء الابيض» ٢٢٢ - تصاعد المعارضة، مؤتمر الخريجين ٢٢٣ - التباعد عن مصر ٢٢٣ - الاستقلال ٢٢٦ - انقلاب الفريق ابراهيم عبود ٢٢٧ - عودة الديمقراطية ٢٢٩ - «الضباط الاحرار»، محمد جعفر النميري المواهيم عبود ٢٢٧ - عودة المديري مع مصر ٢٣١ - عودة الحرب ٢٢٩ - تغيير في سياسة النميري .٣٣ - علاقات النميري مع مصر ٢٣١ - عودة الحرب إلى الجنوب ٢٣٢ - انتفاضة نيسان ١٩٨٥ (٢٣٢) - الحكسم العسكري، الجبهة الاسلامية ٢٣٤.

#### الحكم والمعارضة (كرونولوجيا)

۱۹۹۳ (۲۳۲)- وضع التحمع المعارض في اواخر ۱۹۹۳ (۲۳۷)- ۱۹۹۱ (۲۳۸)- ۱۹۹۳) ۱۹۹۳ (۲۳۸)- ۱۹۹۱ (۲۳۸)- ۱۹۹۱ (۲۶۰)- الوضع العسكري والسياسي الحالي للمعارضة ۲۰۰.

#### جنوب السودان

توصيف حغرافي ٢٥١- توصيف سكاني ٢٥٢- توصيف تاريخي احتماعي (صراع القبائل) ٢٥٣- نبذة تاريخية: صراع الجنوب الشمال ٢٥٦- محاولات الحل ٢٥٧- الوضع الاداري للجنوب ٢٦٦- «مدن المعقل والبؤس» الجنوبية الثلاث ٢٦١.

#### مثلث حلايب

تعريف جغرافي ومعالم ٢٦٣- السكان ٢٦٣- نشو النزاع على مثلث حلايب ٢٦٤- النقيبات النزاع في عهد عبد الناصر ٢٦٦- حيثيات موضوع النزاع وقانونيت ٢٦٦- التنقيبات الاولى عن النفط في حلايب ٢٦٧- السنزاع في بداية هـذا العقد الاحرير ٢٦٧- كرونولوجيا احداث السنوات الاحيرة ٢٦٨.

#### الاحزاب

المهدية ٢٧١- الاسرة المهدية مع المهدي وبعده ٢٧٢- حزب الامة (وطائفة الانصار) ٣٧٧- الحتمية ٢٧٤- الحزب الاتحادي الديمقراطي ٢٧٥- الحركة الاسلامية (الجبهة الاسلامية القومية) ٢٧٦- الحيزب الشيوعي السوداني ٢٧٧- التجمع الوطني الديمقراطي ٢٧٩- اتحاد الاحزاب الجنوبية ٢٨٠- النوبيون ٢٨٠.

#### مدن ومعالم

أبرز المواقع الاثرية في السودان ٢٨٤- ابو حمد ٢٨٦- أم درمان (القبة والمعركة) ٢٨٦- إيبود- ٢٨٩- بياضع ٢٨٩- البركل ٢٨٩- بورسودان ٢٨٩- حلايب ٢٨٦- الحماداب ٢٩٠- الخرطوم (المتحف ودار الوثائق) ٢٩٠- سواكن ٢٩٢- مسواكن ٢٩٢- شندي ٢٩٢- العبيد ٢٩٢- العطبرة ٢٩٢- عيداب ٢٩٢- كايا ٢٩٢- كبوشية ٣٩٢- كرمة ٣٩٣- الكرمك ٣٩٣- الكرو ٤٩٢- كريمة ٤٩٢- كونفور ٤٩٢- نوري ٤٩٢- واط ٤٩٤.

#### زعماء، رجال دولة وسياسة

ابراهيم عبود ٢٩٤- إسماعيل الازهري ٢٩٥- بابكر عوض الله ٢٩٥- التيجاني الطيب بابكر ٢٩٥- حعفر النميري ٢٩٧- حسن عبد الله النزابي ٢٩٨- سر الختم خليفة ٢٠٣- الشفيع أحمد الشيخ ٣٠٣- الصادق المهدي ٣٠٣- صديق المهدي ٥٠٣- عبد الخالق محجوب ٢٠٦- عبد الله خليل ٢٠٦- علي بن الميرغني ٢٠٦- علي عبد اللطيف ٧٠٣- فاروق عثمان حمد الله ٢٠٩- مبارك زروق ٢٠١- محمود عمد طه ٢٠١٠- هاشم العطا ٢١١.

سورية .....

سورية الطبيعية

(مناقشة)

#### في التحديدات الجغرافية السابقة ٣٩٧

تمهيد ٣١٧- الاسم ٣١٨

#### سورية بين الواقع الطبيعي والتجزئة السياسية ٣٢٠

الحدود الطبيعية ٣٢٠- اتفاقيات ومؤتمرات التحزئة السياسية ٣٢١.

#### في التاريخ الحضاري ٣٢٣

تعويذة أشورية تربط حركة الكون بدقائق امور الحياة ٣٢٣- الاسهام الاول: الشورة الزراعية ٣٢٣- الكتابة، الدولة والشرائع ٣٢٥.

#### «افلاليون» ٣٢٦

التسمية وأقدم شعب ٣٢٧- تهافت مصطلح السامية ٣٢٨- مسيحيو الهلال الخصيب ٩٢٨.

#### الحدود الحالية للجمهورية العربية السورية ٣٢٩

## آخر المكتشفات الاثرية

حفريـات أم التليـل ٣٣٢- إيبـلا ومـاري اقـدم مملكتـين في سـورية ٣٣٢- أوغـــاريت ٣٣٣- العموريون والحوريون ٣٣٥- سرقة الآثار واهتمام الحكم الحالي ٣٣٥.

#### في التاريخ القديم

الساميون والكنعانيون ٣٣٧- الاموريون ٣٣٧- الآراميون ٣٣٨- الدول المدن المتنازعة، سيطرة الأشوريين ثم البابليين ٣٣٩- الامبراطورية الفارسية الأخمينية، الايالة السورية ٣٤٠- سورية الشمالية مركز الامبراطورية الاغريقية السلوقية ٣٤١- الولاية الرومانية السورية ٣٤٤.

#### في التاريخ الوسيط

سورية في الفترة البيزنطية ٢٤٦- الوضع في سورية في سنوات ما قبل الفتح العربي الاسلامي ٣٤٧- فتح سورية ٧٣٧- امبراطورية الخلفاء الامويين، العاصمة دمشت، دولة عربية اسلامية محورها سورية، واتجاهها نحو العالم المتوسطي ٤٩٩-سورية إبان الخلافة العباسية ٢٥١- الوضع في سورية قبيل الغزو الافرنجي الصليبي ٣٥٣- الافرنج عند بدئهم الغزو ٢٥٥- سورية في الحقبة الصليبية ٢٥٦- نور الدين زنكي ٧٥٧- صلاح الدين الايوبي ٨٥٨- دويلات ايوبية ٥٩٩- المماليك يخلعون الايوبيين ٢٦٠- في عهد دولة المماليك المصرية السورية ٢٥٠- انهيار دولة المماليك ٢٦٣.

(في التاريخ الحديث، وما يليه من ابواب وموضوعات، في الجزء التالي، العاشر).

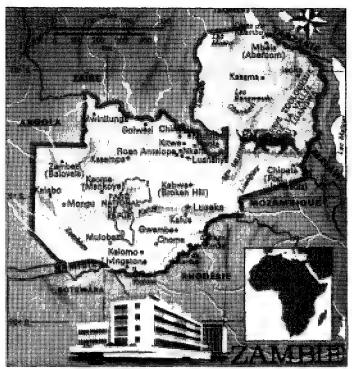

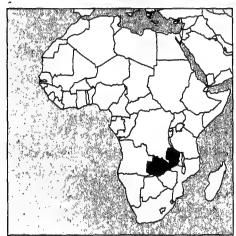

# زامسيا

#### طاقة تعريف

الاسم: تأخذ زامبيا إسمها من نهر زامبيز الذي ينبع من أقصى شمال غربي البلاد وعلى ارتفاع نحو ١٥٠٠ وعلى من أنغولا. وكانت زامبيا تدعى (قبل الاستقلال) روديسيا الشمالية.

الموقع: تقع زامبيا في وسط حنوبي افريقيا. بـــلاد داخلية لا منفذ لها على البحار. تحيط بها تنزانيا،

أنغولا، ناميبيا، زيمبابوي (روديسيا سابقًا)، موزمبيق ومالاوي.

المساحة: ٢٥٧ أَلْفًا و١٤ كَلَّم م..

العاصمة: لوساكا. أهم المدن كيتوي-نكانا، ندولا، كابوي (راجع باب «مدن ومعالم»).

اللغات: الانكليزية (رسمية). وهناك علاد من لغات القبائل الافريقية المحكية، أهمها: نيانجا،

بمبا، تونغا، لوزي، لوندا، لوفالي.

السكان: إحصاء ١٩٩١ أشار إلى ان عدد السكان بلغ ٨ ملايين و ٢٠ ألف نسمة. وتقديرات ١٩٩٧ تشير إلى انهم بلغوا نحو ٥،٧٥٠ ملايين نسمة، وإلى انهم سيبلغون نحو ١١ مليون نسمة في العام ٢٠٠٠. وهناك نحو ٤٤٪ منهم يسكنون المدن. ويتكون سكان زامبيا من ٣٧٠ عرقًا أو إتنية، أهمها: البامبا، اللوزي، التونغا، الغنوني والسيوا. وهناك نحو ٥٠ ألفًا من اصل أوروبي، و١٠ آلاف من أصل آسيوي. يولف المسيحيون (كاثوليك وبروتستانت) نحو ٨٠٪ من محموع السكان، والباقون إحيائيون (ديانات افريقية محلية) بأغلبتهم فضلاً عن أقلية مسلمة، وأقلية صغيرة من الهندوس (أصل آسيوي).

الحكم: نظام الحكم جمهوري. الدستور المعمول به يعود إلى ٢٤ آب ١٩٩١ وقبله كان نظام الحكم يعتمد حكم الحزب الواحد (حتى ١٩٩٠). وزامبيا عضو في الكومنولث. السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة خمس سنوات بالاقتراع الشامل والمباشر. وهو يعين رئيس الوزراء والوزراء. أما السلطة التشريعية فتتمثل بالجمعية العمومية المؤلفة من ١٥٠ عضوًا منتخبًا، يضاف إليهم ١٠ أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، لمدة خمس سنوات.

تقسم زامبيا إلى ٩ مقاطعات، وكل مقاطعة إلى عدد من الأقضية.

أهم احزابهما: حرب «الاتحماد الوطين للاستقلال» الذي أسسه كينيث كواندا في الاستقلال» الذي أسسه كينيث كواندا في ١٩٥٨، وجعل منه الحزب الحاكم الوحيد منذ الحزبية. وحزب «الحركة من احل التعددية والديمقراطية»، أسسه في ١٩٩٠ الرئيس الحالي فريدريك شيلوبا.

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة على القطاعات الأساسية بالنسب التالية (في السنوات الاحيرة): في الزراعة ٢٥٪ من اليد العاملة في حين انها تشكل ١٤٪ من الانتاج العام، في الصناعة ٨٪ (٤٤٪ من الانتاج)، في القطاع المنجمي ١١٪

لا تتعدى نسبة الاراضي المزروعة ٧٪ من مساحة البلاد. والزراعة الاولى هي زراعة الـ لرة التي تحتل ٢١٪ من الاراضي المزروعة. والزراعة التحارية الاساسية هي زراعة التبغ (كما في البلد المجاور زيمبابوي) التي يحتل تصديرها، احيانًا، ٨٪ من مجموع الصادرات الزراعية.

يكاد الانتاج المنجمي في زامبيا ينحصر في مادة النحاس الذي يبلغ متوسط مداخيله السنوية ٢٠-٢٪ من الانتاج العام. ومن المواد المنجمية الاخرى مادتان تستحقان الذكر: الكوبسالت والفحم. مع انخفاض اسعار النحاس في ١٩٧٧ و ٨٩٧١، عاشت زامبيا ما يشبه الكارثة الاقتصادية.

تنحصر الصناعة في زامبيا بتكريس النحساس. أما الصناعات الاحمرى فلا تنزال تكتفي باشباع حاجمات الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية والتبغ والنفط المكرر ومشتقاته.

أما القطاع التجاري فيسجل ميزانه فاقضًا سنويًا متوسطه السنوي نحو ٢٠٠ مليسون دولار. وبالإضافة إلى معضلة اسعار النحاس التي تتغير باستمرار تقريبًا، هناك معضلة شحنه؛ إذ ليس لزامبيا حدود بحرية، فكان عليها ان تشحن نحاسها إلى مرفأ في بلاد بحاورة. وأولى السلع المستوردة هي النفط. وتتلقى زامبيا مساعدات مسن دول المجموعة الاوروبيسة ٠

# نبذة تاريخية

قديمًا: كابوي kabwé هي، اليوم، مدينة (تقع في منطقة غنية بالمناجم) حديشة ولا شيء يميزها عن المدن الغربية الصناعية. هذه المنطقة نفسها كانت مأهولة منذ نحو خسين ألف سنة، وتمة مغاور واقعة تحت بنايات شامخة حديشة تملكها شركات لاستخراج القصدير والزنك، يؤكد العلماء ان الإنسان البدائي كان يلجأ للسكن فيها من خلال دراستهم للآثار المكتشفة في من خلال دراستهم للآثار المكتشفة بالقرب من شلالات كالامبو Kalambo في وادي غويمبي Gwembe وفي ضواحي كالومو

إن حوض نهر الزامبيز، بما يوفره من بيئة صالحة للسكن، اوقسف منه القدم (خاصة منذ القرن الثالث عشر) استمرار نزوح البانتو في هجرتهم نحو الجنوب (والبانتو هم الشعوب التي عاشت في الصحراء الافريقية وعنه اطرافها. ووحدة عرق البانتو على اراض شاسعة، ويؤلفون تشتت البانتو على اراض شاسعة، ويؤلفون الاغلبية الساحقة من السكان الذين يقيمون حنوبي الخط المنطلق من دويالا حتى مصب تانا في المحيط الهندي مرورًا بشمالي بحيرة فكتوريا).

أوروبيان في تاريخ زامبيا الحديث: إن تاريخ زامبيا، قبل وصول الاوروبيين، في القرن الخامس عشر، لا يـزال غامضًا

وعاصيًا على الدارسين المنكبين على إيضاحه. وثمة مستكشفان برتغاليان، أو أكثر، مرّا بالبلاد في طريقهما من أنغولا إلى موزمبيق، فكانا من الغربيين الاوائل الذين غامروا في مجاهل تلك المنطقة التي استمرت صورتها التاريخية مهزوزة حتى وصول هذين المستكشفين الشهيرين: ليفينغستون ورودس.

قام المستكشف الاسكوتلندي دافيد ليفينغستون برحلته عبر افريقيا الجنوبية بين ١٨٥١ و١٨٧٣. في ١٨٥٥، اكتشف شلالات فكتوريا. في ١٨٧١، ضاع كل أثر له واعتقد انه لقي حتفه، لكن ستانلي عثر عليه في تنجانيقا.

أوروبي آخر أتي بدور مهم في تاريخ زامبيا، هو سيسيل حون رودس. حصل رودس على ثروة طائلة من ألماس حنوب افريقيا، لكنه حوّل أنظاره من مناجم الذهب في مقاطعة ترانسفال إلى مساطق الشمال حالمًا بقيام شركات (تروستات) بريطانية تغطى، في عملها واستعمارها، كل القارة الافريقية من رأس الرجاء الصالح حتى القاهرة في مصر. وتوصيل، في ١٨٨٨، إلى عقد عدة اتفاقيات مع زعماء القبائل المحلية تعطيه حق استثمار المناحم في الاراضي كافة المتى تشكل زامبيا الحالية. وقد أنشأ شركة دعاها «شركة افريقيا الجنوبية البريطانية»، وحصل من الحكومة البريطانية على ميشاق يؤهله لأن يحكم البلاد بكاملها اقتصاديا وسياسيًا. وفي ١٩٢٤، تخلت الشركة عن حقوقها للحكومة البريطانية التي أعلنت على الفور قيام محمية بريطانية باسم «روديسيا

الشمالية» (زامبيا) تخليلًا لذكرى سيسيل رودس.

الاستعمار: بين ١٨٩٩ و ١٩٦٤، بقيت زامبيا (روديسيا الشمالية قبل الاستقلال) مستعمرة بريطانية، وخضعت، منذ العشرينات خاصة بعد بدء انتاج النحاس، لسيطرة الشركات المنجمية.

في ١٩٥٣، شكلت كل من زامبيا (روديسيا الشمالية) وزيمبابوي (روديسيا الجنوبية) ونياسلاندا (مالاوي) اتحادًا في ما بينها. إلا أن أغلبية السكان السود عارضت هذا الاتحاد بسبب سيطرة البيض عليه سيطرة تامة. وفي ١٩٦٢، انسحبت نياسلاندا، وفي ٣١ كانون الاول ١٩٦٣ انفرط عقد الاتفاق.

الاستقلال، كينيث كاوندا: كان كينيث كاوندا: كان السحن في ١٩٦٠ بعد ان اعتقلته السلطات قبل سنة، قد أسسوا حزب الاستقلال الوطني الموحد. وواصلوا نشاطهم لفرط الاتحاد اولاً، ثم نيل الاستقلال. فأطلق كاوندا في ١٩٦١ مملته الداعية إلى العصيان المدني. وفي بداية ١٩٦٤، نالت البلاد حكمها الذاتي، ثم نال حزب الاستقلال الوطني الموحد أغلبية المقاعد في الانتخابات العامة التي حرت بعد قليل. وفي تشسرين الاول ١٩٦٤، نسالت البلاد أول ١٩٦٤، نسالت البلاد المهورية، وأصبح كاوندا أول رئيس لها.

دعاه «الاشتراكية الانسانية» لتخليص البلاد من التبعية الاقتصادية. واندفع ضد نظام الأبارتيد في روديسيا وحنوب افريقيا، وفتح ابواب بلاده امام ثوار زيمبابوي، وتحمل، نتيجة هذا الموقف، اضرارًا فادحة اصابت البلاد بسبب هجمات الجيش العنصري الروديسي (قبل نيل زيمبابوي استقلالها) الذي كان يلاحق ثوار زيمبابوي.

#### معضلتا السنوات الاولى للاستقلال:

دار التاريخ الاجتماعي والسياسي لأكثر من عقد من السنوات التي تلت الاستقلال حول معضلتين متكاملتين: إنتاج النحاس، واسترداد الحكم الاستقلالي للسلطات الاقتصادية والمالية التي تحكم بها طويلاً الرأسمال البريطاني، والاميركي، والجنوب افريقي. وقد مرّت هذه العملية بعدة مراحل.

ففي نيسان ١٩٦٨، أحبرت ٢٦ شركة كبرى ان تتخلى عن ١٥٪ من المساطا للدولة. وقد توسعت هذه العملية في ١١ آب ١٩٦٩ حتى شملت الصناعات المنجمية. وفي تشرين الثاني ١٩٧٠، شملت كذلك المصارف والشركات المالية. وفي آب ١٩٧٣، بوشر عرحلة حديدة من عمليات الاسترداد. ففي الوقت الذي عمليات الاسترداد. ففي الوقت الذي أنشأت فيه شركة لتجارة النحاس أنشئت فيه شركة لتجارة النحاس الصناعية والمنجمية (زيمكو) التي استردت الصناعية والمنجمية (زيمكو) التي استردت ممتلكات شركتين كبيرتين كانتا تنشطان الاميركية، وشركة الانكليزية

تروست. وكان، في الوقت نفسه، يجري إحلال وطنيين زامبيين محل الاحسانب في الاحهزة الادارية لهذه الشركات، كما في احهزتها الفنية.

ان هذه الاجراءات، بالاضافة إلى بعض محاولات إنشاء الصناعات التحويلية، لم تمكّن اقتصاد زامبيا من تخطي عقبتين إثنتين: الهبوط العالمي في اسعار النحاس، وحصر النحاس داخل افريقيا الجنوبية. فكانت سياسة الحكم تشارجح، نتيجة لذلك، وابتداء من ١٩٧٣، بين الاسعار التي تفرضها الشركات الاجنبية وأسواقها المالية، وبين رغبة الحكم المحلم وبين رغبة الحكم المحلم والمخرج وازية المحلية) بزيادة الارباح. والمخرج الوحيد كان في زيادة انتاج النحاس.

وكمحاولة للتخفيف من حمدة التبعية، وضعت عدة خطط بهدف تنمية صناعة تغني عن بعض السلع المستوردة، إلا ان الفشل كان من نصيبها. وقد زاد من خطورة الوضع الاقتصادي الداخلي النزاع في زيمبابوي، وذلك بسبب اعتماد اقتصاد البلاد على تلك الدولة الجاورة. فهناك ٨٠٪ من الكهرباء المستهلكة يؤمنها سد كاريبا، ويمر في زيمبابوي ايضًا مجموع كميات النفط و٧٩٪ من مستوردات زامبيا. وفي ايلول ١٩٧٨، رفع الحظر عـن نظام إيان سميث (رئيس وزراء «روديسيا»-زيمبابوي، بين ١٩٦٤ و١٩٧٩)، ذلك الحظر الذي كان مجحفًا بحق زامبيا أكثر من سواها من المدول المسماة دول «الخط الاول» (موزمبيق، تنزانيا، أنغولا، مالاوي وزامبيا). وكان اغلاق الحدود مع زامبيا قد

بدأ في كانون الشاني ١٩٧٣، فحرمها من المسر الذي يصلها بحرفاً بسيرا Beira في موزمبيق. وبعد رفع الحظر (١٩٧٨)، أخذت زامبيا تسعى لايجاد حل سلمي مع نظام سالزبوري (عاصمة روديسيا، وأصبحت تدعى «هارار» عندما أصبحت البلاد تدعى زيمبابوي مع الاستقلال)، البلاد تدعى زيمبابوي مع الاستقلال)، يسمح لها باعادة ادخال البلاد في نظام اقتصادي اقليمي تبقى جنوب افريقيا عموده الفقري.

معارضة حكم كاوندا: تضافرت كل هذه العوامل المتمحورة حول معضلي «إنتاج النحاس واستزداد السلطات الاقتصادية والمالية» لتؤدي إلى أزمة داخل الحكم وداخل الحزب الحاكم والوحيد الذي فقد حزءًا كبيرًا من قواعده الشعبية وبات يعتمد اساسًا على الموظفين والتكنوقراط.

ولقد كان للنقاش الدائر حول أهمية إحراءات التأميم أن أبعد عن الحزب عددًا من اعضائه البارزين المرتبطين بشكل وثيق بالشركات الاحنبية. ومع ذلك، لم تستطع أية مجموعة سياسية (حتى ١٩٩٠، عندما حرى الإقرار بالتعددية الحزبية) ان تشكل بديلاً لحزب كاوندا الحاكم، حزب بديلاً لحزب كاوندا الحاكم، حزب المعارضة الوحيدة، قبل ١٩٧٣، تتمشل بالمجموعة التي كان يتزعمها نكومبولا التي كان يتزعمها نكومبولا التي كان يتزعمها نكومبولا التي معار التجار، وتعارض بشدة كل قطيعة وصغار التجار، وتعارض بشدة كل قطيعة مع البلدان العنصرية. وكان لهذه المجموعة معار في جنوبي البلاد، إلا أنها بقيت



الرئيس كينيث كاولدا (الثاني من يسار الصورة) في اجتماع قمة دار السلام في ٢٦ شباط ١٩٨٠ لزعماء بلدان «الجبهة»: زامبيا، موزمبيق ، تنزاليا وبوتسوانا، وقد عقد الاجتماع عشية انتخابات روديسيا – زيمبابوي.

عاجزة عن تشكيل خطر حقيقي على الحزب الحاكم، لا بسل انها عمدت، ومن اجل ان تحتفظ بمقاعدها في المجلس النيابي، إلى حل نفسها في ١٩٧٣، فانضم اعضاؤها إلى حزب الاستقلال الوطني الموحد.

وكان لجموعة أخرى تزعمها سيمون كابويسي، وأطلقت على نفسها إسم «الحزب الاتحادي التقدمي»، ونشأت في «الحزب الاتحادي التقدمي»، ونشأت في البيروقراطية الحاكمة. ولكنها لم تنجح في الاستمرار، إذ تمّ منعها من العمل بعد مرور خمسة أشهر فقط من تأسيسها. لكن كابويسي عاد وتمكن من الاقتراب من كابويسي عاد وتمكن من الاقتراب من كانون الثاني ١٩٨٠. أما المعارضة الجدية فقد أتت من حانب القطاعات العمالية والطلابية. إذ رفضت نقابات عمال المناجم، في كانون الثاني ١٩٧٦، أن تصبح نقاباتهم في كانون الثاني ١٩٧٦، أن تصبح نقاباتهم في كانون الثاني ١٩٧٦، أن تصبح نقاباتهم أشراف الحزب، ولاقت الجولات التي

قام بها مسؤولون في الحزب في المقاطعات وفي الاحياء الفقيرة من لوساكا، فشلاً ملحوظًا في كسب ود القطاعات الشعبية. أما في الجامعة، فقد أدخلت حرب أنغولا نزعة تحذيرية لدى الطلاب، أصبح انتشار الحزب في صفوفهم، على أثرها، ضعيفًا إلى

وفي هذا الوضع الذي أصبح مأساويًا فعلاً عند نهاية ١٩٧٨، وزعت الحكومة الزامبية سياستها على محاور ثلاثة: تقوية سلطة الدولة، مواصلة السعي وراء أكبر قدر من الاستقلال الاقتصادي، وحل معضلات افريقيا الجنوبية (العنصرية منها على وجه الخصوص). وجاءت انتخابات ١٩٧٨ لتعطي ثقة شعبية كبيرة (١٩٧٨٪) بسياسة الرئيس كينيث كاوندا، خاصة سياسته الافريقية الداعية إلى الخلاص من الانظمة العنصرية والداعمة لحركات التحرر، على الرغم مما أصاب زامبيا من اضرار مباشرة الرغم مما أصاب زامبيا من اضرار مباشرة

بفعل ملاحقة نظام إيان سميت في روديسيا (زيمبابوي) لمخيمات لاجئين وثوار «زابو»، وقصفه لهم داخل الاراضي الزامبية (خاصة بين تشرين الاول ١٩٧٨ ونيسان ١٩٧٩). وفي سياق سياسته هذه، لبّى الرئيس كاوندا دعوة الرئيس العراقمي صدام حسين، فزار بغداد في كانون الاول ١٩٧٩، فكان خامس رئيس افريقي يزور العاصمة العراقية في فترة لا تتجاوز بضعة اشهر.

كرونولوجيسا العقديسن الاخسيرين، الرئيس الحالى فريدريك شيلوبا: في تشرين الاول ١٩٨٠، حرت محاولة انقلابية فاشلة ضد نظسام الرئيس كينيث كساوندا. في ١٩٨٢، ضربت البلاد موجمة حفاف. في ١٩٨٧-١٩٨٨، وصلت الازمة الاقتصادية إلى أوجها، وبيع النحاس بأسعار خاسرة. في كانون الاول ١٩٨٦، اندلعت اضطرابات (نحو ۲۰ قتيلاً) بسبب الجحاعـة. في ۲ تمـوز ۱۹۸۷ وقعت كارثة المركب «ماريسا». الذي اصطدم بصحرة في نهر لويابالا وقضت الحيتان على ٤٠٠ راكب. في ٣ ايار ١٩٨٩، زار البابا يوحنا بولس الشاني السلاد. في ۳۰ حزيران ۱۹۹۰، حسرت محاولة انقلابية فاشلة؛ وفي ٣٠ تشرين الثاني ١٩٩٠ أقسر نظمام التعدديمة الحزبية. في تشرين الاول ١٩٩١، قضى مرض الكوليرا على أكثر من ٣٠٠ شمخص؛ وفي ٣١ من الشهر نفسه، حرت انتخابات نيابية ورئاسية، وفاز بالرئاسة فريدريك شيلوبا (مولود سنة ١٩٤٣ من أب كان عامل مناجم؛ بين ١٩٧٤ و١٩٩١، شغل منصب

رئيس المؤتمر الزاميي للنقابات، واعتقل وسيجن في ١٩٨١) بنيله ٧٩٪ مين الاصوات ضد منافسه الرئيس كينيث كــاوندا. في ٢٤ حزيــران ١٩٩٢، زار الرئيس شيلوبا فرنسا، وفي تموز بدأ باتخاذ إحسراءات التحصيص (الخصحصية Privatisation)، وفي تشرين الاول-تشرين الثاني عادت الكوليرا وحصدت عددًا من الزامبيين، وكانت سببًا، من جملة اسباب تتصل خاصة بسالوضع الاقتصادي والاحتماعي، لاندلاع المظاهرات وقيام اضطرابات دموية في العاصمة لوساكا. في ٤ آذار ١٩٩٣، أعلن عن حال طوارىء في جميع انحاء البلاد بسبب ما قيل عن مؤامرة تعرض لها الحكم. وبعد اسبوع صادق برلمان زامبيا على إعلان الرئيس شيلوبا حال الطوارىء، في وقت قطعت زامبيا علاقاتها الدبلوماسية ممع العراق وإيران واتهمتهما بالمشاركة في المؤامرة وبتدبيرها مع الحرب الوطني الموحد للاستقلال الذي كان بزعامة الرئيس السابق كينيت كاوندا. وكان ما يزيد على ٢٥ معارضًا اعتقلوا في غضون ايام قليلة سابقة على هذا الاعلان. وعقب ذلك اضطرابات في العاصمة إثر اعتقال عدد من طلاب حامعة زامبيا.

في ٨ تشرين الاول ١٩٩٤، زار شيلوبا القاهرة، للمرة الاولى منذ انتخابه رئيسًا، للبحث (مع الرئيس المصري حسين مبارك) في سبل إنهاء التوتر في رواندا وبوروندي وليبيريا وأنغولا، كذلك سبل تسوية الديون الافريقية التي تقدر بنحو مسهل بليون دولار. وحاءت زيارته في

سياق اقتراحه ألية لإنهاء النزاع في رواندا تقوم على ضرورة التدخيل العسكري الافريقي لإنهاء المذابح في هذا البلد، وتفعيل ألية فض المنازعات الافريقية بالطرق السلمية التي أقرتها القمة الافريقية التاسعة والعشرون في القاهرة في حزيران ١٩٩٣. كما دعا إلى وقف القتال الدائر في أنغولا بين حركة (يونيتا» الانفصالية والقوات الحكومية والسعي إلى إيجاد حل سلمي للمشكلة الأنغولية.

تميز العامان ١٩٩٤ و ١٩٩٥ بتصاعد وتيرة الخلاف بين الرئيس شيلوبا والرئيس السابق كاوندا، حتى انه لم يبق مقتصرًا على الشأن السياسي فتعداه إلى قضايا شخصية، أهمها قضية نسب كل من الرحلين إلى المواطنية الزامبية.

فبعد عامين من الحكم التعددي (الذي بدأ منذ ١٩٩٢)، وقرار كساوندا النأي بنفسه عن «جحيم» السياسة، رأى، اثر حولات قام بها في ارجاء السلاد (۱۹۹٤) ان الناخبين يريدون عودتــه إلى الحكم. فسارع إلى ترشيح نفسه على زعامة الحرب الذي كان يتزعمه اساسًا، ففاز بفارف كبير على منافسه، ونشط في قيادة حملات املأ بتتويجها بترشيح نفسه منافسًا لشيلوبا على رئاسة الجمهورية. وفي مساعي الأخير للحيلولة دون عودة كاوندا، سعى إلى تضمين الدستور نصًا يمنع أي مواطن زامبي من ترشيح نفسمه لانتخابات الرئاسة إذا لم يكن والداه من مواليد زامبيا في اشارة واضحة إلى ان والدي كاوندا ليسا من اصل زامبي. وسرعان ما فوجسيء شيلوبا

بالصحف المحلية تشن حملة عليه وتتهمه بأنه «ليس زامبيًا خالصًا»؛ وتأخذ حانب أحد المواطنين، ويدعى تشابالا، الذي أدعى بأنه والد الرئيس شيلوبا، وحانب احد المحامين الذي انبرى مدافعًا عن ادعاء تشابالا؛ كما اتهمته الصحف المعارضة بأنه من أصل زائيري، في حين ابرزت (في تموز ١٩٩٥) الوثائق التي قدمها كاوندا وتثبت بأن أبويه ولدا في زامبيا؛ واستمرت صحف أخرى موالية على تقديم البراهين على أن كاوندا ولد لأبوين ينتميان إلى مالاوي المحاورة.

في ايار وحزيران ١٩٩٦، شهدت زامبيا موجة تفجيرات استهدفت مبنى قصر الرئاسة وصحيفة «تايمز زامبيا» الرسمية في اقليم ندولا ومطار العاصمة لوساكا. وأعلنت جماعة «مامبا السوداء» (دلالة على نوع من الثعابين السامة النادرة) مسؤوليتها عسن هذه التفجيرات، وهسي تعارض التعديلات الدستورية التي احازها البرلمان الزامبي. وشملت هذه التعديسلات ثلاث

الأولى، حرمان أي شيخص مين والدين غير زامبيين حق الترشيح لرئاسة الجمهورية. الثانية، إعلان زامبيا دولة مسيحية. الثالثة، منع القيادة المحليسين والتقليديين من الترشيح أو المساركة السياسية عمومًا إلا إذا تقدموا باستقالاتهم مسبقًا من مناصبهم.

ويضاف إلى هذه النقاط نقطة رابعة تتمثل في اعتراف الرئيس شيلوبا باسرائيل وإعادته العلاقات الدبلوماسية معها معها وصوله إلى السلطة في ١٩٩١ (كان كاوندا

قطع هذه العلاقات بعد حرب حزيران المهاسي الموالي (والصحف الموالية) بعملية ربط بين إعادة العلاقات مع اسرائيل والتفجيرات الي شهدتها البلاد. فتكلم على ان الجماعة الي تقرم بالتفجيرات تنتمي إلى متطرفين اسلاميين يتخلون من شرقي افريقيا قاعدة السلاميين يتخلون من شرقي افريقيا قاعدة المرائيل وقطعها مع العراق وإيران. كما اسرائيل وقطعها مع العراق وإيران. كما الرئيس السابق كينيث كاوندا، بالقيام بالتفجيرات على اساس ان كاوندا نفسه بالتفجيرات على اساس ان كاوندا نفسه خاص عليه الاستعمار الاسم نفسه خاص السودا» بعد أن أعلن خطته خطته

الخماسية لاستقلال روديسيا الشمالية (زامبيا).

والجدير ذكره ان المعارضة ليست وحدها التي وقفت ضد التعديلات الدستورية المشار إليها. فهذه التعديلات وصفتها الكنيسة ونقابات المحامين والمنظمات الطوعية وغير الحكومية والدول المانحة بأنها «غير ديمقراطية». وهددت بلدان مانحة ومؤثرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بايقاف المعونات وقطع حكومتها المساعدات عن زامبيا ما لم تراجع حكومتها قرارها «غير الديمقراطي الذي اعتمدته من خلال أغلبيتها الميكانيكية داخل البرلمان».

# مدن ومعالم

\* فكتوريا، شالات: اكتشفت هذه الشلالات في ١٨٥٥. وأضحت منذ سنوات عديدة إحدى أهم المراكز السياحية في زامبيا (وفي العالم)، ويبلغ ارتفاعها ضعف ارتفاع شلالات نياغارا الشهيرة في الولايات المتحدة الاميركية. ومن المراكز السياحية الأحرى في البلاد الحديقة الوطنية في كافو وهي تعتبر إحدى أكبر المحميات في افريقيا؛ وكذلك سد كاريبا والبحيرة السي

\* كابوي Kabwé: إسمها سابقًا بروكن هيل. مدينة زامبية، عقدة مواصلات برية ونهرية. تعد نحو ۲۲٥ ألف نسمة. في وسط منطقة غنية بمناجمها، وأهمها مناجم الزنك والقصدير. في بماجمها، اكتشف في كابوي جمحمة «إنسان روديسيا» الذي يعود إلى عصر لم يحدّد بعد.

يشكلها.

\* کاریبا Kariba، سد: سد علی نهر زامبیز. یبلغ ارتفاعه ۲۸ ۱م، ویشکل بحیرة هی



سدّ كاريبا على نهر زامبيز الذي يشكل الحدود بين زامبيا وزيمبابوي.

إحدى أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم، وتبلغ مساحتها نحو ١٨٠٥كلم م.. وتؤمن منشآت السد الجزء الأكبر من الطاقة الكهربائية السي تحتاجها الصناعة المنجمية في البلاد.

\* كيتوي-نكانا Kitwé-Nkna: مدينة زامبية. تبعد ٣٥٩ كلم عن العاصمة، وتعد نحو ٥٣٥ ألف نسمة. صناعات معدنية وكيميائيسة أساسها مناجم النحاس.

\* **لوانشيا Luanshya:** مدينة زامبية. تقسع حنوب غربي مدينة نلولا. تعد نحو ٢٢٥ ألـف نسـمة.

استخراج النحاس وتكرير المعادن غير الصافية. صناعات معدنية وغذائية. خط سكة حديد.

\* لوساكا Lusaka: عاصمة زامبيا. تقع جنوبي البلاد. تعد نحو مليوني نسمة. مركز إداري وتجاري. صناعات نسيجية، غذائية، إسمنتية (مواد بناء) وطباعة.

\* نساولا Ndola: مدينة زامبية. تبعد المحتلم عن العاصمة. تعد نحو ٢٠٠ ألف نسمة. صناعات معدنية (تكريسر النحاس وغذائية.

# زعماء، رجال دولة وسياسة

\* شـــيلويا، فريدريـــك . Chiluba,F. ( النبذة التاريخية ». ( ۱۹٤٣ ): راجع (النبذة التاريخية ».

\* كسابوبي، سسيمون .Kapwepwe,S. راجع «النبذة التاريخية».

\* كـــاتيلنغو، لورنـــس .Katilungu,L (۱۹۱۱–۱۹۹۱): زعیم نقابی زامی، بدأ حیاته معلمًا في إحدى مدارس الارساليات، لكنه اضطر إلى ترك التعليم، فعمل في مناجم النحاس في منطقة نخانا. قاد عدة اضرابات ابتداء من ٩٤٠ واضطر إلى مغادرة البلاد ملتحثا إلى الكونغو البلحيكسي (زائير). انتحب لدى عودته في ١٩٤٧ رئيسًا لنقابات عمال المناجم الافارقة الحديثة العهد، وعندما تأسس أول حزب سياسي باسم «المؤتمر الافريقي لروديسيا الشمالية» (١٩٤٨) انضم إليه. وفي ١٩٥٠، كان من مؤسسى مؤتمسر نقابات روديسيا الشمالية الذي انتخب رئيسًا له ثم دحل اللحنة التنفيذية للمؤتمر الافريقسي الوطسي وعمارض مشروع اتحاد روديسيا ونياسالند، وحاض حملة ناجحة بهدف إلغاء منظمة ممثلى القبائل التي كان يؤثر ارباب العمل التعاطى معها بدلاً من النقابات. كذلك نجح في توسيع قماعدة مؤتمر النقابات، ما أثار حفيظة حزبه. وعندما انقسم الحزب، أيد كاتيلنغو الجناح المعتدل الملتف حول رئيسه في حين أسست العناصر الاكثر حذرية «مؤتمر زامبيا الوطيي الافريقي» بزعامة كينيث كاوندا (وقد تحول إلى «حزب الاستقلال الوطني الموحـد»). وانعكس الانقسام على النقابات فواحمه كاتيلنغو حملة أخذ عليـه مدبّروهـا اعتدالـه السياسـي. وبـدأ نجمه بالافول لا سيما بعد ان قبل الاشتراك في لجنة

مونكتون المكلفة من قبل الحكومة البريطانية استفتاء الرأي العام الافريقي في زامبيا في موضوع الاستقلال. شارك، في ١٩٦٠، في وفد المؤتمر الوطيني الافريقي في اعمال مؤتمر روديسيا الدستوري المنعقد في لندن. لكنه فقد في هذه الفترة رئاسة النقابات (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج٥، ط٢، ص ٢٠).

\* كاولدا، كينيث ريفرند ديفيد وأول ١٩٢٤ (١٩٢٠): سياسي وأول رئيس جمهورية زامبيا المستقلة منذ ٢٤ تشرين الاول ١٩٦٤، وقد استمر رئيسًا دون انقطاع لأكثر من ربع قرن.

ولد كينيث كاوندا في مقاطعة شنسالي الشمالية، وتعلم في مدارس الارساليات التبشيرية، ثم التحق بمدرسة مونالي الثانوية، وعمــل معلمًــا في الفترة ١٩٤٣-١٩٤٧، وبعدها عمل موظفًا في منجم نحاس شمنجولا. بدأ نشاطه السياسي بالانضمام إلى حزب المؤتمر الوطني الافريقسي في ١٩٤٨ وانتحب سكرتيرًا عامَّاً للحسربُ في ۱۹۵۳ ، ثـم انفصل عنه ليوسس حزب «مؤتمر زامبيا الافريقى الوطني» في ١٩٥٨، ثم تسرأس حرب الاتحاد القومي المستقل ف ١٩٦٠. عين وزيرًا للحكم المحلى والشؤون الاحتماعية لروديسيا الشمالية بين ١٩٦٢ و١٩٦٤، وكسان اول رئيس وزراء لروديسيا الشمالية من كانون الثاني حتى تشرين الاول ١٩٦٤، أي حتى استلامه مهام رئاســة جمهوريــة زامبيــا. وإضافــة إلى رئاســـته الجمهورية، تولى وزارة الدفاع (١٩٦٤-١٩٧٠)، ووزازة الخارجيـــة (١٩٦٩-١٩٧٠)، ووزارة التحارة والصناعة والمناحم منذ ١٩٦٩، ومدير شركة تنمية الصناعمة والمنساحم في زامبيما منمذ ١٩٧٠. لم يستطع، وهو على رأس إحدى المدول الافريقية الأكثر مُدنيًا (السكن في المدن) والمعروف

بأنه من أكثر القادة الافريقيين حكمة ودرايسة وثقافة، سدّ الطريق امام استفحال الفساد والتدهور الاجتماعي ومعارضة الحزب الحاكم له وهو المذي كان أسسه في ١٩٧٢. في ١٩٩٠، وحد نفسه مضطرًا على الاقرار بالتعددية الحزبية التي كان يطالب بها حصمه فريدريك شيلوبا الذي فاز في انتخابات ١٩٩٢ (راجع «النبذة التاريخية»).

\* مونديا، نالومينو .Mundia,N. سياسي زامبي أصبح رئيسًا للوزراء في ١٩٨١. ولسد في مدينة مونياما في زامبيا، وبعد تخرجه في جامعة دلمي (في الهند) وجامعة أتلانتا (في ولاية جورجيا الاميركية) عمل معلمًا فترة من الزمن. انضم، في الاميركية) عمل معلمًا فترة من الوطيني من احل الاستقلال»، وشغل عدة مناصب وزارية بسين الاستقلال»، وشغل عدة مناصب وزارية بسين

1978-1979. انفصل عن هذا الحزب (الحاكم) في ١٩٦٧، فتعرض للاعتقال والاقاسة الجبريسة. انتخب نائبًا على لاتحة حزب «المؤتمر الوطني الافريقي»، واعتقل مرة ثانية في ١٩٧٣ بعد ان صدر قرار يمنع حزب المؤتمر من ممارسة نشاطه. انضم بحددًا، في ١٩٧٤، إلى الحزب الحاكم (الاتحاد الوطني من احل الاستقلال)، فأعيد انتخابه نائبًا. عيّن، في ١٩٧٤، وزيرًا للاقليم الشمالي—الغربي وأصبح، في ١٩٧٨، عضوًا في اللجنة المركزية للحزب الحاكم. وفي شباط ١٩٨١، عهد إليه الرئيس كاوندا بتأليف الحكومة حلفًا لدانيال لوسيلو.

\* نكومبولا Nkompola: راجع «النبذة التاريخيـــة».

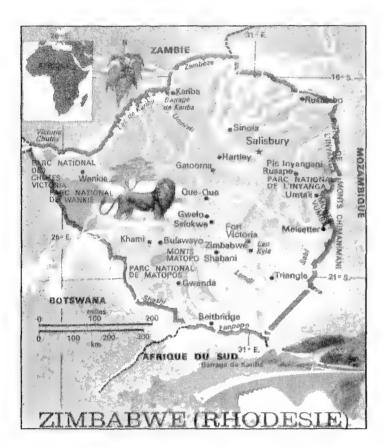



#### طاقة تعريف

الاسم: يعني (زيمبابوي) «بيت الحجارة» أو «قلعة»، وهو عادة مكان سكن الزعيم. كان اسمها، قبل الاستقلال، «روديسيا» الذي أطلق عليها في ١٩٢٣ تخليدًا لذكرى الاستعماري البريطاني الشهير سيسيل رودس (١٨٥٣- ١٩٠٧) الدي أسس «الشركة البريطانية الجنوب افريقية» التي جرى حلّها لمصلحة اللولة البريطانية في ١٩٢٣.

الموقع: في افريقيا الجنوبية، بين نهري الزامبيز وليمبوبو. تحيط بها موزمبيق (وطول حدودها معها ٢٠٠١كلم)، زامبيا (٠٠٠كلم)، بوتسوانا (٠٠٠كلم) وجنوب افريقيا (٢٠٠كلم).

المساحة: ٣٩٠ ألفًا و٢٤٥ كلم م..

العاصمة: هارار. وأهم المدن: بولاوايو، غويرو، موتار، كويكوي، كادوما، ماسفينغو (راجع «مدن ومعالم»).

اللغات: الانكليزية (رسمية). وهناك لغات قبلية محلية، أهمها: شونا ويتكلمها نحو ٧١٪ من السكان، ونديبيلي Ndébélé ويتكلمها نحو ٢٪.

السكان: كان تعدادهم في ١٨٩٠ نحو نصف مليون نسمة. وبلغ في ١٩٦٢ نحو ١٤٥ مليون، وفي ١٩٨٢ نحو ٥٠٤ مليون، وفي ١٩٨٢ نحو ٤٠٠٠ مليون، وفي ١٩٩٢ نحو ٤٠٠٠ مليون، وفي ١٩٩٢ نحو ٤٠٠٠ مليون. وتشيير التقديسرات الحاليسة (١٩٩٧) إلى انهم في حسدود الـ١٤٠ مليونًا. معظمهم (أي نحو ٥٨٪) من قبائل البانتو الذيسن يتوزعون على القبيلتين الرئيسيتين: شسونا ويسكنون مناطق الشمال والشرق،

ونديبيلي (۱۸٪) الذين يسكنون مناطق الجنوب والغرب. والباقون معظمهم من الاوروبيين (نحو ۲۰۰ ألفًا)، وبعدهم يأتي الخلاسيون (نحو ۲۰۰ ألف)، ثم الآسيويون (الصين واليابان). ويتوزع السكان في معتقداتهم الدينية بين المسيحية (بروتستانت أنغليكان ۲۲٪ وكاثوليك ۱۰٪) والمعتقدات الاحيائية الافريقية (۲۰٪)، وأقلية صغيرة من الهندوس.

الحكم: جمه وري منذ ١٨ نيسان ١٩٨٠. الدستور المعمول به صادر في ٢٩ تشرين الثاني الامروب ١٩٨٠ ست ١٩٦٩. يستخب رئيس الجمهورية لولاية ست سنوات من البرلمان المكون من ١٥٠ عضوًا: ١٢٠ منتخبين، ١٢ يعينهم رئيس الجمهورية، ١٢٠ يعينهم زعماء القبائل و٨ تعينهم حكومات المقاطعات.

في زيمبابوي حزبان أوروبيان (البيض): حزب «التحالف المحافظ لزيمبابوي»، تأسس في ١٩٦٢ وزعيمه إيان سميث و «حزب روديسيا»، تأسس في ١٩٧٢ أما احزاب السود: حزب المؤتمر الأفريقي الموحد، تأسس في ١٩٧١ وزعيمه الأسقف آبل موزوريوا الذي استقال في المحرب ، وأمينه العام الحالي ولتر موتيموكولولزب الديمقراطي الزيمبابويي، تأسس في ١٩٧٩ وزعيمه حزب المؤتمس المخرب الافريقي للوحد، الافريقي لزيمبابوي (زانو)، تأسس في ١٩٧٧ وزعيمه ريفويند ندابا نينغي سيتولي حمنظمة الاتحاد الشعبي الزيمبابويي (زوبو)، تأسس في ١٩٧٧ وزعيمه ريفويند ندابا نينغي سيتولي حمنظمة الاتحاد الشعبي الزيمبابوي (زوبو)، تأسس في الإيمبابوي (زوبو)، تأسس في

١٩٧٦، وزعيمه جيريميا شيراو حوزب الاتحاد الوطني الفدرالي، تأسس في ١٩٧٨، وزعيمه كاييسا نديويني حزب زانو فدرال، تأسس في ١٩٨٨ كانون الاول ١٩٨٩ إثر دمنج تنظيمات سياسية وعسكرية (كانت تشارك في العمل المسلح من زامبيا وزيمبابوي) حوزب «زانو، الجبهة الوطنية»، تأسس في ١٩٦٣ ويعتمد أساسًا على قبائل (إتنية) شونا، وزعيمه رئيس الجمهورية روبرت موضابي حوركة الوحدة الزيمبابوية، تأسست في ١٩٨٩، وزعيمها إدغار تيكيري.

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة على القطاعات الاقتصادية الأساسية وفق النسب التالية: الزراعة ٤٠٪ من اليد العاملة (وتساهم بـ٤١٪ من الناتج الاجمالي)، الصناعة ١١٪ (٣١٪ من الناتج الاجمالي)، الخدمات ٣٠٪ (٤٠٪)، المناجم ٧٪ (١٠٪)؛ أما البطالية فقيد كيان متوسطها العام خيلال السنوات الاخيرة نحو متوسطها العام خيلال السنوات الاخيرة نحو ٣٠-٤٤٪ من اليد العاملة.

كان التبغ الزراعة الأساسية في البلاد، ثم الذرة وتربية الماشية. وحوالي العام ، ١٩٥٠ بمدأت تنشط زراعة القطن، وقصب السكر، ثم الشاي، والقمح والأرز.

الذهب والأمينت في مقدمة ثروات زيمبابوي الباطنية، وياتي بعدها الكروم، والفحم، والمحديد، والنحاس والنيكل. في زيمبابوي صناعات الصلب، ومواد البناء والآلات الزراعية؛ كما ان هناك مصافي لتكرير السكر، ومصانع نسيجية، وأحرى لانتاج الأسمدة والورق.

وكثيرًا ما عانى الاقتصاد في زيمبابوي من العقوبات التي كانت تفرضها الدول على النظام العنصري الذي كان قائمًا في البلاد قبل هزيمته النهائية في اوائل ١٩٨٠.

زيمبابوي الرابعة في العمالم في إنتساج الأمينت، والخامسة في الكروم، والثانية عشرة في المذهب، والثالثة عشرة في الفضة، والرابعة عشر في الفحم.

في اوائسل ١٩٩٤، عوّمت زيمبابوي عملتها وأنشأت سوق عملات أجنبية بدرجتين وخفضت سعر صرف عملتها الرسمية ١٧٪ ما حعل الدولار الاميركي يعادل ٨٠٪ دولار زيمبابوي، إضافة إلى أنها اتخذت جملة تدابير اقتصادية ومالية وضعت موضع التنفيذ معظم إصلاحاتها الخاصة بتحرير التجارة التي تضمنتها خطة تعديل البنية الخمسية. وذلك بعد ان كان الاقتصاد يسبحل ترديًا كبيرًا على غير صعيد وعلى مدى سنوات الاستقلال.

السياحة قطاع مهم في زيمبابوي، وقوامها الطبيعة وحيواناتها في الدرجة الاولى. واهتمت زيمبابوي بالطبيعة والحفاظ عليها؛ فاقامت المحميات العديدة وأكبرها وأهمها محمية هوانغي المحميات العديدة وأكبرها وأهمها محمية هوانغي المقصودة من السياح متوافرة في ولاية بولاوايو حيث الأماكن التي عاش فيها الانسان الاول في افريقيا والرسومات الحفرية في داخل الكهوف، وشلالات فكتوريا (ارتفاع ٥٠٠م)، وحسر ليفينغستون الذي يصل إلى حدود زامبيا والذي يمارس الشباب عليه أغرب نوع من الرياضة وهو القفز من الجسر إلى اقرب نقطة في قاع الشلال وسط الجبال. وتنشط الحكومة في وضع خطط لاستقبال نحو مليوني سائح سنويًا.

الجدير ذكره أن البيض (ليسوا أكثر من ١٪ من السكان) لا يزالون يسيطرون على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وحاصة على الارض والزراعة (راجع «أكبر المشكلات أمام الحزب والحكم» في آخر النبذة التاريخية).

## نبذة تاريخية

زيمبابوي قديمًا: على بعد ، ، ٤ كلم جنوبي سالزبوري (هارار)، وعلى مقربة من قلعة فكتوريا، توجد في منطقة تدعي «زيمبابوي» مجموعة خرائب فريدة من نوعها في افريقيا. وهذه الخرائب تطرح سلسلة أحجيات أثرية وتاريخية يصعب توضيحها، إلا انها تسمح بالاعتقاد بأن هذا الموقع الأثري كان عاصمة مملكة قوية استيرت حتى القرن الخامس عشر قبل ان تندثر بشكل نهائي. واسباب هذا الاندثار ما زالت مجهولة تمامًا. وقد اختسارت الحركات الوطنية التي تناضل ضد النظام الروديسي العنصري إطلاق إسم زيمبابوي على نفسها، فكان الاتحاد الوطيني الافريقي لزيمبابوي (زانو)، وكان حيش زيمبابوي الشعبي (زيبا). وبعد الانتصار الساحق الذي حققه الوطنيون في الانتخابات النيابية (آخر شباط ۱۹۸۰)، ومن ثم تكليف زعيمهم روبرت موغابي تأليف الحكومة، حل إسم زيمبابوي بصورة نهائية محل إسم روديسيا.

وكلمة زيمبابوي تعني البيت الحجري الكبير، وهو عادة مكان سكن الزعيم. والمنطقة مليئة بمشل هذه الخرائب. إلا ان أهمها في قلعة فكتوريا التي تكوّن، تاريخيًا، «زيمبابوي الكبرى». وقد اكتشف الالماني كارل موخ مدينة زيمبابوي في ١٨٧١ في منطقة غابات غير مأهولة. وفيها سور بيضاوي الشكل وبطول ٥،٢ كلم، وبداحله جدر حجرية متهدمة، وبسرج مخروطي

الشكل. وعلى هضاب قريبة من السور بقايا حدر حجرية يبدو انها كانت تستعمل كمراكز دفاعية. وهذه الجدر الحجرية، المورة خاصة داخل السور، مصنوعة من الحجر الغرانيتي. وهي الوحيدة من نوعها، وعلى هذه الدرجة من الأهمية، في افريقيا السوداء. وهناك من يفترض أن بناة هذه المدينة هم إما العرب، وإما شعب مجهول قدم من الشمال.

إلا أن المرجح ان زيمبابوي هي من عمل السود، وقد مثلت في مرحلة تاريخية معينة، إحدى حضاراتهم القديمة، وقد كانت لهم علاقات وطيدة مع العرب والصينيين، خاصة في ذروة نشاط هؤلاء على امتداد اطراف المحيط الهندي.

ويعود النشاط المنجمي في المنطقة إلى أقدم الأزمنة (ذهب، نحاس، قصدير). وهذا ما يفسر ثراء المملكة القديمة» («موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، ج٣، ط١، ١٩٨٣، ص٥٧).

«مند نحو ۱۰ آلاف سنة ق.م. سكنت المنطقة شعوب تدعى «البوشمان» Buchmen آتية من صحراء كالاهاري. شم جاء البانتو Banthou من جنوبي السودان ومن حوض نهر الكونغو (نهر زائير) وطردوا البوشمان باتجاه الصحراء» (الكتاب السنوي الفرنسي «كيد»، ١٩٩٤،

حديثًا: إن أشهر مجموعات البانتو تلك المعروفة باسم قبيلة «روزي» والتي



خرائب مدينة زيمبابوي التاريخية التي يعتقد ان قبائل البانتو بنتها في القرن السابع.



تشتهر ببأسها في الحرب، وقد أتت من منطقة منجمية أخرى إسمها اليوم شابا (كاتنغا سابقًا)، واجتاحت اراضي زيمبابوي، وأسست في اواسط القرن الخامس عشر مملكة مونوموتابا التي دامت نحو مائتي سنة على الرغم من انفصال مجموعات قبائل روزي في جنوبي البلاد بعد خمسين سنة من قيامها (مملكة مونوموتابا، أي «سيّد المناجم»). وقد ذكرت هذه أي «سيّد المناجم»). وقد ذكرت هذه أثرًا في ذهن الاوروبي (أتى الشاعر الفرنسي لافرنتين على ذكرها في إحدى أعماله).

وقبل قليل من حلول عام ١٧٠٠، توصلت قبائل روزي من إطاحة مملكة مونوموتابا، واقامت مملكة دامت نحو قرن كامل.

وقدم البرتغاليون، وكانوا أول من غامر بدخول المنطقة، وتدخلوا في النزاعات القبلية، وانتهى الامر بهم إلى تنصيب أحد أحفاد مونوموتابا ملكًا على المدينة (زيمبابوي)، وازدادت حملاتهم في التفتيش عن الذهب. وقضي على الباقين من مملكة روزي في زيمبابوي أثناء حملة الزعيم زولو زونغادابا، التي بدأت في ١٨٣٤ منطقة من منطقة ناتال (في حنوب افريقيا) ومتجهة غو الشمال في مسيرة بلغت ٣ آلاف كلم. وقد وضعت هذه الغنزوة نهاية لمدينة زيمبابوي (حيث الخرائب).

البريطانيون: قبيل ١٨٩٠، كانت البلاد (زيمبابوي) خاضعة للملك لو-بنغيلا ملك قبائل ماتابيلي التي أتت من الجنوب

وأخضعت البلاد واتخذت من بولاوايو عاصمة لها. وفي هذا الوقت كان الاستعماري البريطاني سيسيل رودس يحلم بفرض السيطرة البريطانية من «الرأس (الكاب) حتى القاهرة»، فكان عليه إذًا ان يمر بمملكة الماتابيلي. وتوصل عملاؤه، في لما المناجم في المنطقة من الملك لو-بنغيلا. المناجم في المنطقة من الملك لو-بنغيلا. وأنشأ رودس شركة جنوب افريقيا البريطانية. وأطلق، في ١١٧، موكبًا من البريطانية. وأطلق، في ١١٨، موكبًا من مسلح لحماية ١٨٠، مستوطنًا. وكانت نقطة مسلح لحماية ١٨٠، مستوطنًا. وكانت نقطة الانطلاق جنوب افريقيا، واجتاز الموكب المناطق الي تشكل اليوم زيمبابوي خلال شهر حزيران من السنة نفسها (١٨٩٠).

واندلعت الحرب بين قبائل البانتو وبين المستوطنين في ١٨٩٦، ثم في ١٨٩٦. وكان المستوطنون يزيدون مسن عددهم وعدتهم يومًا بعد يوم. وتوصلوا في الحربين إلى سحق مملكة الماتابيلي وإخضاع سكانها، وبدأ مسلسل العنف العنصري، و لم ينته إلا بقيام دولة زيمبابوي المستقلة في ١٩٨٠.

في ۱۸۹۳، أطلقت شركة جنوب افريقيا البريطانية إسم «روديسيا» (على إسم سيسيل رودس) على مناطق ماكونالند وماتابيلي (زامبيا، وزيمبابوي). ثم بعد سنوات، أصبح إسم البلاد روديسيا الجنوبية (زيمبابوي) لتمييزها عن روديسيا الشمالية (زامبيا) الواقعة على الضفة الأخرى من نهر زامبيز.

حكمت الشركة البريطانية روديسيا الجنوبية حتى ١٩٢٢. ومنـذ ١٩٢٢، أخـذ

البيض يعلنون عن رغبتهم في الحصول على الحكم الذاتي من بريطانيا. فانتخبوا مجلسًا تشريعيًا، وشكلوا حكومة وعينوا رئيسًا لها، وبدأت روديسيا الجنوبية تكون مستعمرة بريطانية.

مع بزوغ فحسر استقلال البلدان الافريقية، عملت بريطانيا (١٩٥٣) على إقامة اتحاد فدرالي يضم روديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية ونياسلاند. إلا ان رفض السود لهذا الاتحاد، وقد أحذ هذا الرفض يأخذ شكل الانتفاضات القومية، قضى على هذا الاتحاد في ١٩٦٣.

وعندما حل الاتحاد، نالت روديسيا الشمالية استقلالها واتخذت إسم زامبيا، وكذلك نياسلاند التي اتخذت إسم مالاوي. أما روديسيا الجنوبية (زيمبابوي)، فقد رفضت بريطانيا منحها الاستقلال طالما انها لم تحصل من البيض (الذين كانوا يتحكمون بمقدرات البلاد) على وعد بأنهم سيعملون على إقامة مؤسسات ديمقراطية وإلغاء النظام العنصري. وقد شارك المحتمع الدولي، بحكوماته وشعوبه، بريطانيا في هذا الموقف.

النظام العنصري الروديسية لم يستطع السود في روديسية، ولا المعتدلون من البيض، اسماع صوتهم امام هجمة النظام العنصري وتعنته، وقد تمثل اساسًا في حرب «المدومينيون»، ثم في «الجبهة الروديسية» التي تزعمها رئيس الوزراء إيان سميث الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن امتيازات البيض حتى النهاية. وعندما تراجع رئيس الوزراء العمالي البريطاني، هارولد ولسون، عن العمالي البريطاني، هارولد ولسون، عن

استعمال القوة في روديسيا (زيمبابوي)، أعلن البيض استقلال روديسيا من حانب واحد في ١٩٦٥ تشرين الثاني ١٩٦٥ متحدين بذلك مشاعر الاكثرية السوداء في الداخل والخارج. ورفضت بريطانيا هذا الاستقلال واعتبرته غير شرعي. ومع مرور الوقت، كان وضع البيض يزداد عزلة في المجتمع الدولي، إذا لم تستطع اية دولة الاعلان عن أي دعم تقدمه لنظام إيان الاعلان عن أي دعم تقدمه لنظام إيان الابيض ١٧٤٠ دولارًا، وللفرد الاسود الابيض ١٧٤٠ دولارًا، وللفرد الاسود المنوي للفرد الابيض، و١٠١٠ مليون أسود).

وحاول هارولد ولسون، عبشًا، ان يفاوض إيان سميث، وقرر مجلس الامسن الدولي فرض حظر تجاري على روديسيا. ولم ينجح المحافظون البريطانيون الذين عادوا إلى السلطة، بعد ولسون، حل المشكلة الروديسية، إذ لم تستطع التسوية التي توصل إليها السير ألك دوغلاس هيوم وإيان سميث ان تدوم طويلاً. وكذلك كان الفشل من نصيب لجنة بيرس التي كلفت الاتصال بالسود (١٩٧١)، ووقعت احداث دامية، واصدر نظام سميث دستورًا حديدًا، وأعلن الجمهورية في ٢ آذار ١٩٧٠.

نضال القوميين السود: كان القوميون السود قد بدأوا ينظمون صفوفهم ابتداء من الخمسينات. فتوصلوا، في الماماء «الاتحاد الشعبي الافريقي في زيمبابوي» (زابو ZAPU) بزعامة حوزوا نكومو. وقد منع هذا الحزب من العمل في

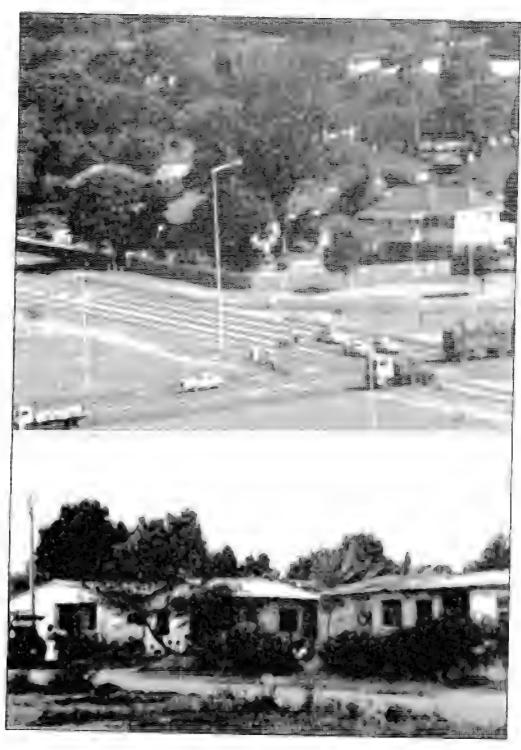

من أحياء ضاحية العاصمة: فوق، حي للبيض؛ تحت، حي للسود.

في كانون الاول ١٩٧٤؛ وتابع الحسوب في كانون الاول ١٩٧٤؛ وتابع الحسوب نشاطه بشكل سري. وفي ١٩٦٣، انفصل عنه سيتولي وأسس «الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي» (زانو ZANU) الذي منع من العمل في السنة التالية، وأمضى سيتولي عشر سنوات في السحن. وفي ١٩٧١، أسس الاسقف آبل موزوريوا «المحلس الوطين اللافريقي» (أنك ANC)، وهو تنظيم ضم الخافظين والمعتدلين من السود.

ومع انهيار سلطة البرتغال في موزمبيق، طرأت تغييرات كثيرة على الموقف. ففي كانون الاول ١٩٧٤، أفرج عن نكومو وسيتولي. وجرت محاولة للاتحاد بين حركات التحرير، إلا أنها سرعان ما عادت وتباعدت من جديد. وفي ١٩٧٧، كان هناك تياران كبيران: الجبهة الوطنية المؤلفة من تنظيم نكومو وروبرت موغابي،

والمحلس الوطني الافريقي، المحافظ. واضطر إيان سميث، تحت الضغوط الاميركية والبريطانية، إلى التفاوض للقبول بحكم الاغلبية، إلا انه زاد من مناوراته التسويفية، خاصة بعد فشل مؤتمر حنيف في تشرين الاول ١٩٧٦ الذي جمع القوميين وممثلين عن الحكومة الروديسية. أما بلدان «خط الجبهة» (تنزانيا، زامبيا، بوتسوانا، موزمبيق، أنغولا) فكانت تقدم الدعم للقوميين الراديكاليين. وعلى الرغم من ان العقوبات الدولية لم تكن تطبق بشكل دقيق على وديسيا، إلا ان الجناق ضاق على عنق رفط افريقيا.

كان للاتحاد الشعبي الافريقي في زيمبابوي (زابو) الذي تزعمه نكومو قواعد خلفية في زامبيا وأنغولا، وحظي بتأييد الاتحاد السوفياتي ودعم زامبيا، واعتبر ممثلاً،

لجنة بيوس ( من انكليز واعضاء في الكومنولث وبعض الشخصيات الروديسية) عملت طيلة كانون الثاني ٩٩٧٢ واصطدمت برفض قاطع من السكان السود للاتفاقيات المعقودة بين الحكومة البريطانية وايان سميث.

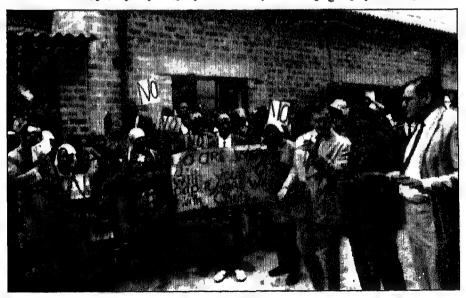

إلى حد ما، للبورجوازية الوطنية الافريقية في زيمبابوي، في حين اعتبر مؤيدو روبسرت موغابي من دعاة القومية السوداء، وماركسيون، يطالبون بانتقال السلطات السياسية والاقتصادية إلى السود.

وإذا كانت الخلافات الداخلية داخل الجبهة عميقة، فإن تعنت الاقلية البيضاء قد أحبر طرفي الجبهة على لجم خلافاتهما وإنقاذ وحدتهما وزيادة عملياتهما العسكرية.

خطة بريطانية-اميركية ومعاهدة داخلية وانتخابات: وأمام تفاقم الوضع، وضعت، في ١٩٧٧، خطسة بريطانيسة-اميركية تعترف بضرورة نقل السلطة إلى الأغلبية السوداء ولكن تحت الوصاية الدولية، والعمل على إنشاء صندوق دولي يهدف إلى التعريض على المستعمرين البيض، وفي الوقت نفسه، تأمين نوع من السيطرة الاقتصادية لهم على الدولة المقبلة المستقلة. وبقى الخوف كبيرًا من فشل هــذه الخطة بفعل تنامي الوعمي الطبقى والوطني بين السود. فاستمر العمل لمدى نظام إيان سميث (و كذلك لدى الغربيين) على إبقاء باب التأجيل مشرعًا. وحسرت، في ١٩٧٨، عدة انتخابات بين الاقلية البيضاء من خلال عملية سياسية اشترك فيها بعض الزعماء السود المعتدلين والاسقف موزوريسوا، والراعى سيتولى، وشيرو)، واسفرت عن توقيع «معاهدة داخلية» في ٣ آذار ١٩٧٨ كما جرت عدة محاولات قام بها إيان سميث

باتجاه نكومو أملاً في تفكيك الجبهة الوطنية. وبخط مواز للخط الداخلي كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تدعوان لعقد مؤتمر يضم الاطراف المعنية كافة ويحقق لهما الحد الأدنى من الحسائر في مصالحهما، وذلك بعد ان شعرت الدولتان ان الانهيار الكامل لنظام إيان سميث (وصل معدل هجرة البيض لل الف شخص شهريًا في ١٩٧٨ تحست تأثير تنامي العمليات العسكرية للجبهة الوطنية) من شانه ان يخلق مضاعفات خطيرة في المنطقة تأتي لغير مصلحتهما.

وفي نيسان ١٩٧٩، حرت انتخابـات عامية عارضتها الجبهة الوطنية، وفساز باصوات السود فيها تنظيم آبل موزوريوا (الجملس الوطني الافريقي) إذ نال ٥١ مقعـدًا من أصل ٧٢ مخصصة للسود في الجلس النيابي؛ وفياز الاتحاد الوطيني الافريقسي في زيمبابوي (زانو) بـ ١ ٢ مقعدًا؛ وحصل تنظيم ندويني على مقعدين فقط. أما البيض فقـ د خصص لهم ٢٨ مقعدًا لتسعين ألف ناحب ابيض، واحتفظ البيض بالوظائف الاساسية في حكومة موزوريوا. ونظرًا لأن هذه الانتخابات جرت في جمو من التهديم والترهيب، فقد اتخذ مجلس الامن الدولي قرارًا بادانتها واعتبارها كأنها لم تحمدت أصلاً (أغلبية اصوات مجلس الامن، تغيب الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا). وعلى الأثـر، قـام سميـث بحملـة دبلوماسية في العواصم الاوروبية للحصول على موقع أفضل له في الحقل الخارجي مستفيدًا من نجاح حكومة المحافظين برئاسة السيدة تاتشر في بريطانيا، ومن اقتراع حرى

في مجلس الشيوخ الاميركي في ١٥ ايسار ١٩٧٩ ونـال ٧٥ صوتًـا ضــد ١٩ حــول تصريـح يؤكـد ان الانتخابـات في روديسـيا كانت «حرة».

مؤتمر لندن: في ١٠ ايلول ١٩٧٩، عقد في لندن مؤتمر ضم الحكومة البريطانية والحكومة العنصرية في روديسيا والجبهسة الوطنية لتحرير زيمبابوي، استمرت اعماله حتى ٢٠ كانون الاول ١٩٧٩، عندما توصيل اطيراف النزاع في روديسيا (زيمبابوي)، بحضور رئيسة الموزراء في بريطانيا مارغريت تاتشر، إلى اتفاق تقرر بنتيجته وقف اطلاق النار، بأمل ان يؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب العنصرية الستى استمرت أكثر من سبع سنوات وكلفت أكثر من عشرين ألف قتيل أغلبيتهم الساحقة من السود. وقد وقع هـذا الاتفاق وزير الخارجية البريطانية اللورد كارنغتون، ورئيس وزراء روديسيا موزوريبوا، وزعيما الجبهة الوطنية جوشوا نكومو وروبسرت موغابي.

تم الاتفاق في مؤتمر لندن على إلغاء اعلان الاستقلال من حانب واحد الذي كان إيان سميث قد أعلنه في ١٩٦٥، وبالتالي إعادة السيادة البريطانية على زيمبابوي لفترة انتقالية قصيرة تنتهي في آذار ١٩٨٠ حيث تجري انتخابات عامة في البلاد باشراف هيئة دولية تنتقل السلطة على اثرها إلى الاكثرية السوداء، وبعد ذلك تقوم الحكومة البريطانية بمنح آخر مستعمراتها في افريقيا الاستقلال بصورة رسمية. كما يُعمل أعمل

على وضع دستور حديد يتيح للبلاد الانضمام إلى الامم المتحدة التي اتخذت قرارًا مقاطعتها سياسيًا واقتصاديًا منذ ١٩٦٦ احتجاجًا على النظام العنصري القائم فيها.

وفور انتهاء اعمال مؤتمر لندن، وبموجبه، سارعت الحكومة البريطانية إلى تعيين اللورد سومز حاكمًا مؤقتًا على «روديسيا الجنوبية» (زيمبابوي)، كما بوشر بارسال قرة عسكرية من دول الكومنولث مؤلفة من ١٢٠٠ عنصر، بينهم ٩٠٠ حندي بريطاني، للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار.

ولم تمض اسابيع قليلة على انتهاء اعمال مؤتمر لندن (غيي لانكستر هاوس) حتى بدأ المحتمع الدولي يثير تساؤلات حول مصداقية نوايا بريطانيا في معالجتها للمهمات المتفق عليها في المؤتمر. ففي ٢ شباط ١٩٨٠ أصدر مجلس الامن الدولي قرارًا بأغلبية ١٤ صوتًا ضد لا شيء، ينتقد معالجة بريطانيا لانتقال الحكم في روديسيا (زيمبابوي) إلى الأغلبية السوداء. وفي النصف الاول من الشهر ذاته حرت محاولتان لاغتيال زعيم الجبهة الوطنية روبرت موغابي، في حين اتهمت اثيوبيا بريطانيا بمنعه من السفر لحضور اجتماع مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية الذي يناقش الشكاوي الافريقية بصدد انتهاك بريطانيا لاتفاقمات لانكستر هماوس (مؤتمر لندن). وطالب بيان صادر عن المنظمة بانسحاب قوات جنوب افريقيا والمرتزقة الآخرين فورًا من زيمبابوي، وتقديم كل مساعدة مادية إلى الجبهة الوطنية.



جوشوا نکومو زعیم «زابو».

الاستقلال: وبدا ان هذه الضغوط والجهود قد أوتيت ثمارها، وحرت الانتخابات المقررة (في آخر شباط ١٩٨٠ موجب مؤتمر لندن) في حينها، واسفرت عن انتصار ساحق للجبهة الوطنية بزعامة روبرت موغابي، وعن نهاية النظام حكم العنصري الروديسي، وبدء نظام حكم الاغلبية السوداء، وقيام زيمبابوي المستقلة.

وقد وعد روبرت موغابي، فور تكليف تأليف الحكومة، بانتهاج سياسة الحياد الايجابي (وكانت هذه العبارة «الحياد الايجابي» لا تزال مستعملة، وقد بدأ بها مؤتمر باندونغ) دوليًا وسياسة رصينة تقضي على مخلفات الحرب العنصرية (التي أودت منذ ١٩٧٢ إلى ٣٠ تشرين الثاني ١٩٧٩ بحياة ٣٠ ألف شخص، منهم نحو ٥٠٠ من المهجرين واللاحثين

إلى موزمبيق) وتفضي إلى إنماء البلاد داخليًا. وقد طلب من الحاكم البريطاني المؤقست اللورد سومز ببدء الاحراءات لانضمام دولة زيمبابوي المستقلة إلى الكومنولث.

عند الساعة صفر من ١٩٨٠ المستقلة نيسان ١٩٨٠ ارتفع علم زيمبابوي المستقلة معلنًا انتهاء ٩٢ عامًا من الاستعمار وسبع سنوات من الحرب العنصرية، بحضور ممثلين عن حوالي مائة دولة، بينهم الامير تشارلز ولي العهد البريطاني، وأنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند، وضياء الحق رئيس باكستان، وهوانغ هوا وزير خارجية الصين، وكورت فالدهايم الامين العام للامم المتحدة، وأندريو يونغ مندوب الولايات المتحدة، السابق في الامم المتحدة، ووفد سوفياتي السابق في الامم المتحدة، ووفد سوفياتي متوسط المستوى. وجاء في خطاب موغابي في المناسبة: «إذا كنتم قد كرهتمونا

(موجهًا كلامه للروديسيين البيض) في الامس، فإننا لا نستطيع تفادي ان يحب بعضنا البعض الآخر... وليس من الصحيح القول (موجهًا كلامه للسود) ان على السود اضطهاد البيض اليوم لأن البيض اضطهدوهم في الماضي».

وكان قد حرى اعتماد إسم «زيمبابوي» بدلاً من روديسيا، وأصبح إسم العاصمة هارار بدلاً من سالزبوري. وأول رئيس للدولة هو كنان بانانا، ورئيس الحكومة (السلطة الفعلية) روبرت موغابي، ورئيس هيئة اركان الجيش رحل أبيض هو الجنرال بيتر وولز.

كرونولوجيا احمدات العقدين الاخيرين: في تموز ١٩٨٠، استقال الجنرال وولز ومعه ٢٠٪ من الضباط البيض على أثر إعلان فضيحة مفادها انه كان قد طلب من رئيس الحكومة البريطانية إلغاء نتائج انتخابات شباط ١٩٨٠ التي اسفرت عن فوز الجبهة الوطنية. وبعد اسابيع من استقالته طلب منه موغابي مغادرة البلاد. وفي اواحسر آب ١٩٨٠، زار موغابي الولايات المتحدة واستقبله رئيسها حيمي العلاقات مع جمهورية حنوب افريقيا.

في الأشهر الاولى من ١٩٨١، عاد الخلاف متفاقمًا بين موغابي ونكومو (زعيم الجبهة الوطنية)، ما أدّى إلى تعديلات وزارية ومظاهرات قام بها انصار حوشوا نكومو، ومجابهات مسلحة تسببت في مقتل نحو ٢٠٠ شخص. وبين ٢٣ و ٢٧ آذار

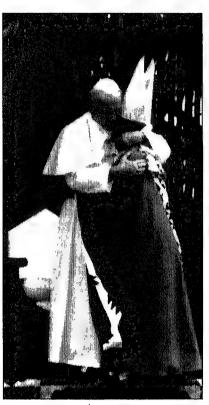

البابا يوحنا بولس الثاني معانقاً اسقف كينشاسا خلال زيارته للبلاد في ايار ١٩٨٠.

وإنمائها» في العاصمة، حضره مندوبو نحو مسين بلدًا، فضلاً عن بعض المنظمات الدولية كالأوبك والبنك الدولي؛ وبنتيجته حصلت زيمبابوي على مساعدة بنحو ١٠٨ مليار دولار تستثمرها بأغلبها في القطاع مليار دولار تستثمرها بأغلبها في القطاع الزراعي. وعلى رأس الدول التي قدمت المساعدة: الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا الغربية، السويد، المجموعة الاوروبية والصندوق الكويتي. ولم تساهم الدول الثيوعية بهذه المساعدة باستثناء يوغوسلافيا (٤ ملاين دولار).

في ايار ١٩٨٢، قام موغابي باول



وصول جوشوا نكومو الى لندن (آذار ٩٨٣)، وكان زعيماً للمعارضة واتهم رئيس حكومة بلاده بمحاولة اغتياله.

زيارة له منذ الاستقلال إلى بريطانيا؛ وفي الشهر ذاته زار فرنسا. وبحث في لندن، كما في باريس، مسائل تتعلق بالنظام العنصري في جنوب افريقيا، ومشكلة استقلال ناميبيا، فضلاً عن سبل دعم زيمبابوي. وفي آخر تموز ١٩٨٢، اتهم موغابي حرب زابو المعارض (يتزعمه نكومسو) بخطف وقتـل ٣ سياح أجانب. وفي شباط ١٩٨٣، احتجز نكومو ساعات عدة للضغط عليه لعدم مغادرة البلاد وحضور مؤتمر في بسراغ تقسرر عقده في اواخر الشهر. وبعد اعمال عنف ذهب ضحيتها المقات في غربي البلاد، فرّ نكومو إلى بوتسوانا ومنها إلى لندن (١٣) نائب الرئيس). آذار ١٩٨٣)، ثم ما لبث ان عاد إلى هارار في ١٦ آب ١٩٨٣. في ٣١ تشرين الاول ١٩٨٣، حسرى اعتقسال رئيس السوزراء

السابق موزوريوا، و لم يتــم الافـراج عنـه إلا في ٤ ايلول ١٩٨٤.

عـرف العـام ١٩٨٥ اضطرابات عنصريـة وسياسـية متفرقـة في منـاطق الماتابيليلند. في ٢٢ تشـرين الاول ١٩٨٦، اندلعت مظاهرات معادية للبيض في هـارار. في ٢ نيسان ١٩٨٧، علقت عضوية إيان سيث في البرلمان لمدة عام واحد. في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٨٧، قتـل ١٦ ابيض و ٤ سود. في ٢٢ كانون الاول ١٩٨٧، وقـع الحزبان زانو وزابو ميثاقًا يجعلهما حزبًـا واحدًا (برئاسة موغـابي، وجوشوا نكومو نائب الرئيس).

في ١١ ايلــول ١٩٨٨، زار البابـــا يوحنا بولس الثاني زيمبابوي. في ١٩ كانون الاول ١٩٨٩، تم تشــكيل حــزب زانــو–



روبرت موغابي (ائي يمين الصورة) ونلسون مانديلا خلال مؤتمرهما الصحافي (٢٠ آب ١٩٩٤).

الجبهة الوطنية (دمج زانو وزابو) وانتخب موغابي رئيسًا له. في ٢٨-٣٠ آذار مرغابي رئيسًا له. في ٢٨-٣٠ آذار حزب زانو-الجبهة الوطنية، وانتخب موغابي رئيسًا للجمهورية، وكانت هذه أول عملية انتخابية رئاسية تتم بالاقتراع العام والشامل، وأول انتخابات برلمانية والمجلس الموحد) تتم على قاعدة غير (المجلس الموحد) تتم على قاعدة غير عنصرية. وفي ٢٥ تموز ١٩٩، صدر قرار برفع حال الطوارىء عن البلاد، وكانت هذه الحال نافذة منذ ٢٥ عامًا.

في ٢٥ كانون الثاني ١٩٩٢، عاد سيتولي (أحد مؤسسي زانو-الجبهة الوطنية) بعد ثمانية اعوام من النفي. في ٢٧ كانون الثاني ١٩٩٢، ماتت سالي موغابي (مولودة الثاني ١٩٩٣) زوجة الرئيس والمعروفة برام الامة». في ١٩ آذار ١٩٩٢، تمّ تأميم أكثر من ٥٠٪ من الاراضي، وفي الشهر التالي ضربت موجة من الجفاف البلاد وتسببت في

مجاعة طالت نحو ٤،٦ مليون شخص.

في ايار ١٩٩٣، وضع مشروع لتأميم ٧٠ مشروعًا زراعيًا يملكها البيض وتطال نحو ١٩٠ ألف هكتار.

عرف شباط ١٩٩٤ قضية استرداد اثيوبيا لزعيمها السابق منغيستو هيلا مريام الذي كانت زيمبابوي قد منحته حق اللجوء السياسي بعد ان اطاحه الثوار في ١٩٩١. وصفته واثيرت قضية استرداده بعد تصريح، وصفته الحكومة الزيمبابوية بأنه ينتهك شروط منحه حق اللجوء، إذ قال إن سلطات أديس أبابا قتلت واعتقلت نحو ١٠٠ ألف جندي عملوا أثناء حكمه. وطلب استرداد منغيستو لحاكمته قدمته اثيوبيا رسميًا للسلطات في زيمبابوي، ولكن «لم يعرف بعد متى سيأتي الرد».

وعرف آب ١٩٩٤ اربعة مواقف اساسية للسلطات الزيمبابوية (إزاء السودان والصومال والاسلام في افريقيا والامبريالية

المالية):

1- نفي السلطات (على لسان وزير الخارجية) تقارير افادت ان زيمبابوي قدمت أسلحة لـ «التيار الرئيسي في الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة العقيد حون قرنق لمواصلة التمرد في جنوبي السودان، ذلك ان حكومة زيمبابوي «ناشطة في بذل مساع دبلوماسية لانهاء الحرب في جنوبي السودان، ولم تقدم أسلحة إلى الحركة الشعبية ولم تتح لها تسهيلات للتدرب في اراضيها».

7- وإزاء أزمة الصومال، ناشد موغابي الاطراف الصومالية والمجتمع الدولي إيجاد حل سريع للازمة، وقال: «يجب ان يكون واضحًا انه ليست لدينا رغبة في الابقاء على قواتنا منتشرة في الصومال إلى ما لا نهاية. وإنا متأكد من أن دولاً أحرى لديها قوات في هذا البلد لديها الشعور نفسه». والجنود الزيمبابويون في الصومال كانوا يعملون في إطار عملية «يونوصوم-

٣- أثناء زيارة لجنوب افريقيا، اتهم موغابي الاصوليين الاسلاميين بإثارة المتاعب في عدد من البلدان، وأكد ان لا مكان لهم في افريقيا، وقال: «لم أتحدث مطلقًا ضد الاسلام كإسلام، وإنما ضد الاصولية. يجب ان تكون هناك حرية دينية وليسس للمرء ان يفرض ارادته الدينية على من لا يريدون... نتلقى تقارير من بلدان أخرى في افريقيا نتلقى تتحدثون عن هذا الخطر ويتخذون حيث يتحدثون عن هذا الخطر ويتخذون بفعل العنصر الاصولي الاسلامي... لا نريد

أي اضطرابات في منطقتنا من أي مصدر، سواء كان دينيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا. نريد استقرارًا في بلادنا».

٤- وأثناء الزيارة ذاتها (وكان موغابي أول زعيم افريقي يقوم بزيارة رسمية الحنوب افريقيا منذ انتهاء سياسة التمييز العنصري فيها)، شن موغابي هجومًا عنيفًا على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال: «إن عالمنا النامي يئن تحت وطأة الامبريالية المالية لهاتين المؤسستين».

في ايلول ١٩٩٤، عقد حدوب «الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي (زانو)– الجبهة الوطنية»، المذي يتزعمه الرئيس موغابي، مؤتمرًا تنظيميًا هو الثاني للحرب، وقال فيه موغابي امام حشد من ٧٧٠٠ شيخص من أعضاء حزبه: «ستبقى الاشتراكية بوصلة حزبنا وحكومتنا، مهما اعتمدنا على بعض المسادىء الاقتصادية الليبرالية، ولجأنا إلى تكييف اقتصادنا الوطيني على حاجة السوق بدلاً من المبادىء الايديولوجية (...) لقد آن الاوان لاعادة تحديد مفهوم الاشتراكية بصورة منطقية وعملية، ومتجانسة مع ثقافتنا، وتجاربنا التاريخية، آخذين في الاعتبار التحولات السي شهدتها الخريطة الدولية في السينوات الأخيرة، ومن دون إغفال آمال واحلام شعبنا».

في نيسان ١٩٩٥، حرت انتخابات نيابية وطّدت اقدام الرئيس روبرت موغابي في الحكم ثماني سنوات أحرى، ولم تجمد مناشدة ثمانية احزاب من المعارضة الجماهير مقاطعة هذه الانتخابات. وهذه هي المرة

الرابعة التي يتوجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع منـذ اســـتقلال البــلاد في نيســان ١٩٨٠ لانتخاب ١٥٠ برلمانيًا.

أكبر المشكلات امسام الحرب والحكم: هي المشكلة المتعلقة بالارض وملكيتها وبالزراعة والسيطرة عليها.

على مدى سنوات الاستقلال سـجل الاقتصاد الزيمبابوي ترديًا ملحوظًا على غير صعيد. فبعد مرور عقد على الاستقلال فقد الدولار الزيمبابوي ٥٠٪ من قيمته مقابل الدولار الاميركي، وترتبت على ذلك عواقب وخيمة، منها تفاقم البطالة الي طاولت نحو ٤٤٪ من اليد العاملة. وتعود هذه الازمة، التي لا تزال قائمة إلى حد كبير (ربيع ١٩٩٧) إلى عدم تطبيق الحرب الحاكم شعار «الارض للجميع» الذي رفعه إبان حرب التحرير.

فبعد مرور عقد ونصف العقد على الاستقلال يلاحظ لغاية الآن بأن البيض، الاستقلال يلاحظ لغاية الآن بأن البيض، الذين لا يتجاوز عددهم المئة ألف، أي ما يوازي ١٪ من مجمل السكان، يسيطرون كليًا على الحياة الاقتصادية. وما يبرهن على ذلك احتكار ٠٠٠ من مزارع أبيض ٣٠٪ من مساحة البلاد الزاخرة بالخيرات الطبيعية، ويديرون ٧٠٪ من اراضي الدولة، ويشرفون مباشرة على القطاع الخاص الذي يتولى ٨٠٪ من صادرات زيمبابوي، ولا يسيما المتبغ. ويذكر ان زيمبابوي تحتل دوليًا المرتبة الثانية في تصدير التبغ، وتقدر عائداتها بنحو ٠٠٠ مليون دولار سنويًا. لهــذا السبب يلاحظ ان الرئيس موغابي يشجع السبب يلاحظ ان الرئيس موغابي يشجع

على التدخين، ويهاجم اعلانات منظمات الصحة الدولية حول أضرار التدخين، مع انه لا يدخن.

إن مسألة الارض (والزراعة) حيوية حدًا في زيمبابوي، لأنها تتحكم في الاحوال المعيشية والحياتية لسواد الشعب. لذا لا غرابة إذا ما ألح عامة الناس على الحكومة لكي تجري اصلاحات اقتصادية ترتكز بصورة اساسية على إعادة توزيع الارض بين كل سكان زيمبابوي بشكل عادل من دون أي تفريق عنصري بين البيض والسود. وفعلاً، أقدم الحزب على توزيع مليون وحملاً، أقدم الحزب على السود، واحتفظ وسمال عددًا من أهل الحكم (منهم وزراء) طال عددًا من أهل الحكم (منهم وزراء) والحزب فقط.

«يبدو ان الحرب الحاكم يواجه ضغوطًا دولية لعدم تجريد الاقلية البيضاء من الاراضي الزراعية. وما يدل على ذلك تقديم الاقلية البيضاء دعمًا ماليًا للحزب الحاكم يقدر بـ٣٦ مليون دولار ناصحة إياه بعدم المساس باراضي البيض. ولانقاذ حكومة موغابي، وللحؤول دون انفحار الاقتصادي، والاحباط السياسي، قرر البنك الاقتصادي، والاحباط السياسي، قرر البنك الدولي في احتماعه الأحير في باريس (٨ و ٩ الذي مساعدات اقتصادية لزيمبابوي تقدر بحوالي ١٧٥ مليون دولار تضاف إلى الدعم العام للسنة الجارية تضاف إلى الدعم العام للسنة الجارية في ما يعاني الشعب من مجاعة قررت

الحكومة في هارار رفع موازنة الجيش بنسبة ١٤٪ وشراء ٦ طائرات مروحية عسكرية من فرنسا بمبلغ ٣٠٠ مليون فرنك، علمًا ان زيمبابوي تملك حيشًا قوامه ٥٠ ألفًا ويعتبر

من أكبر الجيوش في افريقيا الوسطى على رغم عدم وجود أي مبرر للاحتفاظ به قريًا إلى هذا الحد بعد استقلال البلاد» («الحياة»، عدد ٨ نيسان ١٩٩٥).

# حركات التحرير «زابو» و«زانو»

زابو: الاسم المختصر لـ «الاتحاد الشعبي الافريقي لزيمبابوي». حركمة سياسية نضاليسة، افريقية، أسسها حوشوا نكومو، ورفعت شعار المساواة في الحقوق الانتخابية بين السود والبيض في روديسيا (زيمبابوي). حظرتها السلطات البريطانية في ١٩٦٢، وتعرضت لانشقاق تمخض عن ولادة «زانو» بقيادة سيتولي وموغابي.

عمل نكومو على التفاوض مع البريطانيين من احل اقامة اتحاد افريقيا الوسطى دون نتيجة. في ١٩٦٨ اقدمت السلطات البريطانية على اعتقال الزعماء الافارقة في روديسيا، بمن فيهم نكومو الذي بقي قيد الاعتقال مدة تقارب العقد. وعندما أعلن إيان سميث استقلال روديسيا من حانب واحد تحت سيطرة البيض، اتجهت حركو زابو نحو النضال المسلح دون ان يتخلى نكومو عن محاولات النقل التوصل إلى تسوية مع إيان سميث، ينتقل بموجبها الحكم إلى الافارقة مع تقديم بعض التنازلات الاقتصادية والسياسية للأقلية البيضاء. وفي ١٩٧٦، بدأ النضال المسلح، وقامت زابو باتصالات دولية اسفرت عن حصولها تدريجيًا على السلاح والمدربين والدعم السياسسي من دول كثيرة، بينها الاتحاد السوفياتي وكوبا ويوغوسلافيا

والعراق، وما لبث حيش حركة زابو المتمركز داخل روديسيا وفي زامبيا والمعروف باسم «زييا» ان وصل عدده إلى نحو ٢٥ ألف مقاتل في اواخر السبعينات.

في ١٩٧١، تجمع الزعماء الافارقة في المحلس الوطني الافريقي. وبعد أربعة اعتوام، أعلن أنصار نكومو في زابو تعيين زعيمهم قائدًا للمحلس الوطني الافريقي على اثر تعرضه للانقسام، وعلى اثر اصرار رئيسه آنذاك ايبل موزوريوا على اشتراك القادة المنفيين في المحادثات مع زعماء الاقلية البيضاء. وقد تابع قادة زابو المفاوضات، بينما قام موغابي وجناح زانو بادانتها وتمسكوا ببقاء زعامة موزوريوا. إلا ان حركة زابو ما لبثت، بعمد فشل محادثات نكومو مع سميث في ١٩٧٦، ان قامت مع حركة زانو «الجبهة الوطنية» في تشرين الاول ١٩٧٦ التي صعّدت القتال داحل البلاد وعلى حدودها مع زامبيا وموزمبيق وانغـولا، واستنزفت طاقات النظام العنصري المدعوم من جنوب افريقيا بحيث لجأت الاقلية البيضاء إلى خطة لتسليم الزعامة الشكلية للحكم إلى الافارقسة المعتدلين والمتفقين معها بقيادة موزوريوا.

إلا ان صمود قادة زابو وزانو وتصعيد الكفاح المسلح ومساندة زعماء الدول الافريقية المجاورة أحبر بريطانيا والولايات المتحدة على الضغط على الحكم العنصري الروديسي لفتح مفاوضات مع زعماء زابو وزانو في الجبهة الوطنية

انتهت بالاتفاق على إجراء انتخابات نيابية حرة في زيمبابوي اسمفرت عن فوز الأفارقة بغالبية الاصوات. أما نصيب زابو فكان ٢٠ مقعدًا من أصل ٨٠ مخصصة للافارقية ونسبة ٢٤٪ مين بحموع الناحبين. وعلى الرغم من رفض زانو الاشتراك في قائمة انتخابيسة موحمدة ممع زابسو وتوقعها لعب الدور الاول بعد ان تفشل زانو في الحصول على أكثرية مطلقة في البرلمان الجديد، فإن موغابي عرض على جوشوا نكومو وزابو الاشتراك باربعة مقاعد في الحكومة الاستقلالية الجديدة، وقد قبلوا هذا العرض بعد ان رفض نكومو عرضًا بتولى منصب رئاسة الجمهورية لكونه منصبًا فخريًا فحسب. وكنانت زابو تقف موقفًا مساندًا من القضية الفلسطينية والقضايا العربية، في حين كان نظام إيان سميث على علاقات وطيدة بجنسوب افريقيا واسرائيل (بتصرف، «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بميروت، ج٣، ط۱، ۱۹۸۳، ص ۲۲-۲۲).

زانو: الاسم المختصر المتعارف عليه له «الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي»، الحركة الوطنية المتفرعة عسن المحلس الوطني الافريقي الوطنية المتفرعة عن «الاتحاد الشعبي الافريقي لزيمبابوي» (زابو-١٩٦١). أما دوافع هذا التفرع أو الانشقاق فتعود إلى اسباب عنتلفة اهمها الشعور للدى بعض الكوادر الجنارية بعقم وسائل المقاومة السلمية ضد «النظام الامبريالي» وسيطرة الاقلية البيضاء العنصرية على مقاليد البلاد. وقد تأثرت البيضاء الكوادر منذ ١٩٦٠ بآراء روبرت موغابي الذي عاد من غانا آنذاك ونادى بضرورة تدريب عيش تحرير لممارسة الكفاح المسلح كوسيلة لنيل الحرية والاستقلال. وهكذا تولى القس ندابينغي سيتولي رئاسة الحركة الجديدة عند ولادتها في سيتولي رئاسة الحركة الجديدة عند ولادتها في

وفي ١٩٦٤، أودع القادة الافارقة، ومن

بينهم جوشوا نكومو وسيتولى وموغابي، السحن. إلا ان موغابي تمكن من مواصلة اتصاله بقادة وكوادر حركته واستطاع بناء حيش تحرير (زانـــلا) الذي بلغ قبل انتصار الحركة الوطنية (١٩٨٠) ما يقرب من ١٢ ألف مقاتل في الداخل و٢٥ ألفًا في المناطق الحدودية الجاورة، وتمكسن مسن ممارسسة الكفاح المسلح بفعالية متزايدة سواء في هذه المناطق أو في داحل زيمبابوي. وقد تم له ذلك بدعم من الصين ويوغوسلافيا وموزمبيق وتنزانيا، بينما دعمت موسكو وكوبا وبعض الاقطار العربية قوات زابو بقيادة جوشوا نكومو. وعرف عن حركة زانو تمسكها بالماركسية وانتقادها لبعض السياسات السوفياتية انطلاقًا من مواقع التشدد العقائدي. إلا ان تقاربًا نسبيًا حصل بعد ١٩٧٦ بين زانو وموسكو، كما ابدت زانو الكثير من المرونة إزاء شعاراتها وبرابحها الاشمراكية وإزاء موقفها من الاقلية البيضاء، إذ ابسدت حرصًا على استبقاء أكبر عدد منهم لحاحة البلاد اليهم وبحكم الاتعاظ بتحربة بعض البلدان الافريقية الستي عانت من فراغ إداري وصناعي وزراعي نتيحة الهجرة الجماعية المفاجئة بعد نيل الاستقلال مباشرة.

تكونت قيادة حركة زانو منذ مؤتمرها التأسيسي في مدينة غويلو Gwelu في زيمبابوي في ١٩٦٤ من لجنة مركزية مؤلفة من ٢٨ عضوًا، إضافة إلى الرئيس والامين العام. ولعل أهم الصراعات الداخلية التي وقعت داخل زانو كان انتصار روبرت موغابي، وهو في سجنه، على عاولة انفراد سيتولي بالزعامة في ١٩٧٤. وهكذا ادخلت بعض التحديدات والتعديلات على القيادة المركزية في ١٩٧٧، أي عندما تولى موغابي المنقسيلية والانقسامات الاقليمية والاتنية، إلا ان اللحنة المركزية لزانو وقفت موحدة خلف قيادة موغابي عندما توجه إلى محادثات لندن مع حليفه مواجبه الشعبية جوشوا نكومو في ١٩٧٩.

وفي أثناء محادثات مؤتمر لندن كان من الواضح ان موقسف حركة زانسو السياسي والعسكري يفوق موقف زابو صلابة وقوة، وان موغابي أكثر تماسكًا وتصميمًا من نكومو رغم تمتع هذا الأحير بالذكاء والمكانة الوطنية والممارسة الطويلة.

وبعد التوصل إلى اتفاق لندن بتشجيع من زعماء الدول المحاورة لزيمبابوي، عاد قادة زائسو إلى زيمبابوي، عاد قادة زائسو إلى زيمبابوي وتعرض موغابي إلى محاولات اغتيال، ورفضوا حسوض المعركة الانتخابية الاولى للدولة العتيدة على قائمة مشتركة مع زابو نظرًا لتقديرهم الدقيق لقوة مركزهم الانتخابي كنتيجة مباشرة لمتانة تنظيمهم واتساع قواعدهم القبلية الاتنية. وكانت النتيجة بمثابة فوز ساحق لزانو إذ كسبت لامقعدًا مسن اصل ٨٠ خصصت للسود (خصص ٢٠ مقعدًا للبيض). وعندما شكل موغابي وزارته من ٢٣ وزيرًا كان نصيب اعضاء اللحنة المركزية لزانو ١٤ وزارة، واشترك جوشوا نكومو و٣ من رفاقه في الوزارة، فحقق موغابي بغلك وحدة الجبهة الوطنية، ولكن بقيادة زانو

الحائزة على أغلبية شعبية قوية وواضحة. وقد فوحىء الكثيرون بالمرونة الكبيرة التي اظهرها موغابي وحزبه الذي انصرف لمهام بناء الدولة وتخطيط التنمية وتحقيق العدالة على نحو تدريجي ومعتدل. وقد وقفت زانو موقفًا مؤيدًا للقضايا العربية (بتصرف، «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج٣، ط١،

الجبهة الوطنية: تكونست هذه الجبهة إثر الاتسلاف السياسي-العسكري المتكون مسن حركتي، أو حزبي «زابو»، و«زانو» الذي أعلن في تشسرين الاول ١٩٧٦ بعد فشسل محساولات حوشوا نكومو زعيم زابو في التوصل إلى تسوية سياسية مع إيان سميث زعيم الاقليمة البيضاء الحاكمة. وقد صعدت الحركة الوطنية الافريقية في إطار الجبهة الوطنية من عملها السياسي وعملياتها العسكرية بعد هذا الانتلاف والذي ضم قوات التنظيمين، والتي بلغت في ١٩٧٩ قرابة ، ٥ ألف مقاتل، وتمكنت من فرض وحودها القوي في مؤتمر مقاتل، وتمكنت من فرض وحودها القوي في مؤتمر لنسدن (راحسم «نبسنة»).

## مدن ومعالم

\* بولاوايسو Bulawayo: يعسني الاسم «مكان القتل» (قتل الذيسن يأتون إلى المكان من دون دعوة من الملك). مدينة زيمبابوية. في الجنوب الغربسي مسن البلاد وفي منطقسة ماتسابيليلند

Matabeleland. تبعد ٤٤١ كلم عن العاصمة، وتعد نحو ٥٥٠ ألف نسمة. بينهم نحو ٥٠ ألفًا من الاوروبيـــين، و٣ آلاف آســـيوي، و٩ آلاف علاسي. صناعات إسمنتية وزراعية.

\* غويرو Gweru: كان إسمها غويلا. تعـد نحو ۸۷ ألف نسمة (نحو ۹ آلاف أوروبي).



تمثال ليفينفستون الذي رأى الشلالات في ١٨٥٥ واطلق عليها اسم ملكته.

\*فكتوريا، شلالات: إسمها الاصلي بلغة أهل البلاد «موساي-أوا-تونيا» ومعناها «الدحان الذي يلد الرعد». وكثيرون يخطئون في التمييز بين بحيرة فكتوريا وشللات فكتوريا. فالبحيرة التي تعتبر المنبع الاول لنهر النيل الذي يخرج من شاطئها الشمالي باسم «نيل فكتوريا»، تقع في افريقيا الوسطى تحف بها أوغندا وكينيا وتنجانيقا وتعتبر شاني أكبر بحيرات العالم العذبة بعد بحيرة شاني أكبر بحيرات العالم العذبة بعد بحيرة بعيرة من بحيرات المضبة الاستوائية الثلاث التي تصنع النيل الابيض أي بحيرات ألبرت وإدوارد وفكتوريا.

أما شلالات فكتوريا فهي في منطقة نهر الزامبيز العليا على حدود زيمبابوي وزامبيا. أول من اكتشفها ونقل الخبر إلى العالم المستكشف

الشهير ليفينغستون (١٨٥٥). وقد رُفع له في المنطقة تمثال تذكاري. بالقرب منها مطار وفنادق حعلت منها مدينة سياحية. «فنسدق شسلالات فكتوريا» بدأت إنشاءه شركة قطارات حنوب افريقيا البريطانية في ١٩٠٤ مع بدء وصول السكك الحديدية إلى المكان.

تهوي الشلالات على صخور البازيليت السوداء، وتحدث هديرًا هائلاً ورذاذًا يغطي المنطقة. هي خمسة شلالات تلتحم معًا في موسم فيضان نهر الزامبيز، وتحدث ستارة مائية يبلغ التساعها ١٧٧٠متر وتهوي ١٠٨٨ أمتار في أعمق مواضع الجرف. وإلى حوار الشلالات، «حسر ليفينغستون» المقام منذ ٥٠٩، ويشتهر برياضة القفز إلى الوادي التي يمارسها شبان مغامرون بربط اواسطهم بالحبال.

\* كويكوي Kwekwe: مدينة زيمبابوية. على بعد ٢٤١ كلم من العاصمة. تعد نحو ٥٧ ألف نسمة.

\* ماسفينغو Masvingo: كان إسمها قبل الاستقلال «فورت فكتوريا». تعـد نحـو ٣٥ ألـف نسمة.

\* موتار Mutare: كان إسمها «أومتالي». تقع شرقي البلاد، على بعد ٢٦٢كلم عن العاصمة. تعد نحو ١٠٠ آلاف نسمة (نحو ١٠ آلاف اوروبي). مصفاة لتكرير النفط متصلة بخط

أنابيب سوفالا في موزمبيق. صناعات ورقية، زحاجية، وأسمدة. مركز زراعي، تجاري وسياحي.

\* هارار Harare: عاصمة البلاد. كان إسمها قبل الاستقلال ساليزبوري Salisbury. وهمارار» أو «هراري» يعني في لغة قبائل الشونا الزيمبابوية: «المدينة التي لا تنام». تقع شمالي البلاد، وعلى ارتفاع ٢٧٠٠م. خط سكة حديد يصلها بمدينة سوفالا-بيرا (في موزمبيق) وبمدينة بولاوايو. تعد نحو مليون نسمة (١١٨ الف أوروبي). صناعات زراعية وكيميائية واسمنتية ومعدنية.

# زعماء، رجال دولة وسياسة

\* سميث، إيان دوغلاس وديسسي المناف وويسسي عنصسري روديسسي الريمبابوي). زعيم «الجبهة الروديسية» ورئيس وزراء نظام حكم البيض العنصري إبان الحكم البيطاني. أعلن، في ١٩٦٥، ومن طرف واحد انفصال روديسيا عن بريطانيا وتفرد الاقلية البيضاء، التي يقودها، بالحكم. وقد أدّى ذلك إلى قطيعة سياسية واقتصادية مع بريطانيا والمحتمع الدولي ومعظم الدول الافريقية. وازداد اعتماد سميث أكثر فأكثر على نظام جنوب افريقيا العنصري. أحرى محادثات مع وزيسر خارجية الولايات المتحدة هنري كيسنجر الذي حذره من

مغبة استمرار رفض مبدأ مشاركة السود في الحكم وفتح المحال لكي تكون الحصة الأكبر لحسم في المستقبل، باعتبار ان ذلك حتمي، وان من شأن مثل هذا الموقف اضعاف اتجاه السود نحو المقاومة المسلحة والاتجاهات البسارية. أحرى في ١٩٧٩ انتخابات نيابية عارضتها الجبهات الافريقية الثورية مثل زانو وزابو وفاز بها الاسقف موزوريوا الذي عين رئيسًا للوزراء دون ان يكون مسيطرًا فعليًا على سياسة البلاد التي ظلت عمليًا في يد إيان على سياسة البلاد التي ظلت عمليًا في يد إيان ولم يؤد هذا التغيير الشكلي إلى اعتزاف الدول ولم يؤد هذا التغيير الشكلي إلى اعتزاف الدول التخابات، وأحريت وانتخابات عديدة تحت إشراف بريطانيا نفسها، انتجابات مؤيابيا نفسها، وربرت مؤغابي انتصار الجبهة الوطنية بقيادة روبرت مؤغابي انتصارًا ساحقًا، وانتهاء حكم

سميث العنصري. استمر سميث ممثلاً للأقلية البيضاء في البرلمان الزيمبابوي.

إن أقسى ما يزال الناس يذكرونه عنه انه كان عندما يمر بسيارته فعلى كل السود الانبطاح على الارض، وإلا فسيارات المرافقين التي تسير خلف سيارته تطلق الرصاص فورًا على كل اسود لم يخسر على الارض منبطحًا (راحسع «نبذة تاريخية»).

### \* ســـيتولي، ندابـــاننجي Sithole,N

(۱۹۲۰): سیاسی ورجل دین مسیحی (قسیس) وكاتب زيمبابوي. التحق بالتعليم في ١٩٤٢ وعـين مسؤولاً دينيًا في إحدى الارساليات المسيحية (١٩٥٨). التحق بالحزب الوطني الديمقراطي في ١٩٦٠، وعين أمينا للصندوق فيه. وفي ١٩٦١، عين نائبًا لرئيس حزب زابو. انفصل عنه وأسس حـزب زابـو في ١٩٦٣ وتـولى رئاســته. اعتقلتــه سلطات الحكم العنصري لمسدة عشر سنوات (۱۹۷۶–۱۹۷۶)، وفي اعقساب تكويس المحلس الوطني الافريقي في نيسان ١٩٧٤، عين عضوًا في الجحلس التنفيمذي الوطين كمما تسولي الشهوون الخارجية. أطلق سواحه مع الزعمساء الأحريس وحرج إلى زامبيسا حيث أحمد يسزاول نشساطه السياسي من حارج روديسيا (زيمبابوي)، وقد تعرض حزبه (زانو) لانشقاق داحلي وتولى رئاسته روبرت موغابي الذي أصبح في ١٩٨٠ أول رئيس للوزراء في جمهورية زيمبابوي المستقلة.

في ٢٥ كانون الثاني ١٩٩٢، عاد سيتولي إلى البلاد بعد نفي ثمانية أعوام (راجع «نبذة تاريخية» و «حركات التحرير»).

\* مابونديسوا، بيتاندو .Mapondera,P. الله و يمبابوي. (-٤ ١٩٠٤): زعيم سياسي وبطل قومي زيمبابوي. كان أبوه زعيم شعب نيغومو في شرقي زيمبابوي. أما مابونديرا فقد فرض نفسه قائدًا عسكريًا فذًا في

وجه الغمزاة الاوروبيمين والمحموعمات الافريقيمة الاحرى. هزم أولاً قوات النديبيلي التي كسانت تهدد مملكة أبيه. ورغم انه اقام علاقات حيدة، في البداية، مع التحار البرتغاليين والبريطانيين، إلا انــه رفض الخضوع لهم. وقد عمد البريطانيون، في محاولة لتعزيز سلطتهم على منطقة مازوبي، إلى مهاجمة قرية مابونديرا في ١٨٩٢. فردّ باعلانه عسن رفضه الاعتراف بلحنة روديسيا الجنوبية لشؤون المحليين (الافارقة) وحفز أتباعه على مقاومة جهود البريطانيين لفرض سيادتهم وعلى الامتناع عن دفع الضرائب. وفي ١٨٩٥، شكل مابونديرا فرقة صغيرة لمهاجمة المصالح الاوروبية والقوات البريطانية وحلفائها من الافارقة. وسرعان ما انضمت إليه الجموع، ما دفع مابونديرا إلى توسيع رقعة المقاومـــة لتطال موزمبيق السرازح تحست الاحتىلال البرتغالي. وقىد دعمت قواتىه ملىك «البارو» في مواجهتم البرتغاليين. وادرك مابونديرا من حلال تحربة موزمبيق ان المستعمرين لا يحافظون على سلطتهم إلا بالارتكاز على زعماء محليين متواطئين معهم. وقند عمل بهنذا المبدأ في روديسيا بعند ١٩٠٠، فقاتل الاوروبيين وحلفاءهم على حسد سواء. وكسب المزيد من الدعم إن في موزمبيق أو في روديسيا، فأصبح علمًا من اعلام النضال ضد الاستعمار في كلا البلدين. غير ان البرتغاليين تمكنوا احيرًا من هزمه إذ احتلوا معقله وتغلبوا على حلفاته «البارو» في ۱۹۰۲، وقبضوا عليه في السنة التالية وحكموا عليه بالســحن. وفي ١٩٠٤، تــوفي في السبحن في ما كان مضربًا عن الطعسام («موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـیروت، ج۵، ط۲، ۱۹۹۰، ص ۲۲۰

\* مالفیرن، لورد غودفري مارتن هوغنز \* Malvern,Lord G.M.H. (۱۹۷۱–۱۸۸۳) سیاسي رودیسي (زبمبابوي) عنصري وأول رئیس

وزراء اتحاد روديسيا ونياسلند. ولد في انكلترا. بعد تحصيله العلمي مارس الطسب في احد مستشفيات لندن: في ١٩١١، هـ احر إلى روديســيا الجنوبيــة حيث فتح عيادة طبية. لكنه التحق بالهيئة الطبية في الجيش البريطاني عند اندلاع الحرب العالمية الاولى. بدأ نشاطه السياسي في ١٩٢١ حين انتخب عضوًا في المجلس التشريعي. وبعمد عشر سنوات التحق بحزب الاصلاح، وقاد هذا الحزب في الحملة الانتخابية في ١٩٣٣ مطالبًا بادخال قوانين تفرقة عنصرية. وقد فاز حرب الاصلاح بالاكثرية فأصبح رئيسًا للحكومة، وتولى ايضًا وزارة شـؤون السكان المحليين (الأفارقة السود) إذ أصر على الاشراف بنفسه على تنفيذ سياسته العنصرية القائمة على فكرة التطور المستقل لكل من الجموعتين الاوروبية والافريقيــة. ومنــع هوغــنز الافارقة من حق الاقتراع. وحين اعــادة هــذا الحـق في ١٩٥٠ (مقتصرًا على أقلية من السود) قال إن نظام الانتخاب يجعل الاوروبيين والافارقة يسيرون في اتجاه واحد مثلما يجري «الفارس وحصانه». وفي ١٩٥٣، نجح في اقناع الحكومـــة البريطانيــة بانشاء اتحاد يضم روديسيا الجنوبية (زيمبابوي) وروديسيا الشمالية (زامبيا) ونياسلند (مالاوي). وأصبح رئيس الحكومة الاتحاديـة ووزيـرًا للدفـاع، ولم يغير شيعًا من سياسته العنصرية (هـذا الاتحـاد عارضه السود معارضة شديدة)، وظل يرفض اشراك الافارقة في السلطة. وفي السنة نفسها (١٩٥٣)، منحه ملك بريطانيا لقب لورد مالفيرن. وبعد ثلاثة اعـوام، اعـتزل العمـل السياسـي. ومـع ذلك، قصد لندن عدة مرات لشرح موقف الاتحاد الروديسي. كذلك، اعترض في الستينات على خطوة إيان سميث الانشقاقية والتي أدت إلى إعـلان الجمهورية والاستقلال من حانب واحد، وإلى تبديل العلم البريطاني بعلم جديد. إلا ان احتجاجه لم يكن نابعًا من اختلافات عقائدية جوهرية، بـل من تعلقه ببريطانيا وولائه لها.

\* موزوريسوا، أبيسل . Muzorewa,A. ابيسوا، أبيسوا، أبيسور ١٩٢٥): سياسي زيمبابوي وأسقف مسيحي. اضطلع بدور مهم في تحرير بلاده من النظام العنصري، وتراس أول حكومة مختلطة في روديسيا - زيمبابوي.

ولد في مدينة أومتالي. سافر إلى الولايات المتحدة في ١٩٥٨ ليتابع تحصيله العلمسي، فالتحق بمعهد لافايت الميتودي في ولاية ميسوري، ثـم . معهد سكاريت في ولاية تينسي. أصبح، لدى عودته إلى بلاده، مسؤولاً عن رعية الكنيسة الميتودية في مسقط رأسه، أومتالي. وفي ١٩٦٨، انتخب رئيسًا للكنيسة الميتودية في روديسيا. في ١٩٧١، أسس حزب المؤتمر القومي الافريقي الذي رفض مشروعًا انكليزيًا–روديسيًا لتعديـل الدسـتور في روديسيا من اجل الحفاظ على امتيازات البيض، ونجح ولكن لفترة وجيزة من تحقيق التفاف شامل للقوى الوطنيــة السـوداء مـن حولـه. وفي ١٩٧٥، نفى نفسه طوعًا إلى تنزانيا. ولدى عودته إلى سالزبوري (هارار) في اواخر ١٩٧٦ لقى استقبالاً حافلاً من ابناء حلدته. في انتخابات نيسان ١٩٧٩، حقق حزبه نجاحًا ساحقًا في اول انتخابات شارك فيها السود، وعهد إليه بتشكيل أول حكومة مختلطة (بيبض وسود). غيير ان حكومته لم تعمر طويهاً. ففسى العسام التسالي (١٩٨٠)، تمكس الجنساح الراديكالي في الجبهسة الوطنية بزعامة روبسرت موغمابي من الفسوز في الانتخابات ومن تشكيل حكومة بسادرت إلى الاعلان عن استقلال زيمبابوي. وفي اواحسر ١٩٨٣، وجهت إلى الاسقف موزوريسوا تهمة الاتصال بالنظام العنصري في جنوب افريقيا. فجرى اعتقاله بعد عودته من زيارة قام بها إلى اسرائيل عبر خلالها عن رغبته في تحسين العلاقات بين زيمبابوي والدولة العبرية. أطلق سراحه في ايلول ١٩٨٤، بعد ان أمضى في السحن عشرة أشهر (راجع «نبذة تاريخية» و «حركسات



الاستقف آبل موزوريوا، رئيس المجلس الوطني الافريتي، يلقي خطاباً امام انصاره (شباط ١٩٨٠).

التحرير»).

\* موغسابي، روبسوت . Mugabe,R. وبسوت . روبسابوي الحالي. الرئيس جمهورية زيمبابوي الحالي. استمر في الحكم منذ ترؤسه اول حكومة شكلها السود بعد الاستقلال في ١٩٨٠ وحتى اليوم (ربيع ١٩٩٧).

ولد في ارسالية كوتاما التبشيرية. كسان والده عاملاً وراعيًا، وقد نشأ على غرار سواه من قادة الحركة الوطنية الافريقية في روديسيا، في ظل التعليم الديني المسيحي ورجال الديسن. أصبح مدرسًا في الاربعينات، ثم التحق بجامعة فورثير في حنوب افريقيا. وقد انضم، أثناء وجوده في هذه الجامعة، إلى رابطة الشبيبة التابعة للمؤتمر الوطني الافريقي، أشهر حزب وطني يومذاك. وبعد تخرحه

في ١٩٥١، رحل إلى زامبيا سعيًا وراء العمل، وتابع دراسته بالمراسلة مع احدى جامعات لندن، وحاز على دبلوم حديد. في ١٩٥٦، ذهب إلى غانا وعمل في حقل التعليم؛ وكان لاقامته في غانا اثرها الكبير في بلورة شخصيته السياسية، فقد أعجب بالزعيم كوامي نكروما، وتزوج من معلمة غانية ماركسية حملته على اعتناق الماركسية.

في ١٩٦٠، انضم إلى الحزب الديمقراطي القومي الذي أسسه جوشوا نكومو، واسند إليه فيه منصب أمين الاعلام. اعتقلته سلطات النظام العنصري، لكنه تمكن من الفرار إلى تنزانيا. وفي آب ١٩٦٣، انفصل عن نكومو مع مجموعة من العناصر الراديكالية وأسس مع سيتولي الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي (زانو). اعتقل في اللوطني الافريقي لزيمبابوي (زانو). اعتقل في السحن زهاء عشرة اعوام تمكن



أنصار روبرت موغابي يلوحون بديك، شعار «زانو» الذي يتزعمه موغابي.

مثله إلى قبيلة زيزورو الكبيرة والـذي يعتمــد على نفوذه الواسع في الاستحبارات المركزية.

- نائبه الثاني جوشوا نكومو الـذي ينتمي إلى الأقلية الدبيلية، ويعتمـد على قدرتـه السياسـية وتجربته الفنية وشخصيته التاريخية.

دوميزو ونغاوا وزير الداخلية ويتنمي إلى الأقلية
 الدبيلية لكنه يتمتع بثقة الحزب وبدعم قبائل الشونا.

 خلالها من متابعة تحصيله العلمي، والحصول على عدد من الشهادات العالية. وقد انتخب، وهو في السجن، رئيسًا لحزب زانو خلفًا للقس سيتولي. وعندما أطلق سراحه في ١٩٧٤، وافق، نزولاً عند رغبة الرئيس الزامبي كينيث كاوندا والتنزاني حوليوس نيريري، على وضع نفسه في إمرة سيتولي من حديد. رحل إلى موزمبيق ومن هناك أخذ يكتف اتصالاته مع قادة حركات الانصار الذين كانوا يشنون هجماتهم ضد النظام الروديسي انطلاقًا من اراضي موزمبيق. احتاره الشوار، في الاقتراحات التي كان قد تقدم بها وزير الخارجية الاميركي هنري كيسنجر لحل الازمة الروديسية. شم شكل، مع جوشوا نكومو، الجبهة الوطنية التي دعت إلى مواصلة الكفاح المسلح حتى النصر النهائي.

وعندما شكل الاسقف موزوريوا أول حكومة مختلطة في روديسيا (١٩٧٩)، رفض موغابي هذا الحل لأنه يخدم مصالح المستعمرين البيض. وقد دافع عن وجهة نظره بقوة واصرار في مؤتمر لانكستر هاوس (لندن) الذي دعت إليه المحكومة البريطانية، ووافق على الاشتراك في انتحابات حرة تحدد هوية النظام الجديد في البلاد. هذه الانتخابات التي حقق فيها حزبه (زانو) انتصارًا ساحقًا، والتي اعترفت الاسرة الدولية بنزاهتها وشرعيتها. شكل الحكومة في ١٩٨٠، وأعلن استقلال زيمبابوي (راجع «نبذة تاريخية» و«حركات التحرير»).

في الاعوام الاخيرة (بدءًا من ١٩٩٤)، برز منافسون لموغابي على رئاسة الدولة يـرون انـه لـن يكون قادرًا على قيـادة البـلاد حتى العـام ٢٠٠٢ (موعد نهاية ولايته الرئاسية الأخـيرة). وفي طليعة هؤلاء المنافسين:

- نائبه الاول سيمون موزنده الذي ينتمى

زيمبابوي ورثيس المحلس الوطني الافريقي منذ ايلول ١٩٧٥. تلقى تعليمه الثانوي والجامعي في حنــوب افريقيا. وعقب عودته إلى روديسيا اشتغل باحثا احتماعيًا في مصلحة السكك الحديدية، ثم أصبح عضوًا نشطًا في رابطة الافريقيين العاملين في السكك الحديدية التي كان لها نشاط ملحوظ في مواجهة احراءات التفرقة العنصرية منـذ ١٩٤٥، وقمد احتير سكرتيرًا عامًا للرابطة المذكبورة في ١٩٥٢، ثم رئيسًا لأول تنظيم سياسي للافريقيين في روديسيا (المؤتمر الوطني الافريقي). برز على المستوى الدولي عقب انتخابه عضوًا في اللحنة الدائمــة لمؤتمــر الشــعوب الافريقيــة في أكـــرا في ١٩٥٨. وبعد حل حزب المؤتمر الوطسي الافريقسي (١٩٥٨)، شكل نكومو تنظيمًا سياسيًا جديسدًا في ١٩٦٠ باسم «الحزب الوطني الديمقراطي» وأصبح رئيسًا له؛ وقد سعى نكومو إلى إقامة اتحاد عمالً

لنقابات العمال في روديسيا (١٩٦١)، فأعلنت الحكومة العنصرية حل حزبه وحرمت العمال من العمل السياسي. إلا ان نكومو أعاد تشكيل الحزب من حديد تحت إسم «اتحاد شعب زيمبابوي الافريقي» (زابو) في كانون الاول من العام نفسه. وفي ايلول ١٩٦٢، عادت الحكومة وحلت الحزب، واعتقلت نكومو في شباط ١٩٦٤، وظـل معتقـلاً في زيمبـابوي إلى أن أفـرج عنــه في اواخــر ١٩٧٤ مع بدء التفاوض لايجاد حل سلمي للمشكلة الروديسية. وقد تمّ تشكيل «المجلس الوطني الافريقي» ليضم حركات التحرر الزيمبابوية كافة، وفي ۲۸ ايلول ۱۹۷۰، انتخب نكومو رئيسًا لهذا الجحلس. في ٢٢ كانون الاول ١٩٨٧، وإثر توقيع ميثاق دمج بين الحزبين زابو وزانو، عين نكومو نائبًا لرئيس الدولة (راجع «نبـذة تاريخيـة» و «حركــات التحريــر»).



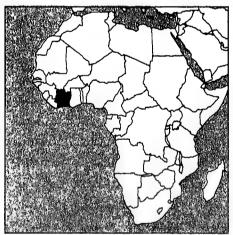

# ساحل العاج

#### عناقة تعريض

الاسم: «ساحل الانياب» Côte des Dents، أي أنياب الفيل العاجية، كما كان التحار يسمون المساطق الساحلية من البلاد في القرن الرابع عشر. ومنه «ساحل العاج». وهؤلاء التحار أقاموا مراكز تجارية في مناطق أسينيا

وباساميا الكبرى الـتي أصبحـت تابعــة رسميًــا لفرنسا منذ ١٨٤٢.

الموقع: في وسط شمال غربي افريقيا. تحيط بها غانا (وطول حدودها معها ٤٠ كلم)، بوركينـا فاسو (٩٠ كلم)، مـالي (٣٧٠كلم)، غيــنيــا (۲۱۰ کلم)، لیبیریا (۸۰۰ کلم)، ویبلغ طول شاطعها ۲۰۰۰ کلم.

المساحة: ٣٢٢ ألفًا و٢٦٤كلم م.. مسافة أبعـ د نقطتين طوليًا ٢٠٠كلم، وأبعـ د نقطتـين عرضيًــا نحو ٢٠٠كلم.

العاصمة: ياموسوكرو (ابتداء من آذار ١٩٨٣، وكانت أبيد حان العاصمة قبل هذا التاريخ). وأهم المدن: أبيد حسان، بواكسي، دالسوا، كورهو غو، مان، غانيويا (راحسع «مدن ومعالم»).

اللغات: الفرنسية (رسمية)، وهناك عدد مسن اللغات القبلية المحكية. الديولا والباولي لغتان تجاريتان متعارف عليهما بين مختلف قبائل البلاد.

السكان: يقدر عددهم حاليًا (ربيع ١٩٩٧) بنحو ١٤،٥ مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى أنهم سيبلغون نحو ١٩٠٥ مليون نسمة في العمام ٢٠٠٠. عدد الاجانب يقدر بنحو ٤ ملايين (منهم نحو ٣٠٠ ألف من اللبنانيين، نحو ٦٥٪ من هؤلاء اللبنانيين هاجروا إلى البلاد في سنوات الحرب اللبنانية، ونحو ٦٠ ألف اوروبي). وهناك نحو ٦٠ إتنية تشكل شعب ساحل العاج، أهمها: في الجنوب: قبائل البرين، الألادي، الأبولوني، الأديوكرو، الإبري. في الغرب: قبائل الكرو، الديدا، البيتي (١٨٪)، الوبيس، الغيري، الدان، الياكوبا. في الوسط: الباولي، المانغوروس. في الشرق: الأنييس-أشنتيس، الأبسرون، الباولي (۲۳٪). في الشمال: المانديس (مالينكي ۱۱٪، ديولا)، السينوفو (٥١٪). في الشمال الشرقي: اللوبيس.

المعتقدات الدينية: ٦٥٪ يعتنقون المذاهب الاحيائية التقليدية؛ ٢٣٪ مسلمون، و١٢٪ مسيحيون كاثوليك.

الحكم: جمهوري ورئاسي. السلطة التنفيذية من

رئيس الجمهورية المنتخب بالاقتراع العام والمباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتحديد، ومن بحلس للوزراء يعين رئيس الجمهورية كامل اعضائه. أما السلطة التشريعية فتتمثل بالجمعية الوطنية المكونة من ١٧٥ عضوًا منتخبًا لمدة خمس سنوات. الحكمة العليا من عشر أعضاء قضاة و٢٦ نائبًا.

الاحزاب: نظام حكم الحزب الواحد: «الحزب الديمقراطي لساحل العاج-التجمع الديمقراطي الافريقي» السدي تأسس في ٢٩٤١ واستمر الحزب الحاكم الوحيد حتى ١٩٩٠ حيث سمح بنشوء احزاب أحرى، أهمها: «الجبهة الشعبية العاجية» التي كانت قد تأسست في ١٩٨٢ ويتزعمها لـوران غباغبو؛ «حـزب العسال العاجي»، تأسس في ١٩٩٠، ورئيسه فرنسيس بودي،

الاقتصادية الاساسية بحسب النسب التالية: الاقتصادية الاساسية بحسب النسب التالية: الزراعة، ٥٩٪ من اليدالعاملة (٢٩٪ من الناتج العام)؛ الصناعة، ٩٪ من اليد العاملة (١٧٪ من الناتج العام)؛ الخدمات، ٣١٪ من اليد العاملة (٤٥٪)؛ المناحم، ١٪ (صفر ٪)؛ وهناك نحو ٧ آلاف يعملون في قطاع البناء والاشغال العامة (كانوا ٥٧ ألفًا في العام ٥٩٥).

يعتمد الاقتصاد على مبدأ السوق الحرة. والدخل الفردي في ساحل العاج يزيد بكثير عنه في البلدان المحاورة.

تحتل الاراضي المزروعة نسبة ٢٨٪ من المساحة العامة للبلاد. أهم المزروعات: البن والكاكاو اللهذان يغطيان ١١٪ و٥٪ مسن الاراضي المزروعة؛ والبن على رأس المزروعات المصدرة، ويمثل مع الكاكاو ٥٨٪ من المنتوحات الزراعية المصدرة و٢٠٪ من الناتج العام، وتعتبر ساحل العاج ثالث دولية مصدرة لهاتين المادتين في

العالم. وهناك ثروة خشبية لا بأس بها.

يكاد القطاع المنحمي ان يكون معدومًا في ساحل العاج. أما القطاع الصناعي فيعمل به عمال وافدون بأعداد كبيرة من مالي وبوركينا فاسو. والصناعة كثيرة ومتنوعة: تجميع سيارات، تكرير النفط، الكحول، التبغ، الزيوت، الاقمشة والاسمنت. وساحل العاج هي الثانية في افريقيا الغربية، بعد الكاميرون، في انتاج الكهرباء.

يسحل الميزان التحاري فاتضًا بشكل دائسم تقريبًا. أما ميزان الخدمات والمدفوعات فيسحلان عجزًا دائمًا، وتساهم مساعدات المحموعة الاوروبية في سدّ هذا العجز. وفرنسا هي الشريك التحاري الاول لساحل العاج. وكان للانطلاقة الاقتصادية التي حققتها ساحل العاج بين ١٩٦٠ واواسط السبعينات ان

صاغت مقولة «الاعجوبة العاجية» ساهمت عوامل عديدة في ايجادها وفي استفادة فشة منها ساحل العاج، بعد استقلالها، المسار الذي وضعها في حالة وصفها البعض بــ«الاستعمار الجديد» لأن فئة محدودة (في الحكم وحارجه) استأثرت بمقدرات البلاد الاقتصادية، وذلك بفضل العدد المحدود لليد العاملة الموجودة في أبيدجان، وبفضل الأسس القبلية التي أعطت النظام الاحتماعي الكثير مسن الاستقرار والتماسك، وبفضل المساعدات الخارجية، وحاصة الاستثمارات الخارجية، وتضاعف عــدد الشركات الاجنبية واستثماراتها والتسهيلات الحكومية ووفرة الثروات المحلية ووجود اليد العاملة غير المكلفة (ملايين من العمال من البلسدان الجسساورة) .

## نبذة تاريخية

قبل الاوروبيين: قبل ان يكتشف الرحالة الاوروبيون ساحل العاج . عدة طويلة كان ثمة ممالك في شرقي البلاد وشماليها. وفي القرن الحادي عشر بنى السنوفيون (لا يزال أحفادهم يعيشون في الجزء الشمالي من البلاد) مدينة كونغ التي تحولت إلى مركز تجاري كبير حيث كان التجار يأتون من

الشمال لمبادلة الملح والماشية بالعاج والجوز.

الفونسيون: كان البرتغاليون أول الاوروبيين الذين قدموا إلى هذه المنطقة التي دعوها ساحل العاج، ولم يحاولوا استعمارها، بل اكتفوا بانشاء مراكز لتجارة العاج والعبيد. ثم حاء بعدهم الاسبان والحولنديون والانكليز، وأخيرًا الفرنسيون.

عمل الفرنسيون على تقوية وجودهم في ساحل العاج بدءًا من ١٨٨٧، حيث استطاع ضابط فرنسي يدعى لويس بنجي بين ١٨٨٧ و ١٨٨٩ من التوغل في مناطق داخلية من البلاد، ومن توقيع عدة اتفاقيات حماية مع عدد من الزعماء المحليين. وعندما أصبحت ساحل العاج مستعمرة فرنسية رسميًا في ١٨٩٣، عين بنجي أول حاكم عليها (راجع «كوليبالي، غبون» في باب زعماء، رجال دولة وسياسة).

في بداية القرن العشرين، عملت فرنسا على تطبيق برنامج يقضي بتنشيط النمو الاقتصادي في مستعمرتها. وأهم ما حاء في هذا البرنامج إنشاء خط حديد أبيد حان - بوواكي الذي استكمل العمل به حتى وصل إلى أووا غادوغو في فولتا العليا (التي أصبح اسمها بوركينا فاسو).

الاستقلال: أصبحت ساحل العاج جمهورية مستقلة، داخل المجموعة الفرنسية في ١٩٥٨. ونالت استقلالها التام في ١٩٦٠، فيما اعتلى سدة الرئاسة فليكس هوفويت بوانيي الذي كان يعاد انتخابه رئيسًا حتى وفاته.

«الحوب الديمقراطي لساحل العاج»: كان بوانيي قد أسس، في ١٩٤٦، الحزب الديمقراطي لساحل العاج، وهو الجناح الاقليمي للتجمع الديمقراطي الافريقي الذي أسس أثناء انعقاد مؤتمر باماكو في ايلول ٢٤٩، وانتخب بوانيي رئيسًا لهذا التجمع. وقد انصهر نواب التجمع، في البداية، بتجمع النواب الشيوعيين داخيل البرلمان الفرنسي. إلا انهم لاحظوا، في البرلمان الفرنسي. إلا انهم لاحظوا، في

تشرين الاول ١٩٥٠ «ان عمل جميع نواب اقاليم ما وراء البحار على قاعدة برنامج محدد هو الصيغة الافضل للدفاع بفعالية عن مصالح افريقيا العليا»، فباشروا تحولاً ظاهرًا داخل البرلمان الفرنسي، وقرروا الانسحاب من تجمع «اتحاد الجمهوريين التقدميين»، وكان بوانيي في طليعتهم، وفي ١٩٥٦ وكان بوانيي في طليعتهم، وفي ١٩٥٦ الحكومة الفرنسية بصفة وزير مفوض في الحكومة الفرنسية بصفة وزير مفوض في رئاسة بحلس الوزراء في حكومة غي مولي، ثم كوزير مستشار للشؤون الخارجية في حكومة دوبريه في ١٩٥٩ -١٩٦٠.

مشكلات العقدين الاولين من الاستقلال: عرفت السنوات الاخيرة من السبعينات تحركات عمالية زعزعت صورة «الاعجوبة العاجية». فقد كان هناك بورجوازية قطاع الخدمات (خاصة القطاع السياحي) في كوكودي وريفييرا وأبيدجان، واستمرار الوجود الفرنسي القوي (٥٤ ألف فرنسى يتوزعون في ما بينهم ٦٠٪ من الدخل القومسي). وكان في الجهة المقابلة، فلاحون ثائرون في غربى البلاد (انتفاضة نيسان ١٩٧٧) الذين وإن سحقت ثورتهم إلا ان أسبابها بقيت قائمة، واضراب عام للطلاب شمل كل المؤسسات المدرسية (كانون الثاني ١٩٧٧)، وإضراب عمال احواض الموانسيء في أبيدجمان وسمان بمدرو (شسباط ۱۹۷۸)، ومصادمات طائفية بالسلاح الابيض بسين الجالية الموريتانية وأهالي العاصمة (نيسان ١٩٨٠)...

وقبـــل ســــنوات (أي في أواخــــر

الستينات) كانت الحكومة قد لجات (١٩٦٩) إلى حسل «الاتحساد الوطسين للطلاب»، الامر الذي أدّى إلى اضراب طلابي دام ثلاثة أشهر تم خلالها توقيف عدد كبير من الطلاب وارسالهم إلى معسكر أكويدو وإبقاؤهم هناك حتى التماسمهم «العفو». كما وقعت حوادث «اختفاء» بعض الشخصيات المعارضة، كما حصل بالنسبة إلى بياكا-بسودا (عضو التجمع الديمقراطي الافريقي)، وأرنست بوكا (وزير التربية)، وغنابي (الذي قاد ثورة الفلاحين في غانيو الواقعة غربي البلاد). ومع اعلان «الاتحاد العام لشغيلة ساحل العماج» المولاء للحكم، قامت اضرابات متفرقة خارج نطاق التنظيم النقابي، وشملت بعض القطاعات: عمال احواض الموانيء (۱۹٦۸)، اضراب سائقی الباصات (1977).

الدور الخاص: كان لساحل العاج دور خاص (عقب الاستقلال وامتدادًا حتى اوائل الثمانينات) في استراتيجية الحكومة الفرنسية في افريقيا، فبفضل مداخلة الرئيس بوانيي (وإلى حد الرئيس السنغالي سنغور) في القمة الفرنسية-الاميركية في داكسار (نيسان ۱۹۷۷)، طرحت فكرة «كومنولث فرنسان» تكرس هيمنة فرنسا على «المجموعة الاقتصادية لافريقيا الغربية» يكون لها دور عسكري يستوجب إنشاء «حيش موحد عسكري يستوجب إنشاء «حيش موحد بواكيي، في ساحل العاج، لتكون مقرًا بوواكيي، في ساحل العاج، لتكون مقرًا لهيئة اركان هذا الجيش، إلا ان تغير الحكم

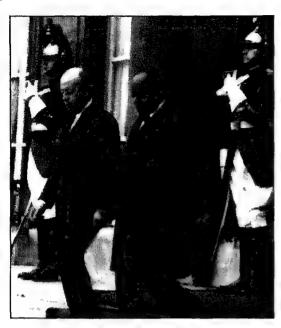

هوقويت بوانيي مفادرا الاليزيه الر اجتماع للبلدان الفرنكوقونية الافريقية السوداء في باريس (تشرين الثاني ١٩٧٣).

في فرنسا في ايار ١٩٨١، دفع الحكومة الفرنسية الجديدة لصرف النظر عن مثل هذا المشروع السياسي-العسكري، ولكن مع الاستمرار بالابقاء على علاقات مميزة بساحل العاج وبافريقيا. فقد قام الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران بأول حولة له في افريقيا (ايار ١٩٨٢)، زار خلالها ساحل العاج، وألقى امام جمعيتها الوطنية خطابًا لكد فيه استعداد بالاده الدفاع عن افريقيا والعمل على إنمائها.

كرونولوجيا العقدين الأخيرين: في أواخر صيف ١٩٨٢، احتمع اسحق شامير (وكان وزير خارجية اسرائيل)، سراء برئيس ساحل العماج فليكسس هوفويت بوانيي، وبحثا في تفاصيل العملية التي اعادت اسرائيل إلى افريقيا، حصوصًا إلى كينيا

وافريقيا الوسطى والكاميرون وزائير، واتفقا على إبقاء العلاقات الرسمية بين بلديهما محمدة على رغم العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بينهما.

في آذار ۱۹۸۳، صادقت الجمعية الوطنية المنعقدة في دورة استثنائية على مشروع قانون يقضي بجعل مدينة ياموسوكرو (ولد فيها بوانيي وكانت قرية) عاصمة للبلاد مكان أبيدجان.

في ١٩٨٣-١٩٨٤، ضربت البالاد موحة من الجفاف وتسببت بأزمة اقتصادية نتيجة تدهور أسعار البن والكاكاو.

في ١٢ نيسان ١٩٨٦، زار البلاد رئيس وزراء فرنسا حاك شيراك.

في ٢٥ ايار ١٩٨٧، حرى الاعلان عن حال إفلاس عام (مزيد من الهبوط في اسعار البن والكاكاو)، ودين على الدولة بقيمة ٥٠٤ مليار فرنك فرنسي؛ وفي تشرين الثاني، قدمت فرنسا قرضًا بقيمة ١٠٤ مليار دولار (وكان أعلن عن مقتل ثلاثة فرنسيين في غضون ثلاثة أشهر).

في شباط ، ١٩٩٠ اندلعت مظاهرات طلابية، وأعلن عن ان الاجور (لنحو ، ١١ آلاف أجير) تدنت بنسب تراوحت بين ١٥ و٠٤٪. في ٢٦ آذار ، ١٩٩١ وقعصت اضطرابات دموية في أبيدجان، وفي نيسان أعلن عن تعليق العمل بخطة تقشفية، وفي ايبار سار الجنود بتظاهرة بسبب ظروف معيشتهم المتدنية والتأخر بدفع رواتبهم، وفي حزيران سُمح بالعمل لستة احزاب حديدة رمنها حزب شيوعي وآخر لحماية البيئة).

البلاد ودشن كنيسة (بازيليك) العاصمة ياموسوكرو؛ وفي آخر الشهر نفسه اتهم الرئيس بوانيي المعارضة بمحاولتها اغتيال البابا. وفي ۲۸ تشرين الاول (۱۹۹۰)، حرت انتخابات رئاسية، فاز بها الرئيس بوانيي في وجه منافسه لوران غباغبو، وبعــد أقل من اسبوع اغتيل سفير ايطاليا في ساحل العاج، وتقدمت الجبهة الشعبية العاجية التي يتزعمها لوران غباغبو والتي كانت قسد تأسست في ١٩٨٢ بدعوى الطعون في الانتخابات الرئاسية بحجة ان اللائحة كما ينص عليه القانون. وفي ٢٦ تشرين الثاني (۱۹۹۰ ایضًا) جرت انتخابات نيابيــة، وفي ٢٤ كــانون الاول انتخابــات بلدية حيث فاز الحزب الديمقراطي لساحل العاج (حـزب الرئيس بوانيـي) بــ٧٢ كومونة من اصل ١٣٥، وفازت الجبهة الشعبية العاجية بست كومونات.

في ايار ١٩٩١، اندلعت تظاهرات طلابية قمعتها السلطات بشدة وعنف دموي، وعاقب الطلاب رفيقًا لهم يدعى تيري زيبي، بضربه وتعذيبه وعزله بتهمة عمالته للشرطة.

في شـــباط ١٩٩٢، تجـــددت التظاهرات، وفي آذار اعتقــل لـوران غبـاغبو وحكم عليه بالسجن لسنتين، وبادرت ثمانية احزاب معارضة لإنشاء «التحالف الوطــيّ» في ما بينها، وفي آب (١٩٩٢)، أفــرج عـن نحو ، ٢٥٠٠ معتقل بينهم لوران غباغبو.

في ٢٩ آذار ٩٩٣، تمرد عناصر من الحموري بسبب «الاحماف

المالي»، فعقد بواني احتماعًا طارقًا حضره اركان الحزب الديمقراطي الحاكم، ورئيس الوزراء الحسن قتره ووزير الداخلية إميل بومبي. ورافق التمرد أعمال شغب ونهب. و «الاححاف المالي» عبارة ملطفة «للازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد و تنعكس على اوضاع المؤسسة العسكرية».

في اوائل صيف ٩٩٣، غادر بوانيي إلى باريس في «زيارة خاصة» اعتاد القيام بها كل صيف. لكن هذه المرة، مكث بوانيي في باريس مدة طويلة واحرى عملية حراحية فتحست الابسواب امام حملات المسترئسين لخلافته. وتنص المادة ١١ من الدستور المعمول بــه على ان يتســلم رئيـس محلس النواب رئاسة الجمهورية في حال وفاة الرئيس ويكمل ولايته، الامر الـذي يجعل رئيس محلس النواب هنري كونان بيديى الخليفة الشمرعي لبوانيسي. وفي ١٩ تشرين الثاني ١٩٩٣، عاد بوانيي إلى بـلاده بعد ستة أشهر من إجرائه عملية استئصال البروستات والعلاج. وتزخم الصراع السياسي الداخلي على خلافته، خاصة بين كونسان بيديسي (رئيسس محلسس النسواب) والحسن قتره وزعيم الجبهة الشعبية العاجية لوران غباغبو. وبدا ان العامل الأهمم في الحسم هو الموقف الفرنسي. وفي زخم هـذا الصراع شهدت البلاد تظاهرات للباحثين والمعلمين والاطباء والممرضات ونقابة عمال الكهرباء والغاز لحيض الحكومة على دفع الرواتب والاجــور المتــأخرة. وفي ٧ كــانون الاول ١٩٩٣، أعلن رئيس الحكومة الحسن قتره وفاة الرئيس بوانيي في مسقط رأسه في

ياموسوكرو، وتزامن اعلان الوفاة مع حلول الذكرى ٣٣ لاستقلال ساحل العاج. وبدأت بوادر الانقسام على خلافته حين احتمع مجلس الوزراء ودعا المحكمة العليا إلى البت في أمر فراغ منصب رئيس الجمهورية، إلا أن بيديي توجه فورًا إلى مبنسي التلفزيــون وأعلن انه تسلم منصب رئيس الجمهورية بموجب الدستور (المادة ١١) داعيًا الشعب العاجي إلى التزام القرار الجديمد. ثم توالت برقيات الاعتراف به رئيسًا من رؤساء الدول المؤتسرة في سياسة ساحل العاج وأهمها فرنسا. وبعد اسبوع، شكلت الحكومة الاولى لعهد الرئيس الجديد هنري كونان بيديي برئاسة دانيال كابلان دنكان الذي كان وزيرًا للمال في حكومة الحسن قتره المستقيلة والمشرف على المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية. وكانت المفاحأة الديمقراطيين الاجتماعيين» (ثالث احزاب المعارضة) حقيبة الثقافية في خطوة فسرت بأنها في سياق سياسة الانفتاح التي اعلنها رئيس الجمهورية الجديد، في حين رفض زعيم المعارضة لـوران غبـاغبو المشــاركة في الحكومة بسبب رفض الرئيس بيديي الشروط التي وضعها وأهمهما ان تكمون الحكومة الحالية انتقالية.

الجدير ذكره، هنا، انه بعد ايام قليلة من وفاة بوانيي، وتحديدًا في ١١ كانون الشاني ١٩٤ مرابع الفرنكوفونية السوداء الفرنكوفونية تستعد لالقاء نفسها مكرهة، لتماسيح المؤسسات المالية المولية وبصورة خاصة البنك المولي وصندوق النقد اللولي، ليس حزنًا على

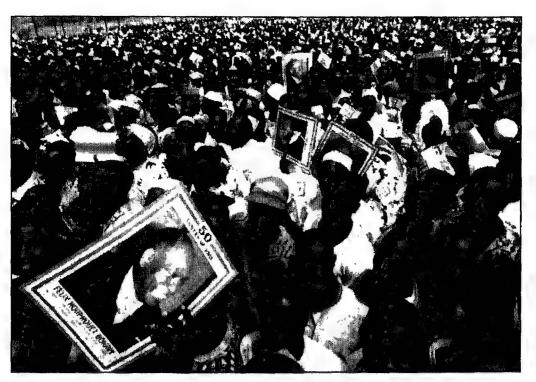

آلاف العاجيين يلوحون بصور الرئيس الراحل هوفويت بواليي في ياموسوكرو.

الرئيس العاجي، عميد حكام افريقيا السوداء، بل يأسًا من تحجود فرنسا الام الحنون لهذه الملول. هنا اكتشف رؤساء ١٤ دولة فرنكوفونية ان الحياة باتت مستحيلة بعدما قررت باريس «فطم» حلفائها الافارقة وبالتالي التوقف عن «ارضاعهم» بالمساعدات المالية من جهة وحمايتهم من تماسيح البنك الدولي وصندوق النقد من جهة أخرى. فالتقى ممثلو ١٤ دولة تنتمي إلى منطقة الفرنك الفرنسي في داكار عاصمة السنغال (في ١١ كانون الثاني ١٩٩٤، وقرروا تخفيض قيمة الفرنك الافريقي (C.F.A) بنسبة ٥٠٪ (الفرنك الافريقي كان يساوي ٢ سنتيم فرنسي). والدول التي اتخذت هذا القرار الاول في نوعه منـذ ١٩٤٨، هـي: مـالي وبوركينــا فاسمو والنيجم والسمنغال وسماحل العماج

والتوغمو وبينمن وتشماد وغينيما الاستوائية والغابون وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغو القرار كانت فرنسا قد بعثت برسائل صريحة لقادة هذه الدول مفادها انها إذا لم تسوّ خلافاتها مع المؤسسات المصرفية الدولية فإنها ستحرم من المساعدات الفرنسية. وتسوية الخلافات تتعلق بالديون الخارحية واعادة جدولتها، وفي كل مرة يطرح موضوع من هذا النوع امام الهيشات المالية الدولية، يكون حوابها التقليدي تخفيض سعر العملة وخفض الانفاق العام ورفع الدعم عن السلع الضرورية، وباختصار دفع الدولية المديونية إلى تقليع شـوكها بيدهـا» (فيصــل جلـول، «الوسط»، العدد ۱۰۹، ۲۸ شباط ۱۹۹٤، ص ۳۱–۳۲).

ما بعد بوانيسي: في ٢٠ ايلول ١٩٩٥، أعلنت الحكومة منع كلل التظاهرات «في الشوارع والاماكن العامة، لمدة ثلاثة أشهر، وهي الفيرة التي ستجري فيها الانتخابات العامة بين تشرين الاول وكانون الاول». وجاء هـذا القرار بعد ان عمدت قوى الامن إلى تفريق تظاهرتين قامت بهما المعارضة، قبل يسوم واحد، وجرح وأوقف فيهمسا عمدد كبير مسن المتطاهرين. لكن هنذا القرار أدّى إلى مواجهات بسين قسوات الامسن ومؤيدي المعارضة ذهبت بحياة عدد من الضحايا من الطرفين في النصف الاول من تشرين الاول، خاصة في منطقـتي بوبوجـون ومـــاركوري وهما معقلان للمعارضة في ضواحي أبيدجان. وبرز منافس وحيد للرئيس هـنري كونان بيديي في ثاني انتخابات تجـري على قاعدة التعددية بعد انتهاء عهد حكم الحزب الواحد في ١٩٩٣، هنو فرنسيس بوديسي زعيم حزب العمال (حزب صغير) الذي خرج على إجماع مقاطعة احزاب المعارضة بعدم الاشتراك في الانتخابات.

في ٢٢ تشرين الاول ١٩٩٥، حرت

الانتخابات الرئاسية (مقاطعة المعارضة، ونسبة من الناخبين متوسطة في مناطق وضعيفة في أخرى)، واشارت الارقام الرسمية إلى ان ٥٦٪ من ناخبي البلاد المسجلين البالغ عددهم ٢٥٨ مليون ناخب ادلوا باصواتهم. لكن لوران غباغبو، زعيم المعارضة، قال ان نسبة المقترعين قليلة حدًا، وقد «شاركوا بعملية اقتراع مزيفة». واعلنت وزارة الداخلية بأن الرئيس بيديي واعلنت وزارة الداخلية بأن الرئيس بيديي حصل على أكثر من ٩٠٪ من الناخبين الاصوات وان أكثر من ٢٠٪ من الناخبين المسجلين مارسوا حقهم المدني في المنتخاب.

في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٩٥، حرت ثاني انتخابات نيابية على اساس التعددية الحزبية دون مشاركة زعيمي أكبر حزبين معارضين: لوران غباغبو (الجبهة الشعبية) ودحيني كوبينا (التجمع من احل الجمهورية المنشق عن الحزب الديمقراطي الحاكم بعد وفاة بوانيي)، لكن بمشاركة المعارضة في تقديم مرشحين عنها. وقد فاز الحرب الديمقراطي بـ٢٠ مقعدًا من مجموع ١٧٥ مقعدًا، وفازت الجبهة الشعبية بـ٢٠ مقاعد، والتجمع من احل الجمهورية بـ٣٠.



حي شعبي في ضاحية من ضواحي ابيدجان.

# مدن ومعالم

\* أبيدجان Abidjan: مدينة في ساحل العاج. عاصمة البلاد بين ١٩٣٤ و١٩٨٣. تقع داخل بحيرة إيبري الشاطئية المتصلة بخليج غينيا بواسطة قناة فريدي الشاطئية المتصلة بخليج غينيا غو ، ٧٢٠٥٠ مليون نسمة، وفيها حي كورودي حيث القصر الجمهوري وبعد نحو ، ١٩٥٠ الف نسمة. ميناؤها الذي أنشىء في ، ١٩٥٠ ساهم إلى حد كبير بإنمائها ونهضتها. حامعة. محمعات حرارية. مصفاة لتكرير النفط. صناعات مواد البناء واستخراج المعادن وتنقيتها. معالجة البن والكاكاو. صيد الاسماك.

\* بواكبي Bouaké: مدينة في ساحل العاج. تقع في وسط البلاد، وعلى مسافة

٣٧٨ كلم من أبيد جان. تعد نحو ٣٧٠ ألف نسمة. عقدة مواصلات. صناعات نسيحية. حلج القطن. صناعة التبغ. جامعة (تأسست في ١٩٧٨). مناجم التنطال (عنصر فلزي شبيه بالفضة أو البلاتين).

\* دالوا Daloa: مدينة في ساحل العاج. تبعد ، ، ٤ كلم عن أبيدجان. تعد نحو ١٣٠ ألف نسمة.

\* غاغنوا Gagnoa: مدينة في ساحل العاج. تعد نحو ٩٠ ألف نسمة. زراعات البن والكاكاو.

\* كورهوغو Korhogo: مدينة في ساحل العاج. تعد نحو ١٢٠ ألف نسمة (راحم «كوليبالي، غبون» في باب زعماء، رحال دولة وسياسة).

\* مان Man: مدينة في ساحل العاج. تقع عند اقدام حبال المان على بعد ٩٩٥ كلم من أبيد حان. تعد نحو ٥٩ ألف نسمة. بن، كاكاو، مصانع آحر. (هناك حزيرة مان تابعة لبريطانيا وواقعة في بحر ايرلندا في وسط المسافة بين بريطانيا وايرلندا، مساحتها ٧٧٥ كلم م. ويسكنها نحو ٧٠ ألف شخص، وقاعدتها دوغلاس).

\* ياموسوكرو Yamoussoukro: عاصمة ساحل العماج منىذ ١٩٨٣. على بعد ٢٥٠ كلم شمالي أبيدجان. تعد نحو ١٧٥ ألف نسمة. مسقط رأس الرئيس بوانيي.

شهيرة بكاتدرائيتها، «سيدة السلام»، التي شيدت في ١٩٨٥-١٩٨٨، على رقعة ٩٠ الف م.م.، وتتسع لـ٧ آلاف شخص حلوسًا، و١١ الفًا ووقاً، و٣٥ ألفًا في الفناء الذي هـو على شكل

صليب (١٩٠م×١٥٠م)، و٣٠٠ ألف في الباحة التي تقف على ٨٤ عمودًا، ارتفاع الواحد ٢٥م. دشُّنها البابا يوحنا بولس الثناني في ٩-١٠ ايلول ١٩٨٩. طرازها مطابق (مع مزيد من الكبر والاتساع مع فارق انها من الباطون المسلح) لكاتدرائية القديس بطرس في روما، إذ ترتفع على ۲۷۲ عمودًا (ارتفاع الواحسد ۲۱م ومحیطه ٢،٢م). تعلوها قبة هي الأكبر في العمالم (١٦٠م). تزينها ٥٠٠٠م. من الواجهات الزجاجية المصنوعة في النورماندي (فرنسا). هندسها وأشرف على تنفيذهما المهنمدس اللبنماني بيمار فاحوري، والمهندس الفرنسي دوميز Dumez. مساحة منتزهها ١٣٠ هكتارًا (٣ موات أكبر من الفاتيكان). التكاليف: مليار فرنك فرنسى. موها الرئيس فليكس هوفويت بوانيمي، ووهبها للبابا. حرت حنازة بوانيه نيها، وكان أوصى بأن تعود فوائد ممتلكاته، كـل سينة، للفاتيكان.

## زعماء، رجال دولة وسياسة

\* بوانيسي، فليكسس هوفويست فليكسس هوفويست Boignie,F.H. (١٩٩٣-١): سياسسي افريقي، رئيس جمهورية ساحل العاج منذ ١٩٦٠ ينتمي إلى قبيلة باولي أكبر القبائل انتشارًا ونفوذًا في البلاد. وقد نصّب زعيمًا لها في سن مبكر (٥ سنوات) وكان معتنقًا إحدى المعتقدات الاحيائية. اكتنق الكاثوليكية وتلقى سرّ العماد وهو في الثالثة عشرة من عمره.

ولد في ياموسوكرو. درس الطب في مدرسة الطب الفرنسية في داكار، وامتهنه لمدة ١٥ سنة بعد تخرجه. انصرف إلى السياسة، فألف نقابة العمال الزراعيين في ١٩٤٤ لتحسين زيادة انتاج البن والكاكاو، ثم أسس الحيزب الليمقراطي لساحل العاج في ١٩٤٥. في ١٩٥٦، انتخب عمدة مدينة أبيدجان (عاصمة ساحل العاج العامة لهيئة الامم المتحدة مطالبًا بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الافريقيين وشعوب الدول الاعرى. انتخب ممثلاً لساحل العاج في الجمعية الاعرى. انتخب ممثلاً لساحل العاج في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس حتى ١٩٥٩ حين عين

وزيرًا في وزارة غي موليه الفرنسية، ثم رئيسًا لوزراء ساحل العاج في اول ايار من العام نفسه. وفي ٦ آب ١٩٦٠ حصلت بلاده على الاستقلال التام، وفي ٢٧ تشرين الثاني (١٩٦٠) انتخب أول رئيس للجمهورية. عمل على قيام وحدة اقتصادية بين ساحل العاج وفولتا العليا (أصبح إسمها بوركينا فاسو) والنيحر وداهومي (بينن).

تميز حكمه الذي امتد نحو ثلاثة عقود ونصف العقد، بتقربه الشديد من السياسة الفرنسية (يأتي إسمه في مقدمة السياسيين الفرنكوفونيين)، وبالاستقرار الخالي إلى حد كبير من العنف الذي عرفته أكثر البلدان الافريقية.

تحول وداعه (توني في ١٩٩٣) إلى تظاهرة شعبية وافريقية ودولية تكريمًا له «حكيم افريقيا». وسارت في شوارع أبيدحان مئات ألوف المشيعين، فيما غصبت كاتدرائية «سيدة السلام» في ياموسوكرو بالآلاف يتقدمهم الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتزان والرئيس اللبناني الياس الحراوي (في ساحل العاج، مئات آلاف من اللبنانيين المغتربين ومهندس الكاتدرائية لبناني) و ٢٤ رئيسًا افريقيًا (راجع «نبذة تاريخية»).

\* بوديس، فرنسيس. Bodié, F. سياسي عاجي، زعيم حزب العمال الممارض (حرزب صغير). خرج على اتفاق الاحزاب المعارضة بعدم الاشتراك في الانتخابات الرئاسية بعد وفاة بوانيسي، ورشح نفسه لمنافسة الرئيس الحالي هنري كونان بيديي، ونال نسبة ضئيلة من الاصوات (راجع «نبذة تاريخية».

\* بيديسي، هنوي كونان . Bédié,H.K. (مربي كونان ) . سياسي عاجي. الرئيس الحالي لساحل العاج (منذ ٢٢ تشرين الاول ٩٩٥). وكانت فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية أكيدة الاحداث التي سبقتها (تأكيد فرنسا لتأييدها

المسار الدستوري الذي بدا واضحًا انه يصب في مصلحة بيديي، مقاطعة المعارضة للانتخابات وعدم بروز مرشحين اقوياء).

ولد بيديي في داديكرو، وينتمي إلى قبيلة باولي مثل سلفه. تلقى تعليمه في معهد دابو للمعلمين قبل ان يحصل على شهادة «إل. إل. ب.» في فرنسا، ثم الدكتوراه في جامعة بواتيي (فرنسا). أصبح القنصل الدبلوماسي في سفارة بلاده في فرنسا، وأنشأ لاحقًا (١٩٦٠) بعثة ســاحل العـاج لدى الامم المتحدة. كذلك عين سفيرًا في الولايات المتحدة ولما يتجاوز ٢٦ عامًا من العمر وبقى في منصبه حتى ١٩٦٦. في تمــوز ١٩٦٦، عــاد إلى أبيدحمان ليتولى منصب وزير بالوكالمة للشؤون المالية (بصفته حبير اقتصادي وأكاديمي)، وأصبح في ١٩٦٨ وزيرًا للاقتصاد والمال حيث استمر على رأس هـذه الـوزارة إلى أن عـزل، مـع ثلاثــة وزراء بارزين في إطار تعديل وزاري في تموز ١٩٧٧. وإلى حانب منصبه الوزاري هـذا كـان بيديـي حاكمًا في صندوق النقد الدولى ومسؤولاً اداريًا في البنك الدولي، ومستشارًا حاصًا لروكفلر، رتيس «شركة التمويل العالمية» التابعة للبنك الدولي، فأتاح له هذا الموقع ان يعبىء دعمًا دوليًا لبــــلاده في سنوات الازمة الاقتصادية اللاحقة.

في كانون الاول ١٩٨٠، انتخب رئيسًا للجمعية الوطنية (البرلمان)، وكان مسؤولاً عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في حال حصول أي عارض للرئيس بوانيسي الطاعن في السن، وأصبح المرشح الأكثر ترجيحًا لخلافة بوانيي.

أهم قضية ارتبط بها إسم بيدبي في التاريخ السياسي لساحل العاج انه كان اول من طرح فكرة تبني نظام التعددية، وذلك في مطلع ١٩٩٠. وهي الفكرة المني تطورت إلى قيام حكومة ديمقراطية اثر الانتخابات في تشرين الثاني ١٩٩٠.

باعتباره رئيسًا للجمعية الوطنية، شغل منصب رئيس الجمهورية منذ وفاة بوانيي في اواخر

1997 تطبيقًا للمادة ١١ من الدستور. انتخب رئيسًا للحمهورية في تشرين الاول ١٩٩٥. من حطبه وتصريحاته، منذ انتخابه رئيسًا، انه سيبذل ما في وسعه لمعافاة اقتصاد بلاده ومكافحة البطالة التي تحولت إلى سرطان ينهش السكان، والتصدي لاتهامات بالفساد طاولت كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين (الحزب الديمقراطي لساحل العاج، وبيديي ينتمي إليه). وقبل كل شيء الحاجة إلى تحقيق مصالحة بين القبائل والاتنيات المختلفة التي كانت متاخية إلى وقت قريب (وكان بوانيي نجح، بزعامته التاريخية، في طمس تعارضاتها وتناقضاتها)، لكن القواعد الانتخابية التي صيغت بيل المعركة الانتخابية الرئاسية التي تلتها بعد أسابيع المعركة الانتخابية الرئاسية التي تلتها بعد أسابيع المعركة الانتخابية النيابية، فرقت صفوفها (راجع «نبذة تاريخية»).

\* غباغبو، لوران ..Gbagbo, سياسي عاجي. زعيم حزب «الجبهة الشعبية» وزعيم المعارضة. أمل بدعم فرنسي له، وحصل عليه إلى حد ما في عهد حكومة ميستران الاشتراكية في فرنسا. وبعد هزيمة الحزب الاشتراكي في فرنسا وفوز الرئيس حاك شيراك تضاءل الدعم الفرنسي للمعارضة العاجية (راجع «نبذة تاريخية»).

\*قره، الحسن Quattra, Alassane سياسي عاجي. رئيس وزراء وأحد اقطاب الحزب الديمقراطي لساحل العاج. نافس بيديي على خلافة بوانيي. أيده، في هذه المنافسة، حزب «التحمع الجمهوري» المنشق عن الحزب الديمقراطي الحاكم. فعمد قرّه، قبل ان يترك منصبه كرئيس للوزراء، في كانون ا لاول ٩٩٣، إلى إعلان تحديه لصعود بيديي إلى الرئاسة بشكل تلقائي (أي من موقع بيديي كرئيس للجمعية الوطنية). وكان مثل هذا الامر معتبرًا كتحد دستوري من شأنه ان يهدد بتمزيق البلاد. إلا ان قبره عاد وانسحب بهدوء

ليتولى منصب ناتب رئيس صندوق النقـــد الــدولي، ومقره الولايات المتحدة الاميركية.

في خريف ١٩٩٥، أي قبل اسابيع مسن موعد الانتخابات الرئاسية عاد قبره إلى البلاد. فحاول حزب «التجمع الجمهوري» تنظيم حملته الانتخابية، خصوصًا وان قبره يتمتع بتأييد سياسي قوي في الشمال ذي الغالبية المسلمة حيث مسقط رأسه. لكنه فضّل في الاحير عدم حوض هده المعركة.

كان الحسن قاره أول من تسلم منصب رئيس الوزراء في ساحل العاج بعدما كان حاكمًا للمصرف المركزي لدول غربي افريقيا. وقد سعى، منذ ، ٩٩، إلى تصحيح الاوضاع الاقتصادية للبلاد وإعادة ثقة المؤسسات المالية والدولية بساحل العاج وفق برنامج اصلاحي يحمل إسمه ويعتمد بالدرجة الاولى على مكافحة الفساد وتحديث الادارة، وعلى علاقاته الدولية التي اكتسبها نتيجة عمله فترة طويلة مديرًا لدائرة افريقيا في البنك الدولي. وقد حاول في فترة الدائي والمالي فالمرة على به من الحكومة الفرنسية إلى دعم سياسي له ولحكومة.

لم يعلن نيته الترشيع لخلافة بوانيي عندما بدأ التنافس عليها (١٩٩٣)، كما أنه لم ينف هذا الامو: «إن الامور مرهونة باوقاتها». وتقدم (في اوائل آب ٩٩٣) . بمشروع قانون إلى بجلس النواب (١٦٥ نائبًا من الحزب الديمقراطي الحاكم من أصل ١٧٥ نائبًا، والحسن قاره أحد أقطاب هذا الحزب) لتعديل المادة ١١ من الدستور وإعادتها إلى ما كانت عليه منذ سنوات، أي إجراء انتخابات رئاسية حلال ٢٠ يومًا بعد وفاة الرئيس في ما اعتبر موجهًا بشكل صريح ضد وصول في ما اعتبر موجهًا بشكل صريح ضد وصول بيديي إلى الرئاسة. لكن مشروع القانون سحب في الدقائق الاحيرة قبل التصويت عليمه في بحلس الدقائق الاحيرة قبل التصويت عليمه في بحلس النواب تلبية لرغبة بوانيي نفسه. وهكذا بدأت

١

الامور تسير لصالح هنري كونان بيديي.

\* كوليبالي، غبون (بيلفدورو سورو) \* كوليبالي، غبون (بيلفدورو سورو) (١٩٦٢-١٨٦٠): زعيم افريقي من ساحل العاج. أبوه زواكوغانو سورو زعيم ولاية تييمبارا في كورهوغو. كان إسمه بيلفورو سورو، غير انه لقب بعد ذلك بلقب «غبون» أي «شمبانزي» بلغة سينوفو، واشتهر بهذا اللقب.

حلف اباه، بعد ان تورطت كورهوغو (في ساحل العاج في ١٨٧٠ في الحرب الدائرة في غربي السودان الفرنسي (مالي) حيث قاد جيش ابيه لمساعدة دولة سيكاسو على صد الغازي ساموري تسوري. وفي ١٨٩٤، تسوني زواكوغسانو بمسرض الجدري فصار بيلفورو حاكمًا على كورهوغو. بعدها نقض عهده مع سيكاسو وتحالف مع ساموري قبل ان ينقلب عليه محددًا وينحاز إلى الفرنسيين الذين كانت مستعمرتهم في ساحل العاج تمتد شمالاً لتضم كورهوغــو الـــى صــارت في ٠٠٠ عاصمة قضاء إداري. وكان كوليسالي في ا لبدايمة حاكمًا فعليًا تحست إشراف الفرنسيين وكانت الادارة الفرنسية في طورهما العسكري الاول قد فضلت ان تحكم هذه الولاية من طريق غير مباشر. ثم ادحلت الادارة المدنية والتقسيمات الادارية في ١٩٠٥. وكان لكوليبالي علاقة مميزة مع المستعمرين الذين وحدوا فيه زعيمًا قويًا واسم النفسوذ. وكسان يجببي الضرائسب الاستعمارية الاساسية، ويجمع الحمّالين والفلاحين والجنود ليعملوا مع الاوروبيين. وقيل انه تزوج محلال فـترة حكمه بـ٥٣٠ زوجة. أما أكبر أبنائه (مولسود

١٨٩٨)، فقد أسلم وغير إسمه واستعان بمستشارين مسلمين، فاسلم كثير من اتباعه، ما أثـار حفيظـة الفرنسيين.

منحه (كوليبالي) الفرنسيون عددًا من الاوسمة والالقاب، وكافاؤه بتأمين حولات ورحلات له متعددة في ساحل العاج وفرنسا. وحين عاد زادت حماسته ودعوته للفرنسيين وعمل على تحديث مزرعته، وسحب أولاده من مدرسة القرآن وأدحلهم المدارس الحكومية.

بعد ١٩٣٠، تغير موقف الفرنسيين منه، فتأزمت العلاقة بين الطرفين. رفض كوليسالي الحد من سلطته أو مشاركة أحد فيها. غير ان الفرنسيين أحروا بعض الاصلاحات وعينوا رؤساء قبسائل حددًا في كل افريقيا الغربية الفرنسية في ١٩٣٧، ومع ذلك، استمر الفرنسيون في إغداق المكافآت والأوسمة عليه، ثم عين في ١٩٤٧ زعيمًا لكل كانتونات كورهوغو الثلاثة عشر. وعلى أثر ذلك علفه إبنه نيما زعيمًا على تبيمباراس حلافًا لرأي الفرنسيين.

انضم كوليبالي في ١٩٤٢ إلى فرع التجمع الديمقراطي الافريقي في ساحل العاج، وكان يتزعم هذا التجمع فليكس هوفويت بوانيسي. وقد دعمه كوليبالي إلى أن أحبرته السلطات الفرنسية على التخلي عن ممارسة نشاطه السياسي. وحين نال البلد استقلاله كان كوليبالي في عامه المئة، وكان ضعيفًا حائرًا. وقد توفي في ١٩ ايلول ١٩٦٢ بعد زعامة دامت ٢٨ عامًا، فكرمه الرئيس بوانيسي بوسام، ودفن في مسجد كورهوغو («موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،



# ساموا الغربية

#### نبذة عامة

الموقع: مجموعة حزر (ارحبيل) واقعة في المحيط الباسيفيكي شمالي نيوزيلاندا وحنوبي حزر فينيكس. أهم هذه الجزر حزيرتا سافائي وأوبولي Savaii ،Upolu من الجزر الصغيرة غير المأهولة.

المساحة: ٢٨٤٢ كلم م..

العاصمة: آبيا Apia الواقعــة في حزيــرة أوبولي، وتعد نحو ٤٠ ألف نسمة.

اللفات: الانكليزية والسساموية (لغسة بولينيزية محلية)، واللغتان رسميتان.

السكان: يعدون نحو ٢٠٠ ألف نسمة. نحو ٨٨٪ منهم بولينيزيون، و١٠٪ خلاسيون، و٢٪ أوروبيسون. نحو ٧٠٪ يعتنقون المسيحية البروتسستانتية، و٢٠٪ الكاثوليكيسة، والباقون اصحاب معتقدات إحيائية محلية.

الحكم: كان ملكيًا مع الملك ورتيس الدولة ماليتوا ثانومافيلي الثناني (مولود ٤ كانون الثناني ٩١٣)، وذلك منذ أول كانون الثناني ١٩٦٢ حتى وفاته، حيث الغيت الملكية وانتخب

خليفته من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان) المكونة من ٤٩ عضوًا (٤٧ منتخبًا من قبل «معاهد الزعماء» الذين يقال لهم «ماتاتي» ومجموع المقترعين منهم ٢٥ ألفًا، وعضوان بالانتخاب العام والشامل، وذلك لمدة خمسة أعوام). وتنافس في انتخابات نيسان ١٩٩١، حزب حقوق الانسان الذي نال ٣٠ مقعدًا، وحزب الطليعة الوطنية (١٦ مقعدًا) وحرب الاستقلال (مقعد واحد). والدستور المعمول به صادر في ٢٨ تشرين الاول والدستور المعمول به صادر في ٢٨ تشرين الاول الانتخاب بالبالغين سن الواحد والعشرين وما فوق.

الاقتصاد: يعمل في الزراعة ٥٨٪ من اليد العاملة، وتساهم بنحو ٣٠٪ من الناتج القومي العام، وفي الصناعة ١٠٪ من اليد العاملة وتساهم في ١٢٪ من الناتج القومي العام، وفي الخدمات ٢٣٪ (٥٨٪). وتغطي الاراضي المزروعة نحو ٢٢٪ من مساحة البلاد. ليس في ساموا الغربية ثروات منحمية، وتنحصر الصناعة في المشغولات اليدوية. تصدر الكوبرا، المحاز، الكاكاو، وتستورد

اللحوم، السكر، والعربات. صيد الاسماك قطاع مهم في حياة السكان (نحو ٤ آلاف طن سنويًا). ويزور البلاد عدد من السواح معدله السنوي نحو ٥٤ ألف سائح. ومعدل قيمة المساعدات الخارجية نحو ٥٥ مليون دولار.

نبدة تاريخية: كان الرحالة الهولندي حاكوب روغيفين اول الاوروبيين الذين شاهدوا ارحبيل ساموا الغربية، وذلك في ١٧٢٢. وزاره الفرنسي لويس انطوان دو بوغنفيل في ١٧٦٨، وزاره وأطلق عليه إسم «أرحبيل البحّارة». أما الاتصال المستمر بالارحبيل فبدأ في ١٨٣٠ مع وصول المرسلين البروتستانت الانكليز؛ ثم المرسلين البروتستانت الانكليز؛ ثم المرسلين الكاثوليك الفرنسيين. واستطاعت المسيحية ان تنتشر في البلاد وتتدعم حلال سنوات قليلة على الرغم من الخلافات الحادة التي كانت تعصف بين المبشرين البروتستانت والكاثوليك.

تنازعت على جزر ساموا الغربية كل من بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة الاميركية، لأهمية موقعها الجغرافي ولإنتاجها الكوبرا (لب النارجيل). أقامت الولايات المتحدة في منطقة تدعى باغو باغو محطة بحرية في ١٨٧٨. ثم ما لبثت بريطانيا ان حذت، وبعدها ألمانيا، حذو الولايات المتحدة، فاقامت كل منهما محطة بحرية لها في الجزر.

في ١٤ تموز ١٨٨٩، وقعت معاهدة تمّ بموجبها توحيد جزر ساموا الغربية ووضعها تحت حماية الدول الثلاث. وبعد سنوات، تخلت بريطانيا عن حصتها في ساموا الغربية لألمانيا كسبًا لدعم هذه الأحيرة لها في سياستها الافريقية، فقسمت الجزر بين المانيا التي نالت الجزء الغربي (جزيرة أوبولي وجزيرة سافائي)، والولايات المتحدة التي حصلت على الجزء الشرقي.

احتلت القوات النيوزيلاندية والاوسترالية





الجزر منذ بدايسة الحرب العالمية الاولى، وانتزعتها من المانيا بموحب معاهدة فرساي (١٩١٩). وحاءت عصبة الامم المتحدة ووضعت البلاد تحت انتداب نيوزيلاندا في ١٧ كانون الاول ١٩٢٠. وفي ٢٤١، وضعت تحت وصاية هيئة الامم المتحدة حيث تمتعت باستقلال إداري وتشريعي شبه كامل. وحرى وضع دستور حديث وأصبحت ساموا الغربية مستقلة في اول كانون وأصبحت ساموا الغربية مستقلة في اول كانون تزل تحافظ على علاقات مميزة مع نيوزيلاندا، ولما الدولة الوحيدة التي لها تمثيل دبلوماسي في ساموا الغربية.

وأظهر حكام ساموا الغربية، في سياستهم الاقتصادية وعلاقاتهم الخارجية، الكثير من الواقعية. وقد شكلت وزارة خاصة مكلفة تنمية

نشاطات اقتصادية حديدة في البلاد، كالسياحة وتربية المواشي واستثمار الغابات. ووقعوا معاهدة صداقة مع نيوزيلاندا لتساعدهم في مجال العلاقات الدولية، وتقدم لهم الدعم التقيي. وشارك السامويون في أعمال «لجنة حنوب الباسيفيك».

أصبحت ساموا الغربية على لسان الكثيرين في العمالم عندما حقق فريقها الرياضي في لعبـة «الروكبي» نتائج باهرة في مباراة كأس العام.

في حزيرة أوبولي (حيث العاصمة آبيا) ضريح الشاعر والروائسي البريطاني ستيفنسون Stevenson (روبير لويس بلفور ستيفنسون) المذي ولد في إدنبورغ في ١٨٥٠ ومات في ساموا الغربية في ١٨٩٤، وكان هائمًا على وجهمه مكافحًا مرضه. فقصد حزر الماركيز، ثم تاهيتي وهونولولو إلى أن اسمستقر في سماموا الغربيسة.

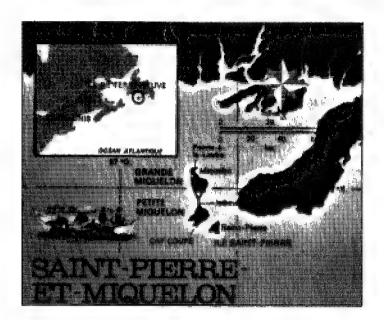

# سان بيار وميكلون

نبذة عامة

الموقع: ثماني حزر صغيرة في المحيط الاطلسي عند الشاطىء الجنوبي من الارض الجديدة، وعلى بعد ٢ كلم منها وقرب الحدود الشرقية لكندا.

المساحة: ٢٤٢ كلم م. منها ٢٦ كلم م. جزيرة سان بيار والجهزر الصغيرة القريسة منها، و٢١٦ كلم م. لجزيرتي ميكلون الكبرى والصغرى اللتين تغطيهما طبقة ثلجية على مدار السنة.

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ٦ آلاف نسمة. ثلاثة أرباعهم يعيشون في حزيرة سان بيار. يتكلم السكان اللغة الفرنسية ويدينون بالكاثوليكية.

الاقتصاد: لا وجود للزراعة في الجزر. يعيش الاهالي من صيد الاسماك وتصنيعها والاتجار بها بواسطة مرفأ سان بيار. قطاع السياحة آخذ في النمو، ووحدتها النقدية الفرنك الفرنسي.

نبذة تاريخية: في القرن السادس عشر، طالبت فرنسا بملكية الجزر وكان صيادون فرنسيون يجوبون الراضيها ويقيمون لهم مراكز صيد ثابتة، وقد التقوا بمستوطنين فيها يعودون باصولهم إلى منطقة الباسك (بين فرنسا واسبانيا).

الفرنسيين الذين كانوا يقيمون في مناطق أكاديا (وهبو الاسم الذي عرفت به في تلك الاثناء المناطق الساحلية الاطلسية من كندا) فتوجهوا، بأغلبيتهم إلى سان بيار وميكلون. ومن أولئك يتحدر الاهالي الذين يسكنون الجزر اليوم. وبعد أن ألحقت هذه الجزر ببريطانيا لأكثر من سبعين سنة في القرن السابع عشر واوئل القرن التاسع عشر، عادت لأن تصبح من الممتلكات الفرنسية بدءًا من ١٨١٤ (معاهدة باريس).

في ١٩٤٠، أصبحت هذه الجزر محاضعة لحكومة جزر الانتيل. في ١٩٤١، احتلها الجيش الفرنسي بامر من الجنرال ديغول (حكومة فرنسا الحرة) الذي اجرى استفتاء لسكانها حاء لمصلحة سياسته؛ وأصبحت الجزر «إقليمًا ما وراء البحار» بدءًا من ١٩٤٦، وحصلت على نظام «المقاطعة ما وراء البحار» (أي الدخول في المتروبول الفرنسي) على أثر استفتاء ٢٧٦ (وكان الجنرال ديغول زارها في ٢٩٧١) حيث اصبحت شؤونها تدار بواسطة حاكم يعينه المتروبول الفرنسي ومجلس عام مكون من اعضاء ينتخبهم سكان الجرز. وفي مكون من اعضاء ينتخبهم سكان الجرز. وفي للجمهورية» (الفرنسية).

### سانت لوسيا

#### نبذة عامة

(للخريطة راجع «الانتيل، حزر»، ج٣، ص٢٥٧)

الموقع: حزيرة من بحموعة حزر الانتيل الصغرى، تقع بين المارتينيك وسان فانسن وحزر الغريناد. المساحة: ٦١٦كلم م.

العاصمة: كاستريز Castries وتعد نحو ٧٥ ألف نسمة. وفيها المرفأ الاساسي في البلاد. وقد سميت بهذا الاسم تخليدًا لذكرى المارشال دو كاستريز (شارل أوجين غبريال دو لا كروا) الضابط الفرنسي الذي قام بدور كبير في حرب السنوات السبع في اوروبا والذي أصبح وزيرًا للبحرية الفرنسية في ١٨٧٠.

اللغات: الانكليزية (رسمية). ويتكلم معظم السكان الفرنسية ايضًا.

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ١٤٥ ألف نسمة. يعودون (الأغلبية) بأصولهم إلى السود الافريقيين (٩٩٪)؛ وهناك خلاسيون (٥٪) وهناك خلاسيون (٥٪) وهناود (٣٠٢٪)، وبيض ٨٠٠٪). نحو ٩٢٪ منهم كاثوليك، ٧٪ بروتستانت، والاقلية الباقية من اصحاب المعتقدات الاحياتية.

الاقتصاد: زراعي في الدرجة الاولى وارضها خصبة للغاية. وزراعة قصب السكر والموز (الذي يصدر لبريطانيا) تشكل المورد الاقتصادي الاساسي للسكان. ويزرع فيها ايضًا الجوز والكاكاو ومختلف انواع الخضار والفاكهة. وتستخدم الاشجار التي تنبت عند المنحدرات الجبلية لصناعة المفروشات. أما صيد الاسماك والصناعة اليدوية فصناعتان تقليديتان لدى سكان الجزيرة. وتنتج المصانع الحديثة (التي بدأ بناؤها منه نحو عقدين ونصف العقه ) المواد البلاستيكية، والالبسة، والجعة، والغاز الطبيعي، وتعرف البلاد نهضة سياحية حديثة وسريعة. وفي العاصمة مطار دولي.

الحكم: تولة من دول الكومنولث. الدستور المعمول به صادر في ٢٢ شباط ١٩٧٩. رئيس الدولة

الملكة اليزابت الثانية. الحاكم هو السير ستانيسلاس حيمس (مند ١٩٨٨). رئيس الوزراء: حون كونتون (منذ ٧ ايار ١٩٨٢). مجلس الشيوخ من ١١ عضوًا، منهم ٦ يعينهم رئيس الوزراء و٣ يختارهم زعيم المعارضة و٢ تعينهم الحكومة. مجلس النسواب من ١٧ عضوًا، يتنجبون لمدة خمس سنوات.

الاحزاب: «حزب العمال اللوسي»، تأسس في ١٩٥٠ ورثيسه جوليان هونت؛ «حزب العمال التقدمي»، تأسس في ١٩٨١، ورئيسه جورج أولدوم؛ «حزب العمال الوحدوي»، تأسس في ١٩٦٤، ورئيسه جون كونتون.

نبلة تاريخية: يعتقد ان هنود حزر البحر الكاريبي كانوا أول من أقام في حزيرة سانت لوسيا. ويعتقد ايضًا (والأرجع) ان كريستوف كولومبوس نزل الجزيرة في ١٥٠٢. وفي ١٦٦٠، وقع الفرنسيون معاهدة مع سكان حزر الكاريسي ومنهم سكان حزيرة سانت لوسيا. وتنازعت فرنسا وبريطانيا على ملكية الجزيرة، حتى آلت في نهاية المطاف إلى بريطانيا في ١٨٠٣. وبدءًا من هذا العام، أصبحت مستعمرة بريطانية، وثبتت معاهدة باريس العام، أصبحت مستعمرة بريطانية، وثبتت معاهدة باريس

في ١٩٦٧، أصبحت سانت لوسيا عضواً يتمتع بحكمه الذاتسي في إطار «اتحاد حرر الأنتيل». وفي ١٩٧٩، نالت استقلالها وبقيت عضواً في الكومنولث. وكان حون كونتون أول رئيس وزراء في العهد الاستقلالي، ووضع برنابجًا طموحًا لانماء البلاد. إلا انه عذل في انتخابات ١٩٧٩، وحل محله ألن لوينزي. وما لبث ان عاد إلى منصبه بعد اضطرابات ١٩٨٨ بأكثرية المقاعد (في هذه الانتخابات، فاز حزب ثوري قريب من كوبا بمقعد واحد)

سانت لوسيا هي مقر «منظمة دول شرقي الكاريبي».

### سانت هيلانة

#### نبذة عامة

الموقع: حزيرة في المحيط الاطلسي، بسين افريقيا واميركا الجنوبية، على مسافة ١٩٥٠ كلم من أنغولا، و٢٥٠٠كلم من البرازيل.

المساحة: ١٢١ كلم م.. طولها ١٧ كلـم وعرضها ١٠ كلم.

العاصمة: حيمستاون (نحو ألفي نسمة). وثاني تجمع سكاني هو في لونغوود حيث اقام نابوليون بونابرت طيلة فترة منفاه حتى وفاته.

اللغة: الانكليزية.

السكان: تعدادهم نحو ٦ آلاف نسمة، منهم نحو ٢٠٠ من المنفيين (دفعة من المنفيين وصلت إليها في العام ١٩٨٧).

الحكم: ترتبط بالتاج البريطاني. حاكمها العام ألان هول (منذ ١٩٩١)؛ المحلس التنفيذي من العضاء إضافة إلى الحاكم. المحلس التشريعي من ١٢ عضوًا منتخبًا.

وهناك مناطق تابعة للجزيسرة إداريًسا وسياسيًا، هي:

- أسسيون Ascension: جزيرة مساحتها AAكلم م، على بعد ١١٣١ كلم شمال غربي سانت هيلانة. ويسكنها نحو ١٥٠٠ نسمة (تقديرات ١٩٩٧) أتوا من سانت هيلانة وبريطانيا واميركا. اكتشفت في العام ١٥٠١، وكانت غير مأهولة. ضمتها بريطانيا في ١٩٢٢. يعيش عليها نوع فريد من السلحفاة، وعلى أرضها قاعدة اميركية.

- تريستان دا كونها Tristan da Cunha: حزيرة، مساحتها ٩٨ كلم م.. ويسكنها نحو ٤٠٠ نسمة. تبعد ٢٦٠ كلم من الكاب (السرأس) في حنوب افريقيا، و٠٠٠ كلم مسن مونتيفيديو، و٠٢ ٢ كلم من سانت هيلانة. في آذار ٢٥٠٦،

اكتشفها البرتغالي تريستاو دا كونها. في ١٤ آب ١٨١٦، ضمتها بريطانيا إليها، وبعد نحو ثلاثة أشهر ارسلت إليها حامية عسكرية من ٥ ضباط و٣٦ صف ضابط وجنودًا مع عائلاتهم، بهدف ضبط أمر الحراسة على نابوليون حشية هربه أو تهريبه. ومع وفاة نابوليون، سحبت الحامية، لكن ثلاثة عسكريين عادوا للاقامة فيها. في ١٨٢٥، كان يسكنها ٢٥ رجلاً مستوطنًا، فاستقدموا إليهم نساء سوداوات من جزيرة سانت هيلانة، وأصبح عدد السكان (في ١٨٨٠) ١٠٩ اشخاص خلاسيين، وأصبح العدد ١٣٥ في العام ١٩٢٧. في ١٢ كانون الثاني ١٩٣٨، أصبحت الجزيرة تابعية لسيانت هيلانية. في ١٠ تشسرين الاول ١٩٦١، احلت السلطات البريطانية السكان الـ ، ٢٨ إلى بريطانيا حشية انفحار بركاني، لكنهم ما لبثوا ان عادوا إلى الجزيرة بين ١٩٦٣ و١٩٦٧.

- ومن الجزر التابعة ايضًا لسانت هيلانة: جزيرة إيناكسيسيبل (١٠كلم م.، يعيش فيها طائر البطريق)، وجزيرة نيغتينال (٢ كلم م.)، وجزيرة غوغ (٩١كلم م.-مركز رصد جوي).

الاقتصاد: يعتمد اقتصاد سانت هيلانة اساسًا على الزراعة وتربية المواشي. زراعة الكتان الذي أدحلته الحكومة البريطانية في ١٨٧٤ بعد أن حلبته من نيوزيلاندا، وزراعة البطاطا. صناعتها الاساسية في خزل ونسج حيوط الكتان الذي يخصص بكامله تقريبًا للتصدير. وليس في الجزيرة مطار ولا ميناء. وإلى سنوات قليلة، كان هناك مرة كل شهر لشحن البضائع ونقل نحو ١٢ مرة كل شهر لشحن البضائع ونقل نحو ١٢ مراكبًا. والموسم السياحي الوحيد الذي عرفته الجزيرة كان في ١٩٦٩ مناسبة الذكريري المثوية



منظر عام لجيمستاون.

قبر نابوليون بونابرت.





الثانية لولادة نابوليون الاول. لكن هناك من يدأب على الذهاب إلى الجزيرة، زائرًا وسائحًا، وأغلبهم مسن المتمسكين والداعين للحفاظ على إرث الامبراطور الفرنسي، السياسي والعسكري.

نبذة تاريخية: اكتشف رحالة برتغاليون جزيرة سانت هيلانسة في ٢١ ايسار ١٥٠٢، بينما كانوا عائدين من رأس الرجاء الصالح، وكانت غيرمأهولة. أحتلها الهولنديون في ١٦٤٥، واقاموا عليها قلعة عسكرية. واستولى عليها البريطانيون في ١٦٥٩، وتركوا شؤونها بيد «شركة الهند الشرقية».

نفي إليها فابوليون بوفابرت (١٨١٥). قام السير هيدسون لوي، الحاكم البريطاني على الجزيرة، بتحرير العبيد الموجودين فيها. وأثناء حرب البويسر (١٩٩٩- ١٩٠٢) نفى الانكليز إليها عدة آلاف من السحناء، فقضى عدد كبير منهم من حرثومة التيفوس.

عرفت الجزيرة، ابتداء من القرن السابع عشر، قفزة مهمة باعتبارها كانت تشكل مركزًا لتموين السفن على طريق الرأس (الكاب)، وطريق الهند. إلا ان شق قناة السويس وتشغيلها (١٨٦٩) خففا كثيرًا من أهمية هذا الدور.

كان لهما دور استراتيجي خملال الحسرب العالمية الثانية.

في ١٩٦٨، قيام سكانها بانتفاضة عامية احتجاجًا على «شركة جنوب افريقيا» الي تأسست لأعمال الصيد والتجارة بالاسماك، إذ خشي السكان المحليون من ان يصبحوا بحرد عبيد للجنوب افريقيين. فعقد، في آذار ١٩٦٩، اتفاق يعطي حكومة الجزيرة حق الاشراف على الشركة.

من تحقيق ميداني: وحدهم «السياح النابوليونيون» لم يتحولوا عن سانت هيلانة وواظبوا على قطع آلاف الاميال لرؤية الاشياء التي وقعت عليها عينا بطلهم العظيم والاحتراق بنار الذكرى الملتهبة ابدًا. وهؤلاء المهووسون بالقائد الاسطورة شكلوا جمعيات خاصة (مثل «فيلق

الشرق» و «ذكرى نابوليون») غايتها التواصل مع الماضي النابوليوني الـذي مـــلاً علــى عســـكريين أكاديميين حياتهم.

القلعة القديمة لم تزل على شموحها. وتزنر العاصمة حيمس تاون اسوار مرتفعة تتوزع عليها مدافع بالية ردت عنها في الماضي السحيق خطر الغزاة. وتضم المدينة كنيسة صغيرة وبرجًا مربع الشكل يقف وسط بيوت عتيقة يسكنها حوالي من نسمة حيء باحداد معظمهم عبيلًا من افريقيا وآسيا. وهم يعيشون في الجزيرة مع أقلية اوروبية غالبية أبنائها من اصول بريطانية.

تحول البناء الذي سكنه الامبراطور المنفي متحفًا تعشش فيه ذكرى السحّان هيدسون لـوي، وهو عسكري متزمت قاد حامية زاد عدد افرادها على ٤ آلاف حندي كان شغلهم الشاغل مراقبة الامبراطور الاعزل وتنغيص حياته.

وبعيدًا من العاصمة، هناك بناء آخر ارتبط باسم نابوليون، وهو اشبه بدارة تقوم وسط بستان، ومعروف باسم «لونغوود». وبعدما تـوفي الامبراطور، أهدت بريطانيسا إلى فرنسسا «قصسر لونغوود» والحقول الواسعة المحيطة به. ومع وصول القنصل الفرنسي الجديد (في الخمسينات) نـ ذر نفسه للعناية بالمبنى وحدائقه. وتابع ابنه المهمة الدبلوماسية، وورث عنه شغفه بنابوليون وقصر لونغوود الذي أصبح مقرًا للقنصلية الفرنسية، اعــاد القنصل ترميمه، واهتم بصورة اساسية بالغرفة السي لفظ الامبراطر فيها انفاسه الاحيرة، وبالممر الضيق في عمق البستان المؤدي إلى نبع ماء دأب نابوليون على قضاء بعض يومه بجواره، وأوصى أن يدفن إلى جانب النبع الذي شغف به. والقبر بسيط، كان نابوليون قد أوصى بألا ينقش إسمه عليــه عســي أن يبقى الضريح مغمورًا يليق بميتة صاحب منفيًا عن وطنه وميادين انتصاراته (من تحقيق أعده عمار الجندي، «الوسط»، العدد ١٨٤، ٧ آب .(1990

# سان فانسن وغرينادين

#### نيذة عامة

(للخريطة راجـع «الانتيـل، حــزر»، ج٣، ص ٢٥١).

الموقع: سان فانسن جزيرة من جزر بحر الانتيل. مفطاة بالغابات. وتتبعها عدة حزر (غرينادين) أهمها: بيكيا، موستيك (اشتراها الانكليزي كولن تونان في ١٩٦٠ وأتبعها بحكومة سان فانسن مايريو، برون، سان فانسن الصغرى، أونيون (١٠ كلم م.).

المساحة: المساحة الاجمالية لسان فانسن والجزر التابعة لها ٣٨٩كم م. (تحتيل سان فانسن وحدها مساحة ٤٣٤كم م.) وسان فانسن مغطاة بالغابات، وأعلى قمة جبلية فيها هي بركان سوفريار Soufriere (١٢٤٥). وقيد ثيار هيذا البركان في ١٩٧٩ وحوب ٧٠٪ من انتاج الموز وقضى على حياة ١١٧٨ شخصًا.

العاصمة: كينغزتاون (نحو ٢١ ألف نسمة).

اللغة: الانكليزية (رسمية).

السكان: يبلغ تعدادهم (١٩٩٧) نحسو ١٣٠ ألف نسمة. السود ١٥٥٠٪، الخلاسيون ٢٣٠٥٪ الحنود ٥٪، البيض ٢٣٠٥٪، وأميركيون هنسود ٢٪. نحسسو ٩٤٪ مسيحيون (٨١٪ بروتستانت و٣١٪ كاثوليك)، والباقون ٦٪ من أديان مختلفة.

الحكم: جمهورية مستقلة. عضو في الكومنولت مند ٢٧ تشرين الاول ١٩٧٩. الدستور المعمول به صادر في ٢٧ تشرين الاول ١٩٧٩. وثيس الدولة الملكة اليزابت الثانية. الحاكم دافيد حاك منذ ٢٠ ايلول ١٩٨٩. وتيس الوزراء حيمس ميتشل. البرلمان من ٢١ عضوًا (١٥ منتجبين، و٢ معينين).

الاقتصاد: ٣٥٪ من اليد العاملة تعمل في

الزراعة، ١٥٪ في الصناعة، ٥٠٪ في الخدمات. تشكل الاراضي المزروعة ٥٣٪ من إجمالي المساحة. وأهم المزروعات، الموز، وبعدها البطاطا الحلوة والجوز والكوبرا والكاكاو والبن. وقطاع السياحة يعرف تقدمًا ملحوظًا. ويبلغ متوسط عدد السواح السنوي (السنوات العشر الاحيرة) نحو ١٧٥ ألف سائع.

نبذة تاريخية: الهنود القادمون من فنزويلا كانوا أول الذين اقاموا في حزيرة سان فانسن. لكن كريستوف كولومبوس لم يعثر لهم على أثر عندما اكتشف الجزيرة في ٢٢ كانون الشاني عندما . و المعتقد أن نزاعاتهم المستمرة مع حيرانهم هنود حزر الكاريسي قضت عليهم.

بعسد نسزاع طويسل بسين الفرنسسيين والبريطانيين، أعلنت سان فانسن أرضًا محايدة. ثـم ما لبث الفرنسيون أن تخلوا عنهما للانكليز في ١٧٦٣، ليعودوا من جديــد لاحتلالهـا في ١٧٧٩. ولكن، بعد أربع سنوات فقسط عبادت الجزيرة إلى الانكليز الذين بقوا فيها حتى ١٩٦٩ حيث أعلنوا قيام نظام الحكم الذاتي فيها في إطار «اتحاد حزر الانتيال». وفي ٢٧ تشرين الاول ١٩٧٩ نالت سان فانسن استقلالها. وفي ٥ كـانون الاول ١٩٧٩ حرت فيها انتخابات عامة نال فيها حزب العمال بزعامة فانسن بيتش ١١ مقعدًا. وبعد يومين حرت محاولة تمسرد فاشملة. في ٢٩ تمسوز ١٩٨١، قيامت محاولية انقلابيية فاشلة ايضًا. وفي ٢٥ حزيران ١٩٨٤ حرت انتخابات عامة نال بنتيجتها الحزب الديمقراطسي الجديد ٩ مقاعد وحسزب العمال ٤ مقاعد. ثمم عماد الحسزب الديمقراطي ونال ٢١ مقعدًا في انتحابات ١٦ ايــار .1949

### سان كيتس-نفيس

#### نيذة عامة

(للخريطــة راجــع «الانتيــل، حـــزر»، ج٣، ص ٢٥٧).

الموقع: حزيرتان صغيرتان من بمحموعة حزر الانتيل الصغرى.

المساحة: ٢٦١،٦ كلم م. مساحة سان كيتسس ١٦٨،٤ كلسم م.، ومسساحة نفيسس ٩٣،٢ كلسم م.، وتقع على بعد ٣كلسم حنوب شرقي سان كيتس أو سان كريستوفر.

العاصمة: قاعدة سان كيتس «باستير» Basseterre وتعد نحو ١٦ ألف نسمة. وقاعدة نفيسس «شارلزتاون» Charlestown وتعد نحو ٢٠٥ ألف نسمة.

السكان: تعدادهم نحو ٦١ ألف نسمة (تقديرات ١٩٩٧). يعيشون بأغلبيتهم في حزيرة سان كيتسر، ويعودون بأصولهم إلى السود الافريقيين اللين استقدموا للعمل في زراعة قصب السكر.

الحكم: نظام فدرالي يجمع بين الجزيرتين. الدولة عضو في الكومنولث. الجمعية العمومية مسن ١٣ عضوا (٩ منتخبين، ٣ معينين وواحد حكمًا». الحاكم هو كليمان أتيلسون أرندل، منذ ١٩ ايلول ١٩٨٣. رئيس الوزراء كينيدي ألفونس سيموندس (مولود ١٩٣٦).

الاقتصاد: ارض الجزيرتين خصبة ودائمة الاخضرار. منذ اواسط القرن السابع عشر، وقصب السكر يزرع على نطاق

واسع، وتشرف الحكومة منذ أكثر من عقدين على زراعته واستثماره وكذلك على صناعة تكريره وتحويله، خاصة في حزيرة من سان كيتس، بينما بقيت أحزاء كبيرة من اراضي حزيرة نفيس بتصرف مزارعين صغار. وتشكل السياحة (نحو ١٥٠ ألف سائح سنويًا)، والصيد، والصناعة اليدوية والخفيفة موارد اقتصادية أخرى لسكان الجزيرتين.

نبذة تاريخية: اشرف كريستوف كولومبوس على ادارة الجزيرتين باسم ملك اسبانیا، فی ۱٤۹۳، ولکن دون ان تشکلا مستعمرة اسبانية. وفي ١٦٢٣، أسسس الانكليز مستعمرة في سان كيتس، ومنها انطلقوا، بعد خمس سنوات، لاستعمار جزيرة نفيس. واقام الفرنسيون ايضًا في سان نفيس واقتسموا الجزيرة مع الانكليز حتى ١٧١٣. وكجزء من «اتحـآد دول الانتيـل» نالت سان كيتس-نفيس (ومعها جزيرة أنتيلا) حكمها الذاتي في ٩٦٧ أ، لكن سرعان ما أعلنت أنغيلا انفصالها عن الاتحاد (وثبت هذا الانفصال في ١٩٨٠). وفي ١٩ ايلول ١٩٨٣، نالت سان كيتس-نفيس استقلالها، وبعد أقبل من اسبوع احتلت مقعدها في الامم المتحدة حيث أصبحت الدولة الـ ١٥٨ العضو وأصغر الـدول الاعضاء.



### سان مارينو

#### نبذة عامة

الاسم: من إسم الناسك مارينو الذي أسس هذه الجمهورية في العام ٣٠١.

الموقع: حيب داحل الاراضي الايطالية. وهي هضاب تشرف عليها قمة حبل تيتانو (٥٥٧م.). ويعود الفصل في وحود سان مارينو إلى هذا الجبل الذي يشكل ملحاً طبيعيًا. تبعد سان مارينو ٢٠كلم عن مدينة ريميني Rimini.

المساحة: ٦٠،٥ كلم م.. وطول حدودها نحو ٧٠كلم.

العاصمة: سان مارينو (نحوه 20 آلاف نسمة). وتقع على قمة حبل تيتانو. وأهم تجمعين سكنين، بعد العاصمة، مورغو ماحيوري وسيرابالي.

اللغة: الايطالية.

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ٢٥ ألف نسمة. نحو ٥٠٪ منهم يعيشون حارج سان مارينو، في ايطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة وبلحيكا. يدينون بالكاثوليكية.

الحكم: تتميز سان مارينو (أصغر دول العالم، أصبحت عضواً في الامم المتحدة في ٢ آذار ١٩٩٢) بمحافظتها على استمرار مؤسساتها منذ القرون الوسطى. تخضع لدستور موضوع في تشرين الاول ١٩٠٠، حرت عليه تعديلات في ١٩٠٦ و ١٩٩٠ (حق النساء في الاقتراع). الحكم بيد «قائدين حاكمين»، ومدة ولايتهما ستة أشهر ويرئسان «مجلس الدولة» المكون من عشرة اعضاء. وهذان ينتخبهما، كل ستة أشهر، «المجلس الاعلى» المكون من ٢٠ عضوا منتخبًا لمدة خمسة اعوام؛ وبمارسان السلطة التنفيذية مع «حكومة» مؤلفة من ١٠ اعضاء.

أحزابها شبيهة إلى حد كبير بالاحزاب الايطالية: في انتخابات ٢٩ ايار ١٩٨٨، نال الحزب الديمقراطي المسيحي ٢٧ مقعدًا، والحزب الشيوعي ١٨، والاشتراكي الاحتماعي ٨، والاشتراكي ٧. عيدها الوطني في ٣ آذار (سان مارينو)، وكذلك في ٥ شباط الذي يقع فيه عيد القديسة أغاتيا.

الاقتصاد: دخلها الفردي السنوي بلغ في المورد المراضيها المزروعة المورد المراضيها المزروعة نحو المحتار، والغابات نحو الاف هكتار. القمح والنبيذ أهم منتوجاتها الزراعية. الأقمشة، الإسمنست، السورق، السيراميك، القرميد، الكاوتشوك أهم منتوجاتها الصناعية. أما مواردها الاساسية فمن السياحة (نحو المرابين سائح سنويًا)، ومن النتاجات الحرفية وحاصة من عمليات إصدار الطوابع البريدية.

نبدة تاريخية: في القرن الرابع أسس راهب ناسك (القديس مارينو)، لجا إلى حبل تيتانو هربًا مسن اضطهاد الامبراطور ديو كليسيانوس، سان مارينو. وقد التف حوله اهالي المنطقة وكانوا من المزارعين. دافع هؤلاء السكان عن استقلالهم ضد البابوية والبطاركة

المحاورين في مقاطعة ريميني في القرن الحادي عشر الثالث عشر، وإن كانوا قبلوا الخضوع كنسيًا ودينيًا، بشكل أو بآحر، لسلطة البابا. وفي القرن الرابع عشر، خضعت سان مارينو لسلطة الدوقيات الايطالية القائمة آنذاك، ولم تصبح جمهورية مستقلة، بين الدول الايطالية، إلا في ١٤٦٢.

وضعت سان مارينو نفسها تحت حماية المملكة الايطالية في ١٨٦٢، ووقعست معها ثلاث معاهدات حسن حسوار. وبعد انجاز الوحدة الايطالية ثبتت اتفاقيات الصداقة وحسن الجوار مع ايطاليا في الاعوام ١٨٧٢



أسوار سان مارينو على قمة جبل تيتانو.

و۱۸۹۷، و۱۹۳۹ و۱۹۵۳. أصبحسست «فاشية» في عهد موسوليني، وتعرضت لقصف عنيف في ۱۹۶۵، واستقبلت نحو ۱۰۰ ألف لاجيء في ۱۹۶۳.

وعلى الرغم من تعلق سان مسارينو بقوانين القرون الوسطى وتقاليدها، فإنها لم تسرحركًا في ان تنتخب لمصلحة حكومة شيوعية استلمت مقاليد الحكم فيها لمدة ١٢ سنة بدءًا من ١٩٤٥. وقد كانت المفاحأة الكبرى لأنها كانت الحكومة الشيوعية الوحيدة في اوروبا الغربية. ولكن هذه الحكومة لم تؤمم الاراضي، ولم تضع الدولة يدها على الاقتصاد. ونشبت أزمة سياسية حادة في ١٩٥٧، حرى حلها إثر تدخل من الولايات المتحدة وحصار ضربه الحيش الايطالي لمصلحة الحيزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاحتماعي الديمقراطي. في

١٩٦٨، أعيد النظر بالمعاهدة بينها وبين ايطاليا.

في ١٩٧١، اعادت سان مارينو حقها في ضرب عملتها الوطنية (وحدة نقد «سان مسارينو»؛ إضافة إلى اللير الايطهالي ولسير الفاتيكان)، كما حرى، في ١٠ ايلول ١٩٧١، إلغاء النصوص التي تتكلم على صداقة ايطاليا «الحامية» من المعاهدة الموقعة بين البلدين في ١٣ آذار ١٩٣٩.

في ٢٦ آب ١٩٨٦، تشكلت حكومــة ائتلافيــة ضمــت الديمقراطيــين المســيحيين والشيوعيين.

في ١٦ كانون الاول ١٩٩١، وقعت سان مارينو اتفاقية تعاون ووحدة جمركية مع المجموعة الاوروبية.

وفي ٢ آذار ١٩٩٢، احتلت مقعدها في الامـــــم المتحـــــدة .



## ساو تومى وبرنسيب

### نبذة عامة

الاسم: «ساو تومي» (القديس توما) لأنها اكتشفت في ٢١ كانون الاول ١٤٧١، أي يـوم عيد القديس توما، على يد المستكشف بيسترو إيسكوبار وحـوان غومـس. «برنسيب»، أي «جزيرة الامير» تكريمًا للأمير الفونس (الـذي أصبح ملك البرتغال باسم الفونس الخامس).

الموقع: حزيرتان في حليج غينيا مقابل الغابون وغينيا الاستوائية وعلى بعد ٢٠٠ كلم من شواطىء هذه الاحيرة.

المساحة: ٨٣٦ كلم م. مساحة ساو تومي، و٨٢١ كلم م. مساحة برنسيب. وبالقرب منهما عدة حزر صغيرة غير مأهولة.

العاصمة: ساو تومي (نحسو ٣٠ ألف نسمة)، وبعدها أهمية تأتي ساو انطونيو.

اللغات: البرتغالية (رسمية)، وهناك لغات علية افريقية.

السكان: تعدادهم نحرو ١٤٠ الف نسمة. ينتمون إلى قبائل فورو (وتجمعهم الأساسي

في ساو تومي)، مونكو (في برنسيب، وعددهم نحو الفين)، أنغولار (وهم محليط من ذوات الاصول الانغولية والكونغولية، وعددهم نحو ١١ الفًا)، التونغا (وهم محلاسيون، نتاج إحتلاط قبائل فورو بالمهاجرين) واقلية من جزر الرأس الأحضر قدمت إلى الجزيرتين في اوقات متفاوتة. نحو ٨٨٪ مسن السكان كاثوليك، والباقون اصحاب معتقدات إحيائية افريقية.

الحكم: جمهوري. الدستور المعمول بسه صادر في ١٠ ايلول ١٩٩٠. رئيس الجمهورية: مانويل بينتو دا كوستا (مولود ١٩٤٠) منذ ١٢ تموز ١٩٧٥، وأعيد انتخابه في ٣٠ ايلول ١٩٨٥، ولجأ إلى أنغولا مسن ١٩٩١ إلى ١٩٩٣؛ حلف ميغيل تروفويادا، منذ ٣ نيسان ١٩٩١ (راجع النبذة التاريخية). الجمعية العمومية (البرلمان) من ٥٠ عضوًا منتخبًا لاربع سنوات.

الاحزاب: الحزب الاحتماعي الديمقراطي (وكسان قبسلاً «حركسة تحريسر سساو تومسي

وبرنسیب»)، تأسس فی ۱۹۷۲، الحزب الحاکم والوحید حتی ۱۹۹۰، رئیسه کارلوس دا غراسا.

الاقتصاد: نحو ٨٨٪ من اليد العاملة تعمل في الزراعة التي تساهم بنحو ٧٠٪ من الناتج العام؛ ونحو ونحو ٣٪ في الصناعة (٥٪ من الناتج العام)؛ ونحو ١٨٪ في الخدمات (٢٥٪). تشكل الاراضي المزروعة ٣٧٪ من المساحة العامة. وأهم المزروعات الكاكاو، ثم البن، ولب النارجيل (كوبرا)، والجوز، والموز. ويأتي عمال، حاصة من أنغولا وموزمبيق، للعمل في زراعة الكاكاو التي تستثمرها شركات اوروبية. متوسط صيد الاسماك السنوي نحو ٣ آلاف طن. في الجزيرتين شبكة خطوط حديد ومطار ومرفاً.

نبذة تاريخية: اكتشف البحاران البرتغاليان بيترو إيسكوبار وحوان غومس جزيرة ساو تومي في ١٤٧٠، ثم جزيرة برنسيب في ١٤٧١، وكانتا غير مأهولتين. وبدأ استعمارهما عندما حمل إليهما البرتغاليون والاسبان والفرنسيون زراعة قصب السكر. وعمد المستعمرون، لاستثمار هذه الزراعة، إلى استقدام عبيد من مناطق افريقية أحرى، هي اليوم الغابون وأنغولا. في ١٩٤٧، أبعمد الملك البرتغالي، حان الثاني، إلى الجزيرتين، نحو ألفين يهودي كانوأ قد هربسوا من اسبانيا إلى البرتغال. يهودي كانوأ قد هربسوا من اسبانيا إلى البرتغال. قضى معظمهم و لم يبق منهم على قيد الحياة سوى نحو من المحدد.

في ٢٥٥١، أعلن رسميسا ان الجزيرتسين اصبحتما مقاطعتين برتغاليتين. وعرف القرن السادس عشر سلسلة من انتفاضات السكان المحليين ضد البرتغال، كانت أهمها انتفاضة السود الذين قدموا من أنغولا، وكانوا بزعامة رجل يدعى أمادور. وقد استطاعت هذه الانتفاضة ان تخضع ثلثي جزيرة ساو تومي طيلة عدة عقود قبل ان تستسلم. وفي اواحر القرن السادس عشر، بدأ

انتاج الجزيرتين من السكر بالانخفاض بفعل مزاحمة البرازيل، وبقيت الجزيرتان تستعملان كمحطة لتحارة العبيد. وفي بداية القرن التاسع عشر، ادحل اليها البرتغاليون زراعة البن والكاكاو.

كان للقسوة الهاتلة السي استعملها البرتغاليون ضد السكان المحليين ان اضطرت الدول الاوروبية الاستعمارية نفسها لمقاطعة الكاكاو المستورد من الجزيرتين. واستمر الوضع بالتلهور بين الحالميين.

بعد ١٩٤٥، ارسلت البرتغال حاكمًا عسكريًا، هو الجنرال كارلوس غارغولو، لاعادة النظام إلى الجزيرتين. إلا ان طريقته البالغة القسوة والتعسف أدت إلى انتفاضة السود المحليين، في ١٩٥٣، التي أدت إلى مقتل نحو ألف شخص. وأسس المنفيون من ابناء البلد «حركة تحرير ساو تومي وبرنسيب» في ١٩٦١، واتخذوا مركزًا لهم مدينة ليبرفيل في الغابون، كما نالوا اعتراف منظمة الوحدة الافريقية في ١٩٦٤.

وبعد حركة نيسان ١٩٧٤ في البرتغال، باشرت ليشبونة باحراء مفاوضات مع «حركة تحرير ساو تومي وبرنسيب» التي كانت تطالب بالاستقلال التام والناحز. وأعلسن استقلال الجزيرتين في ١٢ تموز ١٩٧٥، وأصبح أمين عام الحركة، مانويل بينتو دا كوستا، رئيسًا للدولة، وميغيل تروفويادا، رئيسًا للوزراء. وغادر معظم البرتغاليين الجزيرتين. وانتهج الحكام الجدد سياسة عدم الانحياز في الخارج ووقعوا معاهدة لومي التي تسمح للسلاد بأن تكون شريكًا في السوق تسمح للبلاد بأن تكون شريكًا في السوق الاوروبية المشتركة، وقام مستوولون بزيارات لموسكو، وبكين، وليبرفيل، وياونده، وبرازافيل.

وأهم المصاعب التي واجهتها الحكومة في الداخل محاولة غزو الجزيرتين من مرتزقة احانب في شباط ١٩٧٨. وفي ايار ١٩٧٨، قام رئيس الدولة بزيارة رسمية للجزائر وطرابلس الغرب. واستقدمت الحكومة وحدات أنغولية وكوبية لدعم قسوات



شارع في العاصمة.

الامن في الجزيرتين. واستمرت الولايات المتحدة بمنح الجزيرتين مساعدات مهمة. وحرت محاولات انقىلاب عسكري في السنوات ١٩٧٨، و١٩٧٩ وفي ٨ آذار ١٩٨٨، وكان للنفوذ السوفياتي في سياسة البلاد أثره في إحباط هذه المحاولات.

في ۲۲ آب ۱۹۹۰ جرى استفتاء عام حول دستور جديد يضع حدًا لحكم الحزب الواحمد ويقر التعددية الحزبية، فنال ۷۲٪ من الاصوات.

وفي ٢٠ كانون الثاني ١٩٩١، حرت اول انتخابات تشريعية على اساس الدستور الجديد، وبعدها بأقل من شهرين حرت انتخابات رئاسية، وفي آخر السنة تم حلاء آخر حندي أنفولي عن البلاد (يعود وجودهم إلى العام ١٩٧٨).

في اواسط آب ١٩٩٥، وقع انقسلاب عسكري، أبرز قادته اللفتنانت كوينتاس دا ألميدا الذي أعلن عن بدء مفاوضات مع الاحزاب ترمي إلى تشكيل «حكومة ادارية» بدل «حكومة إنقاذ وطنى» وكان رئيس الجمهورية المنتخب ميغيل

تروفويادا قيد الاعتقال. ونتيحة لهذا الانقلاب اعلنت الولايات المتحدة وقف مساعداتها للبلاد، كما دعا الامين العام للام المتحدة، بطرس غالى، القوات المسلحة في ساو تومى وبرنسيب احترام دستور بلادها لتمكين الرئيسس تروفويسادا مسن «استعادة ولايته الديمقراطية». وكان الانقلابيون قد بادروا إلى تعيين رئيس الجمعيــة الوطنيـة فورتــو ناتو بيرس رئيسًا للبلاد بالوكالة. لكن هذا الاحمير سارع إلى التأكيد ان قرار العسكريين «لا ينطبق على القواعد الدستورية». وإزاء هذا الوضع، وقبل انقضاء عشرة ايام على الانقلاب، اعاد العسكريون السلطة إلى الرئيس ميغيسل تروفويسادا (٢٢ آب ١٩٩٥). وقد تمّ الاتفاق بين المدنيين والعسكريين بوساطة من وزير حارجية أنغولا فاننسيو دو مسورا بعد بضع ساعات من تصويت الجمعية الوطنية بالاجماع على قانون عفو عن منفذي الانقلاب. وكان وصل إلى العاصمة ساو تومي الرئيبس الأنغولي إدوارد دو سانتوس ليدير مهمة الوفاق.

# سري لانكا

#### علاقة تعريف

الاسم: عرفها العرب قليمًا باسم «سرنديب» عندما كانت إحدى محطاتهم التحارية (وكانت كذلك محطة تجارية للصينيين). ثم عُرفت، مع توافد البرتغاليين والهولنديين والانكليز على استعمارها ابتداء من القرن السادس عشر، باسم «سيلان» أو «سيلون». وهي كلمة مختصرة من كلمة «سنهالا» (الأسد) و «دفيبا» (حزيرة) في اللغة السنهالية، فيكون المعنى «حزيرة الأسود». وفي ١٩٧٢، اعادت رئيسة الجمهورية حينذاك وفي ١٩٧٢، اعادت رئيسة الجمهورية حينذاك السيدة سيراموفو باندرانيكا الإسم السنهالي القديم للحزيرة فعرفت باسم «سري لانكا» وتعني باللغة السنهالية «البقعة المقدسة»؛ والسنهال هم أكبر وأقدم شعب يقطن سري لانكا.

الموقع: في المحيط الهندي. على بعد ، ٥ كلم من الطرف الجنوبي من الهند. ويفصل بينهما مضيق بالك Palk.

المساحة: ٦٥ ألفًا و ٦١٠كلم م.. طولها عند أطول نقطتين ٤٣٥كلم، وعرضها ٢٢٥كلم. طول شواطئها نحو ٢٤٠٠كلم.

العاصمة: كولومبو. أهم المدن: دهيفالا-مونـت لافينيا، موراتوا، حافنـا، كوتـي، كـاندي، غـال (راجع «مدن ومعالم»).

اللغات: السنهالية (رسمية) ويتكلمها نحو ٧٧٪ من السكان؛ التاميلية (٢٠٠٥٪) التي اعتبرت رسمية ايضًا ابتداء من ١٩٧٧؛ والانكليزية، رسمية كذلك ابتداء من ١٩٨٧.

السكان: كان تعدادهم في ١٨٧١ نحو ٢٠٤ مليون نسمة، وأصبح في ١٩١١ نحو ٢٠٣ مليون نسمة، وأصبح في ١٩٧١ نحو ٢٠٢٠ وفي ١٩٧١ نحو ٢٠٢٠ وفي ١٩٩١ نحو ٢٠٧٠ مليونًا. وتشير التقديرات إلى انهم سيبلغون ٨٠٠٠ مليون نسمة في العام ٢٠٠٠.

يشكل السنهاليون ٤٧٪ من إجمالي السكان، والتماميل الأصليون ٢٠٦٪ وغالبيتهم تسكن المناطق الشمالية. يتوزع السكان دينيًا: بوذيون ٧٪ من بحموع السكان (٩٠٪ منهم سنهاليون)؛ هندوسيون ١٥٪ (٩٠٪ منهم تماميليون)؛ مسلمون ١٥٪ (بعض المراجع العربية الاسلامية تقول ١٠٪)؛ ومسيحيون كاثوليك ٢٠٥٪ (٠٠٠ ألف من السنهاليين،

الحكم: جمهوري ديمقراطي اشتراكي منت الم ١٩٧٨. الدستور المعمول به صادر في ٧ ايلول ١٩٧٨، يعطي رئيس الجمهورية سلطات كاملة (قبل هذا الدستور كانت سلطاته إسمية). الرئيس ينتخب لمدة ست سنوات بالاقتراع الشامل والمباشر. جمعية الممثلين (البرلمان) من ٢٢٥ عضوًا منتخبًا لمدة ست سنوات. وتقسم البلاد إلى ٢٩ عافظة و٢٤ قضاء.

الاحزاب ومختصر الاحداث الانفصالية الحالية: الاحزاب: «الحزب السيلاني للحرية»، تأسس في ١٩٥١، وزعيمته السيدة سيريمافو باندرانيكا، مولودة ١٩٢٦ (وهو حزب يسار



خريطة سري لانكا نشرتها «لومولد ديبلوماتيك» (عدد آذار ه ١٩٩٩، ص ١٣) وعينَت عليها:

باللون الرمادي الفاتح: أغلبية سنهالية بوذية.

باللون الرمادي الغامق: أغلبية تاميلية اصلية.

منطقة الازياح الرمادية الفاتحة العريضة: تاميل استقدموا للعمل في الزراعة.

الدائرة: مناطق إقامة المجموعات المسلمة.

الصليب: مناطق إقامة المجموعات المسيحية.

النجمة: مخيمات اللاجئين.

المناطق المحددة بالخطوط السوداء الغامقة المقفلة: تحت سيطرة نمور جبهة تحرير إيلام تاميل.

المربعان في أقصى شمالي الجزيرة: قواعد حكومية هي جيوب في قلب المنطقة التي يسيطر عليها نمور التاميل.

مناطق الازياح المنقطة أفقيًا: مناطق زراعية مروية.

الزيح المنقط بالاسود الغامق: قناة للري.

الوسط)؛ «الحزب الوطين الموحد»، تأسس في ١٩٤٧، وزعيمه رناسينغ بريماداسا (اغتيل في اول ایسار ۱۹۹۳)؛ حسزب «لانکسا سساما ساماجا»، تأسس في ١٩٣٥، ورئيسه برنارد سويسا؛ الحيزب الشيوعي، تأسس في ١٩٤٣، ورثيسه ك.ب. سيلفا؛ «الجبهة الموحــدة لتحريـر التاميل»، نشأت في ١٩٧٦ بعد دمج «حزب التاميل الفدرالي» (في ١٩٧٢) الذي كان تأسس في ١٩٤٩، بحزب «مؤتمر التاميل» الـذي كان تأسس في ١٩٤٤ «مؤتمر العمال السيلاني»، تأسس في ١٩٤٠؛ «مؤتمر العمال الديمقراطيين»، تأسس في ١٩٧٨؛ «حسزب شعب سرى لانكا»، يساري، تأسس في ١٩٨٤، واغتيل زعيمه في ١٦ شباط ١٩٨٨ «مؤتمـر مسلمي سـري لانكـا»، تأسـس في ۱۹۸۰ ، رئيسه م.ه...م. أشرف ؛ «الجبهـة الديمقراطيـة الوطنيـة الموحـدة»، تأسسـت في .1991

تعصف بالبلاد أحداث مصيرية، أقساها مطالب التاميل (يقال لهم ايضًا التامول Tamouls) القاضية بالانفصال وإقامة دولة تاميلية مستقلة في الشمال: إيالم Eelam. في ١٩٩٢، تمكن التاميل (التاميليون) من جمع ٢٠ ألف مقاتل و . ٤ ألف إحتياطي في مواجهة ٧٥ ألف جندي حكومي. في ايسار ١٩٨٥، ثسلات مجموعسات مسلحة من أصل خمس اتحدت في «جبهة تحرير إيلام التاميلية»، ثم في «منظمة تحرير إيلام» التي تأسست في ١٩٧٣ على يد طلاب، منهم الطالب تنغاتور (حكم بالاعدام في ١٩٨٢، ومات في السجن)، الذين دعمتهم الهند وكانوا مناصرين للاتحاد السوفياتي. وهناك كذلك «النمور المحورون لإيلام التاميلية» (النمر هو رمز مملكة حافنا في القرن الثامن عشر)، وهي منظمة حلت محل «نمور التاميل الجدد»، ومن زعماتها

أنتن بالا سينغام، برابهاكاران فيلوبيلاي الملقب بدرتامي» (أي «الأخ الصغير») الذي فقد ساقه في ١٩٨٧، ولجاً إلى اوروبا، وساتاسيغام كريشناكومار (مات في ١٦ كانون الثاني على منطقة حافنا في الشمال ابتداء من اوائل على منطقة حافنا في الشمال ابتداء من اوائل

وهناك كذلك «الجبة الثورية لتحرير شعب إيلام»، تأسست في ١٩٨١، ماركسية، زعيمها ماراتاراحا تيرومال، وتشرف على محلس المقاطعة الشمالية والشرقية، تتلقى سلاحها من الهند وتقف معارضة (وبالسلاح) لـ«النمور». و«منظمة إيلام الثورية»، تأسست في ١٩٧٥ في

و «منظمة إيلام التوريه»، ناسست في ١٩٧٥ في لندن على يد ألياتنبي راتناساباتي (ماركسي). و «منظمة تحرير شعب تاميل الإيلامي»، لم تدخل في الجبهة، تأسست في ١٩٨٠، زعيمها سيدتادتان (ماركسي).

و «الجيش الوطني التاميلي»، تموله الهنـــد لمواجهــة «النمور».

غمة منظمات سنهالية متطرفة مواجهة للمنظمات التاميلية، وكذلك زعماء سنهاليون متطرفون على رأسهم روهانا فيجيوييرا الذي كان قد طرد من جامعة موسكو في ١٩٦٤ لآرائه الماوية، وحكم عليه بالسجن لمدى الحياة في ٢٠ كانون الاول ١٩٧٤، وأفرج عنه في ١٩٧٧، واغتيل في ٢٣ تشرين الثاني ١٩٨٩، وكان قد أسس (١٩٦٤) «جبهة التحرير وكان قد أسس (١٩٦٤) «جبهة التحرير الشعبية» التي بدأت ماركسية ثم تحولت قومية، وتوصلت إلى ضم نحو ألفي عضو (من الشباب القادمين من الجنوب)، وتمكن بعض اعضائها من والشرطة، وأصبح بمقدورها شمل الحياة والشرطة، وأصبح بمقدورها شمل الحياة الاقتصادية في البلاد في أي لحظة. لكن الحكم بخع في تفكيك هذا التنظيم وتصفيته في ١٩٨٩،

قوات السلام الهندية: كان عديدها قد بلغ ٣ آلاف رحل في ١٩٨٧، و ٧٠ ألفًا إلى ١٠٠ ألف في ١٩٨٨. و و ٧ ألفًا إلى ١٠٠ ألف في ١٩٨٨. وتم سلحبها على دفعات من اول كانون الثاني ١٩٨٩ إلى ٢٣ نيسان ١٩٨٠. وقد بلغت كلفة تدخل هذه القوات نحو ٢٠٠ مليون دولار.

أما ضحايا حرب العصابات التي عرفتها البلاد بين ١٩٨٣ واواسط ١٩٩٣ فبلغت نحـو ٣٨ الف ضحية.

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملية في القطاعيات الرئيسية بحسب النسب التالية: ٤٥٪ في الزراعة (و٢٧٪ من الناتج العام)؛ ١٣٪ في الصناعة (٢٢٪)؛ ١٪ في الخدميات (٢٤٪)؛ ١٪ في المناحم (١٪ من الناتج العام). ويبلغ المعدل السنوي (السنوات الاحميرة) للبطالة نسبة نحو لا٠٪.

اشتهرت سري لانكا بجودة إنتاجها من الشاي، ويعود الفضل في ذلك إلى الانكليزي الكابتن حيمس هيلر الذي أدحل زراعمة الشماي في ١٨٣٩ باحضار شحيرات الشاي من الصين ووحمد بعمد تحارب ان منطقة نسورالي الجبليسة والواقعة وسط الجزيرة من احسن المناطق المناسبة لحذه الزراعة. وهنالك ثلاثة انواع للشاي في سري لانكا من حيث الجودة، وأحوده اللذي يزرع على ارتفاع أكثر من ألف متر. ومعروف ان السكان الاصليين، وهم السنهال، رفضوا ان يعملوا في مزارع الشاي تحت وصاية الانكليز، ما اضطرهم لجلب عمال لزراعة الشاي من حنوبي الهند. و هكذا توافد الهندوس التاميل إلى الجزيرة وبقيت ملكية مزارع الشاي مع حكومة السنهال. وتحتل سري لانكا المرتبة العالمية الثالشة في انتاج الشاي.

ويحتل المطاط المرتبة الثانية، بعد محصول الشاي في اقتصاد سري لانكا. فأشحار المطاط تزرع

بكثافة في المنطقة الجنوبية من الجزيرة، فهناك نحو ٧٩٤ هكتارًا مزروعًا بأشحار المطاط. وتأتي سري لانكا في المرتبة العالمية السادسة في انتاج المطاط. وبعد المطاط يأتي حوز الهند، وهو من المحاصيل التقليدية في شبه القارة الهندية، وزيته يستعمل في صناعة بعض الادوية، إضافة إلى كونه من الزيوت النباتية.

وتشتهر سرى لانكا بأن اراضيها تحوي نوعًا من الاحجار الكريمة يطلق عليها إسم «حيمس» ــــــالتي تأتى في المرتبة الثانية بعد احجار الألماس. وتوجد احجمار جيمس في مناطق متعددة من سري لانكا، وبخاصة في رتنابورا التي تعرف باسم مدينة المحوهرات، وبلمدولا، وبلانجودين وغيرها. ومعروف انها توجـــد ايضًا في تايلاندا وبورما والبرازيل وحنوب افريقيا، إلا ان سري لانكا تأتى في مقدمة هذه البلدان. وتقول الروايات «ان سليمان الحكيم قد أهـدى ياقوتة حمراء كبيرة الحجم إلى بلقيس ملكة سبأ من جزيرة سيلان»؛ ووصف ماركو باولو الجوهرات الموجودة في سري لانكا، وخاصة حجر الروبي الاحمر الـذي يعتبر نـادرًا، وحجـر الزفير الازرق الذي ينزن ٤٠٠ قيراط والنذي يرصع التاج البريطاني مأخوذ من سري لانكا. أما الصناعة، فتكاد تنحصر في معالجة الشاي، الكاوتشوك (صناعة دواليب السيارات)، السكر، القطن، حوز الهند. وهناك مصفاة لتكرير النفط. والغرافيت (نوع من الكربون أسود طري تصنع منه اقلام الرصاص) هو المادة المنحمية الوحيدة في البلاد. وأما السياحة، فالحكومة عاكفة على ايلائها (منل منتصف الثمانينات) جانبًا مهمًا من سياستها. فإضافة إلى المناخ المعتدل والخضرة

سياستها. فإضافة إلى المناخ المعتدل والخضرة الدائمة اللذين تتمتع بهما غالبية مناطق البلاد، هناك المواقع الاثرية التي تنم عن حضارة عريقة، وهناك الشواطىء الطويلة المشمسة ذات الرمال البيضاء، و حاصة ساحل مرجان وساحل بنتونا.

### نبذة تاريخية

قديمًا: السنهاليون هم أكبر وأقدم مجموعة من الشعوب التي تقطن سري لانكا، وقد أتوا من شمالي ألهند عن طريق البحر. وقد حرت أكبر هجرة إلى الجزيرة في ٤٠٥ق.م. من الشعوب الهندية. وفي القرن الثالث ق.م. وصلها مبشرون بوذيون غرسوا فيها معتقداتهم الدينية، وذلك في ايام الملك ماهاتيسان وكانت تيساماهاراما عاصمة البلاد وتقع في حنوبيها، وقد تلقت مناطق داهيلا غزوات من شعب التاميل. وفي ١٠٠١-١٠ق.م. تمكن الملك السنهالي داتا-غاموندي من طرد التاميل.

في اواسط القسرن المسلادي الاول، حسرت علاقسات تجاريسة وبحريسة مسع الامبراطوريسة الرومانيسة. في العسام ٢٠٠، دخلت اللغة السنسكريتية إلى البلاد في ايام الملسك فيهسارا تيسسا. وفي ٢٤٠، دخلت البرهمانية على يد الملك فيجاهندو. وفي البرهمانية على يد الملك فيجاهندو. وفي البرهمانية على يد الملك سنغابو أبهايسا الديسن البوذي الذي زاد من انتشاره.

بين اواسط القرن الرابع والقرن الحادي عشر، عرفت البلاد أوج نهضتها وحضارتها السنهالية، وكانت عاصمتها أنورادابورا. في ١٤٠، توصل الملك إلى طرد التاميل من لانكا. في ١٩٠، اندلعت ثورة قضت على الملك، وبدأت حرب أهلية امتدت إلى ١٥، وبين ٧٧٧ و٧٧٧، أعاد التاميل غزواتهم للبلاد، ودمروا العاصمة بين الملك و ١٥٠، وفي هذه السنة، تمكن الملك

سينا الثاني من طردهم إلى خارج البلاد. وعرف القرن الحادي عشر حركة نزوح واسعة النطاق من سكان المناطق الشمالية من سري لانكا باتجاه المناطق الجنوبية بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي أدت إليه الغزوات المستمرة من حنوبي الهند.

وبسبب موقع سري لانكاعلى الطريق البحري المذي يصل شرقي افريقيا بآسيا الجنوبية عرفها الاغريق منذ القديم، واكتشفها العرب في القرن الشامن، ونزل على ارضها ماركو بساولو (١٢٩٣)، وقامت بدور محطة تجارية للعرب والصينيين (احتل الصينيون جزءًا من الجزيرة بسين (احتل الصينيون جزءًا من الجزيرة بسين

في التاريخ الحديث: كان البرتغاليون اول الاوروبيين الذين نزلوا إلى الجزيرة (يتقدمهم فرنسيسكو دو ألميدا) وتوصلوا إلى السيطرة عليها باستثناء مملكة كاندي، وحملوا معهم المعتقد الكاثوليكي، فأصبح هناك نحو ٥٪ من السكان كاثوليك. وفي هناك نحو ٥٪ من السكان كاثوليك. وفي وثلاثة ملوك سنهاليين.

في ١٦٠٢، وصل الكابتن الهولنديون ان حوريس سبيلبرغ، وما لبث الهولنديون ان عقدوا تحالفًا مع الكانديين (سكان مدينة ومنطقة كاندي)، وأخذوا يشجعون التجارة وصد شبكات الري وبعض الزراعات، وأدخلوا البروتستانتية والقانون الروماني المولندي، وتوصلوا في نهاية المطاف إلى طرد البرتغاليين من البلاد؛ لكنهم واجهوا مقاومة عنيفة في كاندي التي عمل ملكها



موقع الري يعود الى القرن الثاني عشر.



تمثال لبوذا يعود الى القرن الثاني عشر.

على محاربتهم وتشميع الكاثوليكية (١٦٨٧).

في ١٧٩٦، وقعت شواطىء سري لانكا تحت السيطرة البريطانية. وفي ١٨٠٧، أصبحت هذه المناطق مستعمرة بريطانية، وفي ١٨١٠ توغلت بريطانيا في الداخل وضمت كاندي إلى مستعمرتها، وقام السكان بحركات تمرد استمرت حتى السكان بحركات أدخل الانكليز زراعة البن، والشاي في ١٨٢٨، وشجرة الهيفا التي اتوا بها من الامازون في ١٨٧٦، وشجرة الهيفا التي الكاكاو في ١٨٨٠، وشجرة

الاستقلال: في ٤ شباط ١٩٤٨، نالت سري لانكا (باسم سيلان، دولة علمانية) الاستقلال، وقررت حكومتها ان تبقيى عضوًا في الكومنولث البريطاني، واستلم السلطة فيها المحافظون في «الحزب

الوطمين الموحمد» الذيمن كمانوا قمد حققموا انتصارًا كبيرًا في انتخابات ١٩٤٧.

وفي الفترة الي تلت الاستقلال، عرفت سري لانكا ازمات سياسية واقتصادية عاصفة، كان انخفاض اسعار الزراعات المحلية الأساسية (الشاي، الجوز، المطاطا) في أساس هذه الازمات، وكذلك مطالب التاميل في الانفصال (راجع باب «حرب إنفصال التاميل»)، ما اضطر الدولة إلى ان تستنجد بالمساعدات الخارجية.

في ١٩٥٩، اغتيل رئيس السوزراء سولومون دياز باندرانيكا، فخلفته، في السنة التالية، زوجته سيريمافو باندرانيكا، وكانت اول امرأة في العالم تحتل مثل هذا المنصب.

وفي اساس الاضطرابات الداخلية العداوات المتأصلة بين أكبر مجموعتين من المجموعات التي تشكل شعب سري لانكا: السنهاليون والتاميل. ففي ايام الاستعمار



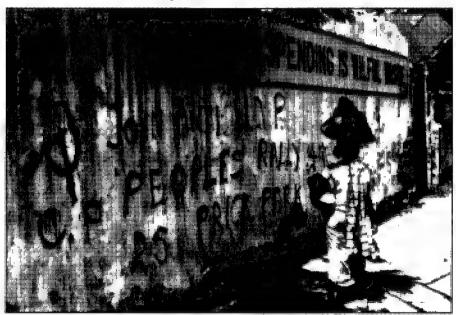

البريطاني كانت الانكليزية هي اللغة الرسمية، ولكن في ١٩٥٦، استبدل البرلمان هذه اللغة باللغة السنهالية وحصر استعمال لغة التاميل بنطاق ضيق. فأثار هؤلاء أعمال شغب اضطرت الحكومة على اثرها، في شغب اضطرت الحكومة التاميل لغة رسمية كذلك.

وثمة مشكلة أخرى عصفت بالبلاد مدة طويلة هي مشكلة مليون تاميلي هندي يقيمون في سري لانكا منذ نهاية القرن التاسع عشر. وقد كان الكثيرون من هؤلاء لا يحملون الجنسية الهندية ولا السري لانكية. وقد حسرت مفاوضات طويلة ومعقدة بين البلدين، حول هذا الموضوع، اسفرت في ١٩٦٤ عن توقيع اتفاق بين السيدة باندرانيكا (سري لانكا) والبهادور شاستري (الهند)، يقضي بأن تمنح سري شاستري (الهنده ٢٥ الفاً منهم. أما الذين لم تستقبل الهنده ٢٥ الفاً منهم. أما الذين لم يشملهم هذا الترتيب، فقد سوي وضعهم يشملهم هذا الترتيب، فقد سوي وضعهم لانكية، والنصف الآخر الهندية.

وفي نيسان ١٩٧١، عرفت البلاد، مع تفاقم الاوضاع المعيشية، انتفاضة مسلحة اتخدت طابعًا يساريًا، توصل المتمردون خلالها إلى احتلال نحو ١٠٠ مركز شرطة في انحاء مختلفة من البلاد. إلا ال الحكومة، وقد كانت مدعومة بغالبية القوى السياسية، استطاعت ان تسيطر على الوضع بعد ان وقع نحو ٧ آلاف قتيل بالاضافة إلى اعتقال نحو ٢٠ ألفًا.

وما كادت الحكومة تباشر سلسلة

اصلاحات (قانون الاصلاح الزراعي في ١٩٧٢) حتى فاجأتها الازمتان العالميتان، ازمة النفط وازمة التضحم؛ فارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون شخص. وازداد الوضع السياسي تفاقمًا بدءًا من ۱۹۷۵، خاصة بعد طرد عدد من الوزراء في الحكومة. ولم يستطع مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في كولومبو في آب ١٩٧٦ ان يخفى النكسات التي مني بها نظام الحكم القائم. وانتشرت موجمة من الاضطرابات في آخــر ١٩٧٦ واوائــل ١٩٧٧ بدعهم من المعارضة اليمينية واليسارية على السواء. ثم جاء فشل رئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي في الانتخابات الهندية ليغلني حانبًا من الهبوط في شعبية زميلتها في سري لانكا، السيدة باندرانيكا.

في تموز ١٩٧٧، حرت انتخابات نيابية (نسبة المقترعين ٨٦٪، وهي نسبة قلما عرفت دول العالم الثالث مثيلاً لها) خرج منتصرًا منها حزب المعارضة «الحزب الوطني الموحد» بزعامة ج.ر.جاياوردن. وفي تشرين الاول ١٩٧٧، حرى تعديل دستوري انتخب حاياوردن بموجبه رئيسًا للجمهورية في شباط ١٩٧٨، وبدأت للجمهورية في شباط ١٩٧٨، وبدأت بتكوين دولة مستقلة لهم، وقد ردّ جاياوردن برفض هذه المطالب وقمع المنادين بها. إلا ان مسألة الوحدة الوطنية عادت لتطرح مجددًا وبحساسية أكبر.

على الصعيد الخارجي، استمر النظام القائم بانتهاج سياسة عدم الانحياز ورفض توقيع اية معاهدة دفاع مشترك على الرغم

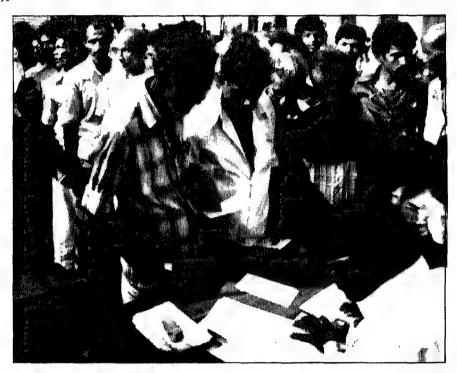

في ذروة التوتر بين السنهاليين والتاميل: بعض التاميل ينتظرون الحصول على اوراق تخولهم اللجوء الى الهند (آب ١٩٨٣)

من ضعف امكانياته الدفاعية.

في ١٧ آب ١٩٨١، أعلن جاياوردن حال الطوارىء عقب صدامات دموية بين السنهاليين والتاميل. وقد طالب القادة التاميل (لا بل أعلن بعضهم) بدولة منفصلة مستقلة. في حين اتهمت السلطات «قوى احنبية» بوقوفها وراء هذه الاضطرابات الاتنية.

في تشرين الاول ١٩٨٢، أعيسد انتخاب حاياوردن رئيسًا للجمهورية. وقد عكس الاقبال الشديد على هذه الانتخابات رئاسية اهتمام الناخبين باول انتخابات رئاسية تجري بالاقتراع العام. وفي تموز ١٩٨٣، حرت اعمال عنف بين التاميل (اقلية هندوسية) والسنهال (أكثرية بوذية) ذهب ضحيتها خلال ايام قليلة أكثر من ألفي قتيل، وشرد أكثر من ٥٦١ ألف شخص (أكثرهم من التاميل). وأعلن حاياوردن،

كرونولوجيا احداث العقديا الاخيرين: في ١٦ تشرين الاول ١٩٨٠ الاخيرين: في ١٦ تشرين الاول ١٩٨٠ الله حوت البرلمان على نزع الحقوق المدنية لمدة سبع سنوات عن السيدة سيريمافو باندرانيكا (رئيسة الحكومة من ١٩٦٠ إلى ١٩٦٥) و ١٩٧٠ إلى ١٩٧٠ الله ١٩٧٠ الله ١٩٧٠ الله المسوء استعمال السلطة والفساد. وعلى اثر ذلك اعلنت السلطات حال الطوارىء لمنع المظاهرات المؤيدة لباندرانيكا، واعتقلت المظاهرات المؤيدة لباندرانيكا، واعتقلت بعض قادة حزب الحرية (التقدمي). وردت باندرانيكا أن هذا الاحراء اتخذ لمنعها من باندرانيكا أن هذا الاحراء اتخذ لمنعها من الاشتراك في انتخابات ١٩٨٣، وانها ضحية الوطنية (الليبرالي) الحاكم من خلال الرئيس حاياور دن.

إثر هذه الاحداث، حظر الحركسات والتنظيمات الإنفصالية والتنظيمات الانفصالية والتنظيمات اليسارية المتطرفة. وصوت البرلسان على تعديسل للدستور يمنع أي مطالبة انفصالية، في حين استمرت «الجبهة الموحدة لتحرير التاميل» بالمطالبة بحق التاميل في تقرير مصيرهم، وقيام دولة تاميلية منفصلة باسم «إيلام».

خسلال ١٩٨٤، استمرت اعمال العنف، واستعملت احيانًا اسلحة ثقيلة كما في معركة آب ١٩٨٤ بين الشرطة والثوار الانفصاليين. وتميز الشهر الاخير من السنة (على ١٩٨٤) بتصاعد موجة العنف. وعلى الصعيد الخارجي، كانت النقطة الميزة العلان منظمة التحرير الفلسطينية وغالبية البلدان العربية عن استيائها من استخدام حكومة سري لانكا خبرات عسكرية واستخباراتية اسرائيلية لتدريب قواتها المسلحة والمساعدة على قمع الثوار التاميليين (صيف ١٩٨٤).

تصاعدت حرب انفصال التاميل (راجع الباب الخاص بهذه الحرب) في السنوات ١٩٨٥ - ١٩٨٧، وقضت على السنوات ١٩٨٥ وفي ٢٩ تموز ١٩٨٧، وتفت على اتفقت سري لانكا والهند على اعتبار منطقة التاميل منطقة نزاع اقليمي يكون على الهند ضمان السلام فيها ونزع سلاح «النمور» التاميل. لكن الجبهة الشعبية للتحرير (التاميل) رفضت هذا الحل ودعت الطلاب إلى حمل السلاح. ودخلت قوات السلام الهندية مدينة حافيا في ٥ آب ١٩٨٧، وعصفت الخلافات (والاشتباكات) بين التنظيمات التاميلية و ذهبت بحياة العشرات

منهم. وحرت محاولة اغتيال الرئيس حاياوردن داخل البرلمان (١٨ آب ١٩٨٧) فقتل احد الوزراء وحرح عدد من الحضور. ولم تتوقف الاحداث الدامية في ١٩٨٨ التي عرفت انتخابات محلية اشترك فيها ٢٥٪ من المقترعين في مناطق التاميل رغم مقاطعة تنظيماتهم المسلحة.

في ۱۹ كانون الاول ۱۹۸۸، حرت انتخابات رئاسية حملت إلى الرئاسة راناسنج بريماداسا (مولود ۱۹۲۶) الذي نال بريماداسا (مولود ۱۹۲۶) الذي نال من عدد المقارعين المشاركين (٥٥٪) في حين نالت منافسته السيدة باندرانيكا ۱۶۶۹٪، ونال أوسي أيغونيسيكا (يسار) ۶۰۶٪.

في ١١ كانون الثاني ١٩٨٩، رفعت حال الطوارىء، وبعد أقل من شهر واحد، تعرضت باندرانيكا لمحاولة اغتيال وجرحت. وفي ١٥ شباط ١٩٨٩، حرت انتخابات تشريعية اشتركت فيها غالبية الحركات والتنظيمات التاميلية. وفي اول حزيران والتنظيمات التاميلية. وفي اول حزيران قوات السلام الهندية. وبين ٢٥ حزيران و١٦ تموز من العام نفسه، وقع نحو ٢٤٥ حادث اغتيال سياسي. وفي تشرين الاول حادث اغتيال سياسي. وفي تشرين الاول الحامعات، وأعلن «النمور» عن استعدادهم الحامعات، وأعلن «النمور» عن استعدادهم الهندية وحرى إلغاء نتائج انتخابات تشرين اللائل المائي

في ٢٤ آذار ١٩٩٠، انسحب آخر حندي هندي، وبسط «النمور» التاميل سيطرتهم على المناطق التي كانت هنده

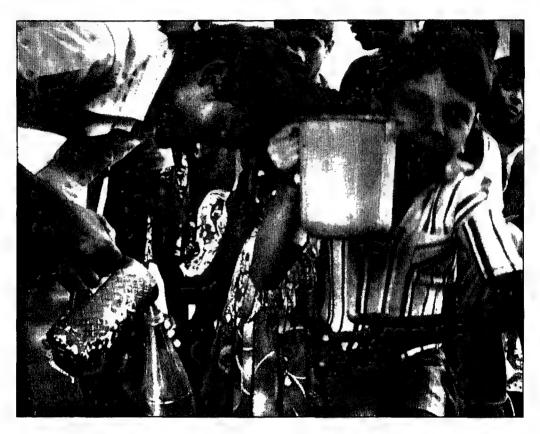

اطفال من التاميل في مخيم للاجنين في كولومبو يقفون في طابور للحصول على الحليب (١٩٨٣).

القــوات متواجــدة عليهــا. وفي ٣ آب ١٤٠ مســلمًا في مسجدين.

في ١١ ايار ١٩٩١، حرت انتخابات محلية. وفي آب، وقعيت اشتباكات بين الجيش والتاميل اسفرت عن مقتل ٢٢٠٠ (في غضون أقل من شهر واحد). وفي ٣٠ آب، علّق الرئيس بريماداسا أعمال البرلمان.

في اول ايار ١٩٩٣، اغتيل الرئيس بريماداسا، وانتخب مكانه رئيس الوزراء دينجيري باندا ويجيتونغا (مولود ١٩٢٢) لفترة انتقالية تنتهي في كيانون الاول ١٩٩٤)، في ما الجيش واصل عملياته ضد

التاميل لكن «نمور» هؤلاء تمكنوا، في ١١ تشرين الثاني ١٩٩٣، من قتل نحو ٤٠٠ من الجنود والبحارة في قاعدة عسكرية معزولة في شمالي سري لانكا.

في آب ١٩٩٤، واحه الحزب الحاكم منذ ١٩٧٧، الحزب الوطني الموحد، تجربة انتخابية صعبة في منافسته لجبهة «تحالف الشعب» (تشكيلات يسارية) المعارضة المي تقودها شاندرانيكا كاماراتونغا، ابنة سولومون وسيريمافو باندرانيكا (وكلاهما قاد البلاد). وبالفعل، حصلت المعارضة على قاد البلاد). وبالفعل، حصلت المعارضة على مدا الحزب الوطني على ٢٢٥ في البرلان، بينما حصل الحزب الوطني على ٩٤ مقعدًا.

ونصبت كاماراتونغا رئيسة للوزراء وسارعت إلى اتخاذ أولى مبادراتها لاجراء مصالحة وطنية مع التاميل الانفصاليين. فأعلنت (آخر آب ١٩٩٤) رفع الحظر الاقتصادي الذي يلقي بثقله على المناطق التي يسيطر عليها «نمور تحرير إيلام تاميل» شمالي البلاد. وكان هؤلاء ألحسوا إلى أنهم مستعدون للقبول بمفاوضات سلام مع الحكومة الجديدة.

لكن انفجار ٢٤ تشرين الاول ١٩٩٤ الذي أودى بحياة أبرز مرشحي المعارضة لرئاسة سري لانكا غاميني ديسانايكي (مولود ١٩٤٢) ونحو ٢٠ قتيلاً بينهم أمين عام الحزب الوطني الموحد في العاصمة كولومبو، أدى إلى فرض الحكومة منع التجول في العاصمة وإلغاء اجتماعًا كان مقررًا مع ممثلي حركة «نمور إيلام».

وفازت رئيسة الوزراء، شاندرانيكا كاماتونغا، في هذه الانتخابات الرئاسية (١٠ تشرين الثاني ١٩٩٤)، وحصلت على أكثر من ٢٠٪ من الاصوات. فاعتبرت هذه النتيجة «تفويضًا لها لمتابعة عملية السلام مع نمور التاميل». وكانت منافستها إلى الرئاسة مبريما ديسانايكي الذي كان زوجها اغتيل قبل اسبوعين. ويشار إلى ان النظام الرئاسي المعمول به في سري لانكا يعطي رئيس المعمول به في سري لانكا يعطي رئيس المحمورية صلاحيات كبرى. فهو الذي يتحكم بقوات الامن والجيش ويحق له حل البرلمان. لكن الرئيسة الجديدة وعدت باصلاحات دستورية للعودة إلى النظام البرلماني الذي كان معمولاً به قبل العام البرلماني الدي كان معمولاً به قبل العام المعربات دي كان معمولاً به قبل العام المية المعربات دي كان معمولاً به قبل العام المية المي

الرئيسة انها ستعين والدتها السيدة باندرانيكا في منصب رئيسة الوزراء (فتكون هـنه الولايـة الثالثـة في هـندا المنصب لباندرانيكا التي كانت أول امرأة في العالم تنتخب على رأس حكومة في ١٩٦٠ بعد اغتيال زوجها سولومون باندرانيكا). وفي المترين الثاني ١٩٩٤ اعلنت حركة «نمور» التاميل هدنة من جانب واحـد لمدة اسبوع.

وفي الشهر الاول من ١٩٩٥، التزمت شاندرانيكا بوعودها، وأمرت برفع الحصار عن شبه جزيرة جانسا، المعقل الرئيسي لجبهة نمور تحرير إيلام كخطوة اولى لبدء المفاوضات بين الجانبين. وكان زعيم حبهة النمور، باراباخ هماران، طالب برفع الحصار عن الجزيرة قبل بدء المفاوضات كعربون سلام ولاثبات حسن النوايا الحكومية. لكن جنرالات الجيش تحفّظوا علمي قرإر الرئيسة لأنهم يعتبرون هاران ليس اهـ لأ للثقة، وان اصراره على هذه الخطوة ما هو إلا مناورة لكسب الوقت والتزود بالامدادات الغذائية والعسكرية تمهيئا لتحضير هجوم حديم على القوات الحكومية. وبرأيهم ان هاران هو من إرث ملوك التاميل القدامي، ودموي يهدف لاخضاع سري لانكا بكاملها والحاقها بجنوبي الهند حيث تسود اللغة التاميلية.

وكان اتفق، أثناء المفاوضات، على هدنة استمرت من ٨ كانون الثاني حتى ١٨ نيسان ١٩٩٥. وفي اول ايار ١٩٩٥، أعلن ان المعارك استؤنفت في شمالي البلاد



الرئيسة شاندرانيكا كاماراتونغا.



بعد هجوم «النمور» على سفينتين تابعتين لسنلاح البحرية، واستخدمت صواريخ ارض-ارض للمرة الاولى من قبل نمور التاميل. وأخذت الحكومة في تعزيز وحودها في جافنا.

وفي آب ١٩٩٥، طرحت الحكومة خطة حل قوامها إعطاء اقلية التاميل الحكم الذاتي في إطار نوع من الفدرالية يطلق عليه إسم «اتحاد المناطق». لكن النمور رفضوا هذه الخطة.

وبعدما حسرى اعتقاد (في اواخر تشرين الاول ١٩٩٥) ان القوات الحكومية باتت مرغمة على الانسحاب من حافنا بعد ان بدأت أكبر عملية عسكرية ضد نمور التاميل منذ ٦ آب (١٩٩٥) تخللتها أعمال عنف «عنصري» ارتبطت بأسماء ٥٠-،٦ ضابطًا، أعلس في ١٩ تشرين الشاني حافنا، معقل الانفصاليين التاميل، واستولت على المعبد الهندوسي الرئيسي في نالور الذي يبعد ٥،٢ كلم عن قلب المدينة حافنا (وهذه هي المرة الاولى التي يتمكن فيها الجيش من المدخول إلى حافنا منذ ،٩٩١، وهو العام الذي اقامت فيه حركة الانفصاليين التاميل التاميل دولة مستقلة بحكم الامر الواقع).

ومع ذلك استمرت مقاومة التاميل وعملياتهم. فخلال شهري كانون الثاني وشباط ١٩٩٦، نفذ الثوار التاميل أكثر من ٢٠ عملية خاطفة استهدفت المقرات الرسمية المدنية والعسكرية، وأخطرها كانت العمليات الانتحارية الثلاث التي نفذتها مجموعة «إيلالان فورس» ثأرًا وانتقامًا في

قلب العاصمة كولومبو، سقط فيها أكثر من ٧٠ ضحية و١٥٠٠ جريح. وتضم المحموعة نخبة من التاميليين الذين يطلق عليهم «قافلة الانتحاريين لاستقلال شعب التاميل وسيادتهم على ارضهم أو انضمامهم إلى الوطن في تاميل نادو الهندية»، ويغلب على اعضاء المجموعة العنصر النسائي. وفي تموز اعاد التاميل سيطرتهم على إحدى ثكنات الجيش في الشمال المعتبرة المعبر الوحيد للامدادات الحكومية إلى شبه جزيرة حافنا، ما اضطر الرئيسة شاندرانيكا إلى قطع زيارة خاصة لبريطانيا والعودة إلى بلادهاً. كما اعساد الثسوار سيطرتهم على مدينة كيلينوكشي التي اصبحت قاعدتهم السياسية بعد سقوط حافنا. واستأنفت القوات الحكومية حملاتها، وسيطرت في ٢٩ ايلول (١٩٩٦) على كيلينوكشي. وعرف الشهر الأخير من ١٩٩٦ نقلة نوعية في الصراع، إذتم في باريس اغتيال قياديين تاميليين (الجاليـة التاميليـة تعـد نحـو ٢٠ الفّـا في فرنسا)، حضر تشييعهما نحر ٧ آلاف تاميلي توافدوا من انحاء العالم. وقد ترافقت حادثة الاغتيال هذه مع تعاظم الحديث عن ان نمور التاميل تمكنوا من نسيج شبكات واسعة لتهريب السلاح والتحارة بها، حاصة داخل الهند. كما ان السكرتارية الدولية للنمور نجحت في الحصول علمي مساعدات مهمة من حيانب الجاليات التاميليــة المنتشــرة في اوروبــا والولايـــات المتحدة، أضف إلى ذلك تعاظم الحديث عن دور الهند التي تحولت إلى طرف في النزاع منذ اغتيال رئيس وزرائهما راحيف غاندي

وتوجيه اصابع الاتهام إلى «النمور»، إضافة إلى انها تجد في أي حل لا يسؤدي إلى هزيمة النمو ر تهديدًا لأمنها.

في مطلع ١٩٩٧، تظاهر الصحافيون ضد «قانون الارهاب» الذي سمح للحكومة بملاحقة الصحافيين والضغط عليهم. وبعد اسابيع بمدأت الحكومة تتراجع عن بعض الاجراءات لمصلحة حرية الاعلام، خاصة

وان الائتلاف الحكومي (منذ ١٩٩٤) كسان وضع حرية الاعلام في مركز الصدارة ضمن برنامجه الانتخابي.

في النصف الاول من شباط ١٩٩٧، نفذ ثوار التاميل أعمال عنف جديدة قضت على ٢٤ جنديًا و١٥ شرطيًا، في ما أسفرت المواجهات بين التاميل والمسلمين في شرقي البلاد عن قتل ١١ شخصًا.

### حرب انفضال التاميل

اسباب التحول في موقف جبهة نمسور التاميل: أدت مجموعة من العوامل إلى تغيير موقف حبهة نمور التاميل، أهمها:

- بحاح الحملة العسكرية الحكومية المسماة «عملية الشمس المشرقة» ضد نمور التاميل في تحقيق اهدافها بعد سيطرة القوات الحكومية على معاقل نمور التاميل في شبه حزيرة حافنا، وأهمها العاصمة الاقليمية حافنا لاول مرة منذ ، ١٩٩٠ تلك العملية التي بدأت في تشرين الشاني ١٩٩٥ وانتهت في تشرين الاول ١٩٩٦، والتي تم خلالها طرد المتمردين إلى الاحراش والجبال بعدما لحق بهم من خسائر فادحة وتم القاء القبض على زعيمهم، ثم اطلقت الحكومة سراحه بعد قبول نمور التاميل عبدأ التسوية السلمية.

- فقدان التعاطف الداخلي حاصة من قبل شعب التاميل حيث اقترنت أكسثر عملياتهم بانتهاكات صارحة لحقوق الانسان.

- إضافة إلى الانقسامات الداخلية في الحركة بين نمور تاميل إيلام التي تسعى للانفصال وإنشاء دولة تاميل إيلام وحركة «قوة إيلام» المتطرفة التي لا تختلف في اهدافها عن النمور، ولكنه صراع على من له أحقية تمثيل التاميل.

- التناقض الحاد في عدد المقاتلين حيث تتمسك قيادة الحركة بمذهب قتالي متشدد يفرض على المقاتل تناول كبسولة من السيانور لينتحر بها بدلاً من الوقوع في الأسر، إضافة إلى الخسائر البشرية في مواجهتهم لجيش نظامي أكثر عددًا وعدة وتمويلاً.

- انخفاض شعبية قضيتهم في الخارج حصوصًا في اوروبا إثر المذابح التي نفذوها ضد المدنيين السنهال والمسلمين وابناء التاميل انفسهم، علاوة على انخفاض الدعم الهندي السياسي والمادي لهم حاصة بعد تورطهم في حادثة اغتيال راحيف غاندي في ايار ١٩٩١.

طبيعة الصراع: يعد الصراع في سري الانكا صراعًا عرقيًا طائفيًا ممتدًا وعنيفًا منذ القرن

السادس عشر حتى الآن في ما بين التاميل والسنهال. ومن أهم مصادر هذا الصراع:

- الخريطة الاجتماعية العرقية لسري لانكا التي يبلغ عدد سكانها ١٨ مليون نسمة، منهم ٢٢٪ سنهال، ١٧٪ تاميل، ٨٪ مسلمون، ٨٪ القليات أخرى أهمهم المسيحيون.

والواقع ان سري لانكا تعيش وضعًا غريبًا. ففي الشمال يوجد بالفعل كيان تاميلي مستقل يغطي الجزء الأكبر من الاقليم الشمالي وعاصمته حافنا ثاني أكبر مدن الجزيرة، وهو الاقليم الذي يشكل التاميل فيه ما يزيد على ٥٥٪ من سكانه، بينما يشكلون ٤٣٪ من إجمالي سكان الاقليم الشرقي.

فبالاضافة إلى الاختلاف العرقي بين السنهال من أصل أيرياني والتاميل من اصل درافيدي، هناك الاختلاف الديني. فالسنهال يدينون بالبوذية والتاميل يدينون بالهندوسية. ولكل طائفة لغة وثقافة خاصة بها حيث تنتشر ثلاث لغات في سري لانكا هي: السنهالية، التاميلية والانكليزية.

- شعور التاميل بالعزلة والتهميسش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. إذ يعاني التاميل من سيطرة الاغلبية السنهالية على المناصب القيادية الهامة مع حرمان التاميل من هذه المناصب والوظائف العامة العليا بصفة خاصة، والتفرقة في المعاملة في ما بينهم وبين السنهال وسوء الاحوال التعليمية، إضافة إلى فرض التعليم الحكومي الذي يكرس سيطرة السنهال عليهم، فضلاً عن تردي الاحوال الاقتصادية والمعيشية في المناطق الشمالية والشرقية حيث تتجاهلها الحكومة إلى تركز والشرقية حيث تتجاهلها الحكومة إلى تركز اهتمامها على المناطق ذات الاغلبية السنهالية، إذ لا يعلم المناوي عن التاميلي في المتوسط السنوي عن التاميل، باعتبارهم يشكلون أكبر الاقليات بعد السنهال، بمساواتهم بهم داحل الوطن الواحد.

- و لأن الحكومة التي يغلب عليها العناصر السنهالية رفضت الاعتراف بحقوقهم السياسية كأقلية تشكل خمس السكان، وتبعًا لذلك أحذ التاميل يطالبون بقيام حكم ذاتي لا يخضع للمركز إلا في سياستين: الخارجية والدفاع. وعندما واصلت الحكومة رفض مطالبهم، أصر التاميل عليها وأعلنسوا في ١٩٧٨ الانفصال وقيام «دولة تاميل إيلام». غير ان هـذا التطور حـرّك ضدهـم السنهال، وأعلنت الحكومة الحرب على التاميل الذين تعرضوا لأعمال عنف وحشية ضدهم. ومع بداية آب ١٩٨٣، شهد الوضع الطائفي في سري لانكا تدهمورًا خطيرًا بعد إصدار البرلمان قانونا يقضى بتحريم كل الدعاوي الانفصالية بهدف القضاء على حبهة نمور تحرير إيلام، ما اضطرها إلى تشكيل مجموعات عسكرية وصل عدد افرادها إلى المليون، كما تمتلك وحدات عسكرية نسائية لا تقل كفاءة أو ضراوة عن باقى افراد القوات من الرحمال، ولديهم قموي انتحاريمة يطلمق عليهما «النمور السوداء» راحت تثار لأبناء حلدتها. وهكذا اختيار التاميل اسلوب حرب العصابات لتحقيق مطالبهم بعد ان اجبرتهم الدولة علسي التخلي عن اسلوبهم السابق المتمثل في العمسل السياسي وعبر المؤسسات الشرعية.

وقد مورست مختلف صور العنف من الساليب الاحتجاجات السلمية والمظاهرات إلى استخدام السلاح في عمليات الاغتيالات السياسية وحوادث تدمير المنشآت والمصالح العامة والحكومية، إضافة إلى اساليب حرب العصابات. وأدت الحرب الاهلية حتى الآن (اوائل ١٩٩٧) إلى مصرع ٢٨٠ ألف شخص وإعاقة ٢٥ الف آخرين. وقد دمرت المعارك احياء بكاملها وقرى محصوصًا في حافنا، وأدت هذه الحرب إلى تشريد نصف مليون فرد داخيل البلاد و ٢٠ الفًا نصف مليون فرد داخيل البلاد و ٢٠ الفًا خارجها، كما قام المتمردون بأعمال تخريبية واسعة النطاق في كولومبو.

ولقد كسانت التأثيرات الاقتصاديسة والاجتماعية للحرب الاهلية جلية حصوصًا في شرقي البلاد حيث بارت الارض بعد ان هجرها مئات الالوف من الفلاحين الذين لجاوا إلى المدن الواقعة جنوبي البلاد، الامر الذي أدّى إلى زيادة نسبة العاطلين عن العمل.

كما قام المتمردون بعمليات اغتيال سياسي عديدة اهمها اغتيال راحيف غاندي رئيس وزراء الهند في ايار ١٩٩١، واغتيال رئيس سري لانكا راناسنج بريماداسا في ٢٨ آذار ٩٩٣، واغتيال زعيم المعارضة لاليت أتولاتمود في اواحر نيسان رام ١٩٩٣، و ٢٩٩٣ من أبرز السياسيين السنهال في العام نفسه.

وامتد العنف الذي يمارسه التاميل ضد المسلمين الذين يشكلون ٨٪ من جملة السكان لاجبارهم على الدحول في الصراع الطائفي إلى جانبهم. ويهدف التاميل من هذه العمليات إلى إجبار الحكومة على التخلي عن مواصلة العمليات العسكرية واسعة النطاق على مواقع التاميل وتحويل اهتمام الحكومة إلى حماية المواطنين (فقرات هذا الباب من: مختار شعيب، «السياسة الدولية»، العدد ١٢٧، كانون الثاني ١٩٩٧، ص ٢٢٣-

مسار الاحداث ومحساولات التسسوية: راجع النبذة التاريخية .

### المسلمون في سري لانكا

الجذور: تعد سيلان (سري لانكا) مركزًا للنشاط التجاري منذ أقدم العصور لما اشتهرت به من انتاج التوابل والاحشاب والجواهر. وكان العرب من اقدم الامم التي لها علاقات تجارية مع سيلان، لذا اتخذوها موطنا لهم واطلقوا عليها إسم سرنديب أو حزيرة الياقوت. ومع ظهور الاسلام وانتشاره ازداد هذا النشاط التحاري، فكانت البضائع تنقل من سيلان إلى اليمن، ومنها بالقوافل إلى انحاء العالم الاسلامي، وبالتالي كانت التحارة هي القنطرة التي عبر عليها الاسلام إلى حزيرة سيلان. وكان انتشار الاسلام في سيلان شبيهًا إلى حد كبير بانتشاره في اقطار حنوب شرقي آسيا، كما كان لمسلمي حنوبي الهند دور بارز في نشر

الاسلام في سيلان. واستطاعت المجموعة الاسلامية في سيلان ان تحظى بنفوذ كبير، إلا ان الدول الاستعمارية التي احتلت سيلان (البرتغال، هولندا، انكلترا) قلصت نفوذ المسلمين في الجزيرة. حتى ان هذه الدول أبادت قرى مسلمة بأكملها وحاولت إزالة الوحود الاسلامي من الجزيرة. وأحمد المسلمون يتلمسون طرقًا يستطيعون من خلالها إثبات وحودهم، فكان الاهتمام بالتعليم الحديث والاستفادة منه.

مصلحون ومشكلات: حاول المصلح الاحتماعي محمد قاسم سيدي لبي تطوير دراسة اللغة العربية بين السيلانيين، حاصة وانه كان قد ازدهر اسلوب حديد لتدريس اللغة التاميلية، لغة مسلمي سيلان، وذلك عن طريق كتابتها بالاحرف العربية، واللغة التاميلية تشبه إلى حد



المدخل الرئيسي للجامعة النظيمية في مدينة بيرادلي.



معبد بوذي في مدينة كاندي.

يحاولون طردهم.

ص ۱۳۹–۱٤۱).

الجامعة النظيمية الاسلامية: من الانجازات الاسلامية التعليمية في سري لانكا إنشاء الجامعة النظيمية التي جاءت بمبادرة شخصية من احد الوجهاء المسلمين السيلانيين وهو الحاج محمد نظيم إسماعيل. تحتل الدراسات الاسلامية، في هذه الجامعة، حانبًا مهمًا رئيسيًا إلى حانب تدريس بعض العلوم العصرية الحديثة وتلقينها للشباب المسلمين «الذين تخلفوا عن البوذيمين والهندوس في بحال العلم». وقد تأسست الجامعة في ١٩ آب ١٩٧٣، وانفق الحاج نظيم ما يقرب من ٦٠ مليون روبية سيلانية. وقمد دعا كبار العلماء وحبراء التعليم من مسلمي الجزيرة وكوّنوا لجنة لدراسة متطلبات الجامعة، ووضعت الخطيط والمناهج الدراسية. وبمؤازرة من بعض الجامعات الاسلامية مثل جامعة الأزهر، وجامعـة الامـام بـن سعود الاسلامية، وجامعة أم القرى، وجامعة عمــر آباد في جنوبي الهند، ونــدوة العلمـاء في لكنهـو في الهنـد، وبعـض المعـاهـد ا لاســلامية الباكســـتانية تمَّ وضع منهج متكامل للحامعة ولا سيما في العلوم الدينية. ولقد «تخرج من الجامعة حتى الآن (اواخر ١٩٩٥) نحو ٣٥٠ طالبًا يتقنبون العلموم الدينيسة الشرعية وكذلك العلوم الحديثة». وتقوم في سري بحموعة من المدارس الاسلامية بتدريس اللغة العربية والعلوم الاسلامية، لكنها تسير وفق منهج قديم، وهمذا مما تحماول الجامعة النظيميسة تعويضه («العربي»، العدد ٤٤٤، تشرين الثاني ١٩٩٥ كبير اللغة السواحلية، كما قام في الفترة ذاتها علماء من حنوب الهند بزيارة سيلان وحضوا المسلمين على التعليم، وكان من بين هؤلاء العلماء عالم يدعى «مابلي» الذي يعد من كبار مفكري حنوب الهند، وقد كتب عدة مؤلفات باللغتين العربية والتاميلية أشهرها كتابه «فتح الديانة» في الفقه الاسلامي، وقد توجم إلى الانكليزية وشرح فيه اصول الفقه الاسلامي باسلوب شاتق بعيدًا عن تعقيدات المصطلحات الفقهية.

ومع استقلال سيلان (١٩٤٨) أصبح المسلمون يلعبون دوراً مميزًا في الحياة العامة ولهم دور في المحالات الاقتصادية والادارية. وقد خطوا خطوات واسعة في التعليم، ودخلت اعداد كبيرة منهم الجامعات، وهم الآن يشغلون جانبًا من الوظائف الادارية في الدولة. كما يعملون في التجارة، وخاصة تجارة الأقمشة والاحجار الكريمة، كما ان لهم محاكمهم القضائية الخاصة بهم. وتخصص اذاعة سيلان ساعة كل يوم لبث البرامج الاسلامية، ويعد عيد الفطر والاضحى عطلة رسمية في البلاد.

ومن المشكلات التي يواجهها المسلمون هناك هجرتهم اللغة التاميلية وإقبالهم على تعليم اللغة السنهالية التي اصبحت لغة الحياة اليومية، والمشكلة انه لا توجد مؤلفات اسلامية باللغة السنهالية. أما كبرى مشكلات المسلمين فتنحصر في مشكلة التاميل وحروبهم في المناطق الشمالية والشرقية من سري لانكا. فالمسلمون في هذه المناطق يواجهون حربًا يشنها «نمور التاميل» الذين

### ۱۰۸ سري لانکا







مسجد اسلامي في سري لانكا.



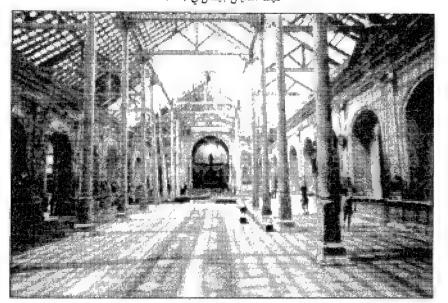

### مدن ومعالم

\* بيرادلي: مدينة سري لانكية. متميزة بسياحتها، وبأن غالبية سكانها من المسلمين، وفيها الجامعة النظيمية الاسلامية (راجع باب «المسلمون في سري لانكا»).

\* جافنا Jaffna: مدينة سري لانكية. تعد نحو مليون و ١٠٠ ألف نسمة. تقع في شبه جزيرة تحمل الاسم نفسه، قرب الشواطىء الهندية، وتشرف على مضيق بالك Palk. البرتغاليون، وبعدهم الهولنديون جعلوا منها عاصمة لممتلكاتهم في الجزيرة في القرن السابع عشر. غالبية سكانها من التاميل الذين يعودون بأصولهم إلى الهند، وهي في قلب النزاعات الدائرة بين التاميل والسنهال (راجع النبذة التاريخية).

\* دهيوالا - مونت لافينيا Dehiwala-Mount-Lavinia: مدينة سري لانكية، تعد نحو ٢١٥ ألف نسمة.

\* رتنابورا: في مقدمة المدن السري لانكية وجودًا للاحجار الكريمة واستفادة من استخراجها وصناعتها والاتجار بها، وتعرف باسم «مدينة المجوهرات» (راجع «بطاقة تعريف»).

\* سبغاريا: مدينة سري لانكية، قريبة من العاصمة كولومبو. شهيرة بحديقتها الكبيرة المخصصة للفيلة المفقودة والصغيرة لرعايتها وتربيتها، ويهتم بها المربون والسيّاس، ثم تقوم الحكومة باهداء هذه الفيلة إلى حدائق حيوانات الدول الصديقة أو تباع بعضها كحيوانات مدربة لألعاب السيرك. وفي سيغاريا قلعة صخرية أثرية تعود إلى القرن الخامس الميلادي.

وبين سيغاريا ومدينة كاندي «الحديقة الملكية للتوابل» وتبلغ مساحتها نحو ٨٥ هكتارًا، وهي حديقة سياحية فريدة، تحوي العديد من اصناف اشجار التوابل المختلفة مثل اشجار الفلفل بانواعه، وكذلك القرنفل والهيل (الحبهان) واشجار حوزة الطيب والقرفة واشجار حشب الصندل والزنجبيل وانواع لا حصر لها من التوابل.

\* غال Galle: مدينة سري لانكية. قاعدة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه. مركز تجاري. تعد نحو ٨٥ ألف نسمة. انشأ البرتغاليون هذه المدينة في ١٩٤٧، واقاموا عليها قلعة، وجعلوا منها عاصمة ممتلكاتهم في الجزيرة. تراجعت أهمية مينائها بصورة سريعة وكبيرة إثر إنشاء مدينة كولومبو.

\* كالذي Kandy: مدينة سري لانكية. تبعد ١١٥ كلم عن العاصمة لجهة جنوب غربي الجزيرة، وتقع على ارتفاع ٥٥٨م، وتعد نحو ١٣٠ ألف نسمة. مركز ديني بوذي حيث معبد ماليغاوا أو «معبد الضرس»، أي «ضرس بوذا» (de la Dent أب وتموز. تحيط بالمدينة حقول زراعات الشاي. آب وتموز. تحيط بالمدينة حقول زراعات الشاي. حامعة. عاصمة المملكة السنهالية حتى القرن التاسع عشر، في حين ان السواحل كانت مستعمرة قبل ذلك بمدة طويلة.

ومعبدها «معبد الضرس» يرجع تاريخه إلى ١٥٩٣ عندما بني في عهد الملك «فيلا مادرما سوريا». وامامه بحيرة صناعية حفرت في عهد الملك «سرويكلاماراحاسنها» في ١٧٨٢.

وفي كاندي حديقة عامة مخصصة للزهور بجميع انواعها، تقدر مساحتها بنحو ١٤٧٠ هكتارًا وتحتوي على نحو ١٠ آلاف نوع من الاشجار والزهور. وقد تأسست هذه الحديقة، التي كانت حزءًا من غابة تحيط بمدينة كاندي، في

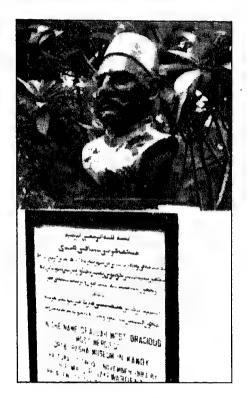

تمثال الزعيم المصري احمد عرابي على مدخل متحقه في كالدي.

١٩١٢ إبــان الاستعمار البريطــاني، وهــــي أكـــبر الحدائق العامة في سري لانكا قاطبة.

وفي كاندي أقيم متحف للزعيم المصري أحمد عرابي الذي نفاه البريطانيون هو وجموعة من رفاقه بعد فشل ثورته إلى جزيرة سيلان. فاقام في كاندي بين ١٨٨٣ و ١٩٠١. وهذا المتحف هو عبارة عن منزل من طابقين يضم تمثالاً كبيرًا لعرابي مع صور فوتوغرافية وزيتية لمختلف اطوار حياته ولرفاقه الذين كانوا معه في المنفى، وهم مجموعة من الضباط منهم علي باشا فهمي، والشاعر محمود سامي البارودي. ويضم المتحف صورًا لبعض القرارات التاريخية التي اصدرها مجلس الامة المصري بوجوب اعادة الزعيم عرابي إلى وزارة الجهادية والبحرية بعد تنحيته عنها. افتتمع هذا المتحف في والبحرية بعد تنحيته عنها. افتتمع هذا المتحف في المسرين الثاني ١٩٨٣.

\* كولومبو Colombo: عاصمة سري لانكا. تعد غو ، ٥٠ ألف نسمة. محطة رئيسية على الطريق البحري لجنوب آسيا. أسسها البرتغاليون في ١٥٠٧، ووقعت تحت سيطرة الحولنديين في ١٦٥٠، ثم البريطانيين في ١٧٩٦. الحركة الأساسية التي يشهدها ميناؤها تتعلق بتصدير الشاي والغرافيت والاحجار الكريمة.

عرفت كولومبو ولادة منظمة دولية باسم «خطة كولومبو» تأسست في ١٩٥٠ ، بمبادرة من ٧ دول اعضاء في الكومنولث تحت إسم «خطة كولومبو للتعاون الاقتصادي من احل التنمية في جنوب وجنوب شرقي آسيا». ثم انضم إليها في ما بعد العديد من الدول في آسيا والحيط الهادىء عا فيها الولايات المتحدة واليابان.

تتألف هذه الخطة من هيئة عليا مؤلفة من وزراء حمار حية الدول الاعضاء وتجتمع مرة كل سنتين في بلد عضو، ولهما بمحلس يجتمع مرتين أو ثلاث مرات في السنة، وكذلك مكتب دائم مقره في كولومبو، وهو الاداة التنفيذية للخطة.

في الثمانينات، اعتمد إسم حديد همو: «خطة كولومبو للتعاون الاقتصادي والتنميسة الاجتماعية في آسيا والمحيط الهادىء».

\* نوراني: مدينة سري لانكية. تبعد المحار ١٦٠ كلم عن العاصمة. تقع على تلة هي أجمل تلال آسيا. ومن نورالي يمكن الوصول إلى أعلى قمة حبل في سري لانكا وهو حبل بيوبلاحرا (نحو وروافدها التي تجري في الجزيرة وأشهرها نهر «مهاولي». وتشتهر نورالي بفنادقها الجميلة وبيوتها واداراتها المبنية وفق الهندسة الانكليزية المعمارية حتى ان كثيرين يطلقون على نورالي «انكليزا».

\* هيكاردوا: مدينة سري لانكيـــة، شــهيرة بقلعتها الهولندية التي ترجع إلى القرن السابع عشر.

\* يالا: مدينة سري لانكية، على مسافة قريبة من نورالي. شهيرة بحديقة حيواناتها المفتوحة.

## زعماء، رجال دولة وسياسة

\* باندرانيكا، سولومون (سلمان) .(۱۹۹۳-۱۸۹۹) **Bandranaika,**S. رئیس وزراء سيلان (سري لانكا) في ١٩٥٦. درس في كلية سان توماس (كولومبو)، وكريستشرس (أوكسفورد). مارس المحاماة ثم تركها. تخلى عن المسيحية واعتنق البوذية. أنشأ الحزب القومي الذي انضم في ما بعد إلى أحزاب وتنظيمات أحرى وأصبح إسمـه «الحرب الوطيني الموحد». أصبح عضوًا في مجلس الدولة (١٩٣١)، ووزير الادارة المحليسة (١٩٣٦)، ووزيسر الصحة في الحكومة المحلية (١٩٤٧). استقال في ١٩٥١ ليولف حزب الحرية، وصار زعيمًا للمعارضة بعد انتخابات ١٩٥٦، ثم رئيسًا لجبهة الشعب الموحدة التي عملت على أسسس وطنية واتبعت الاشتراكية المعتدلة في السياسة الداخلية والحياد في السياسة الخارجية. وقع اتفاقية تنازلت فيها بريطانيا تدريجيًا عن قواعدها في سيلان. اتهمه (١٩٥٨) القوميون المتطرفون بالفشل في الدفاع عن المصالح الوطنية. رأس في ايار ١٩٥٩ الـوزارة الـتي ألفهـا مـن اعضاء حزب الحرية. اغتيل في ايلول من العام نفسه، تابعت زوجته سياسته وأصبحت زعيمة سيلان (سرى لانكا) القومية ومن أبرز زعماء العالم الثالث.

\* باندرانیکا، سیریافو .Bandranaika,S \* باندرانیکا، سیریافو . ۱۹۱۳): رئیسة وزراء سیری لانکا. خلفت

زوجها سولومون باندرانيكا بعد اغتياله في ١٩٥٩، وقادت حزب «الحرية» الذي أصبح يعرف باسم «تحالف الشعب». وإضافة إلى منصبها كرئيسة وزراء سيلان، كانت وزيرة للخارجية والدفاع. وبالرغم من انها لم تكن عضوًا في البرلمان، إلا انها كانت أول امرأة في العالم تصبح رئيسة للوزراء في دولة ذات نظام برلماني حديث.

تنحدر من أسرة عريقة غنية من ملاك الاراضي. تزوجت من سولومون بالدرانيكا (١٩٤٠)، وأنجبت ثلاثة أبناء. ومع أنها نشأت مسيحية، إلا أنها اعتنقت البوذية هي وزوجها في ما بعد.

لم تسع إلى تطبيق سياسة زوجها في قومية اللغة فحسب، بل عملت ايضًا على تنفيذ برنامج اقتصادي اشتراكي، إلا انه باء بالفشل، ما أوقع البلاد في ازمات خانقة. وواجهت البلاد، في الموزراء للمرة الثانية، تمردًا كبيرًا من حانب الجماعات اليسارية بسبب نسبة البطالة الكبيرة بين الشباب. لكن الديمقراطية التي تمسكت بها رئيسة الوزراء استمرت في البلاد رغم ذلك.

بقيت رئيسة للوزراء (ووزيرة التخطيط، والاقتصاد، والخارجية) حتى منتصف ١٩٧٧ حين خسر حزبها الانتخابات العامة، وفاز جاياوردن برئاسة الجمهورية.

في اواحر ١٩٩٤، وبعد فروز إبنتها شاندرانيكا كاماراتونغا برئاسة الجمهورية، عيّنت هذه الاحيرة والدتها سيريمافو باندرانيكا رئيسة للوزراء، وكلفتها على الفور اتخاذ الإحسراءات اللازمة لبدء انسحاب القوات الحكومية من مناطق التاميل في الشمال، وفتح المعابر امام البضائع والاشخاص، وتشكيل لجنة اتصالات مع الثوار لتنظيم بىدء المفاوضات بسين الحكومسة والثسوار التاميل. غير ان السيدة باندرانيكسا، وهي سياسية مخضرمة رأت ضمرورة تريث ابنتها الرئيسة، وضرورة أخمذ وجهة نظمر الجيمش في الاعتبمار والابقاء على اماكن مراقبة طرق الامدادات الحربية بشكل لا يزعج عبور المدنيين. وجاء تطور العلاقة بين الحكومة والثوار ليثبت أهمية رأي الجيسش وموقفه من النزاع الانفصالي الدائر في شمالي البسلاد (راجع النبذة التاريخية). لا تنزال رئيسة حنزب «الحرية»، وابنتها شاندرانيكا كاماراتونغا، رئيسة الجمهورية الحالية، زعيمته الفعلية.

\* بريماداسا، راناسسنج بريماداسا، واناسسنج بريماداسا، واناسسنج بهورية المري لانكا. اغتيل في ايار ١٩٩٣، وخلفه لفترة انتقالية رئيس السوزراء آنفاك دينجيري باندا ويجيتونغا (راجع النبذة التاريخية).

\* جاياوردن، جونيوس ريتشارد Jaya كاياوردن، جونيوس ريتشارد Warden, J.R. المنتخب بعد فوز حزبه «الحزب الوطني الموحد»، وعلى أثر التعديلات الدستورية (١٩٧٧). وأعيد انتخابه رئيسًا في ١٩٨٧ (راجع النبذة التاريخية).

\* ديسانايكي، غاميني (١٩٤٢-١٩٩٤): ابرز زعماء المعارضة في سبري لانكسا، وأبرز مرشحيها لرئاسة الجمهورية. مات بحادث تفحير قنبلة في العاصمة كولومبو، وكانت زوحته سريما ديسانايكي منافسة الرئيسة الحالية شاندرانيكا كاماراتونغا في معركة رئاسة الجمهورية في تشرين

الثاني ١٩٩٤ (راجع النبذة التاريخية).

كان غاميني ديسانايكي أبرز مهندسي الاتفاق السري لانكي-الهندي (مع راجيف غاندي رئيس وزراء الهند) في ١٩٨٧. وقد أدّى هذا الاتفاق إلى تدخل عسكري هندي في شمالي سري لانكا كلف جبهة نمور التاميل حسائر انتخابي في ولاية تاميل نادو في جنوبي الهند. وفي حالة اغتيال ديسانايكي، كما في حالة اغتيال ديسانايكي، كما في حالة اغتيال المرأة، ووجهت اصابع الاتهام إلى نمور التاميل. وعرقلت حادثة الاغتيال هذه مسار المفاوضات التي كانت الحكومة السري لانكية قد استأنفتها مع ثوار التاميل، والتي كان ديسانايكي من منتقديها بعدما حسر حزبه، «الحزب الوطني»، الانتخابات بعدما حسر حزبه، «الحزب الوطني»، الانتخابات في آب ١٩٩٤ بعد ١٧ عامًا في الحكم.

### \* سينانايكا، دون ســتيفن,Senanayake.

.D.S. (۱۹۸۲–۱۹۰۲): سياسي سيلاني (سري لانكي). دخل الحياة السياسية في ۱۹۲۲، وأصبح زعيمًا بارزًا قبل نيل سيلان الاستقلال في ۱۹٤۸ من بريطانيا، وهو من السياسيين المتعاونين معها. فاحتل منصبًا مهمًا كوزير للزراعة والاراضي المحارات وأصبح أول رئيس للوزراء بعد الاستقلال (۱۹۲۸–۱۹۵۷)، وقد حلفه ابنه دادلي سينانايكا في رئاسة الوزراء.

\* سسيناليكا، دادئي . Senanayake, D. يانايكا، دادئي . ام ۱۹۷۳-۱۹۱۱): سياسي سري لانكي. تتلمذ في السياسة على يد والده دون ستيفن سينانايكا، وحلف في تولي وزارة الزراعة والاراضي (۱۹٤۷-۱۹۵۲)، شم في رئاسة الوزراء الستي شغلها ثملاث مرات: شم في رئاسة الوزراء الستي شغلها ثملاث مرات: مم المحارض المحزب الوطني الموحد المعارض لنظام ۱۹۷۰. ترأس الحزب الوطني الموحد المعارض لنظام

حكم باندرانيكا. عرف بميله نحو الغرب.

\* كاماراتونغا، شاندرانيكا (١٩٤٥): الرئيسة الحالية لجمهورية سري لانكا (منذ تشرين الثاني ١٩٤٥)، وكانت رئيسة للوزراء قبل فوزها بالرئاسة، كما شغلت حقيبة مستحدثة في الحكومة هي حقيبة وزيرة الشؤون العرقية والتكامل الوطني،

كما تولت وزارتي المال والتخطيط.

رغم اغتيال والدها (١٩٥٩) سولومون باندرانيكا عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، دخلت المعترك السياسي منذ مستهل الولاية الثانية لوالدتها رئيسة الوزراء (سيريمافو باندرانيكا). فساعدت زوجها فيغايا كاماراتونغا الذي قاد إنشقاقًا على حزب «الحرية».

اغتيل زوجها في ١٩٨٨ على أيدي يسارين، فسافرت إلى الخارج مع طفليها. لكنها عادت في ١٩٩٠ وانضمت إلى حزب «الحرية» الذي يشكل الفصيل الرئيسي في «تحالف الشعب».

حصلت على درجة جامعية في العلوم السياسية من جامعة باريس، وسلطت عليها الاضواء

منذ اوائل ٩٩٤، فقادت «تحالف الشعب» إلى الفوز في انتخابات المحالس المحلية (الاقليمية)، بعد ان كانت رئيسة للمحلس الاقليمي الغربي الذي يضم العاصمة كولومبو لمدة تزيد عن ١٢ شهرًا.

وردًا على خشية رجال الاعمال السري لانكيين من ان يعود حزب «الحرية» و «تحالف الشعب» إلى السياسات الاشتراكية التي كانت مطبقة في ايام واللها، وبعده والدتها، قدمت كاماراتونغا تأكيدات بأنها (وحزبها) ستواصل سياسات السوق الحرة الحالية: «نحن تؤيد التطور الاقتصادي واقتصاد السوق الحرة، لكن ليس بطريقة تنطوي على مخاطر». وتعهدت بخفض تكاليف المعيشة وإنهاء انتهاكات حقوق الانسان الواسعة النطاق ووضع نهاية للاسراف والفساد.

في تشرين الثاني ١٩٩٤، فازت بالانتخابات الرئاسية متقدمة بنحو مليوني صوت على منافستها، سريما ديسانايكي، وهي أول امرأة تتسول رئاسة الجمهورية في سري لانكا (راجع النبذة التاريخية).



سيريمافو بالدراليكا.



## سلافونيا الشرقية

نبذة عامة

الاسم: Slavonija في اللغمة الصربيمة والكرواتيمة. إسمكلافونيا Esclavonie، إسمهما القديم.

الموقع: منطقة في شرقي كرواتيا واقعة بين المدراف والساف بمحاذاة الحدود مع جمهورية صربيا، والمسافة بين سلافونيا الشرقية وبلغسراد (عاصمة صربيا) لا تزيد عن ١٥٠ كلم في حين ان العاصمة الكرواتية زغرب تبعد عسن سلافونيا الشرقية ضعف هذه المسافة.

المساحة والخلاف على سلافونها الشوقية: غير محددة تمامًا بعد بسبب الخلاف عليها بين الصرب والكروات، وما تزال (١٩٩١-اواحر ١٩٩٦) حارج سلطة الدولة الكرواتية بسبب استمرار سيطرة الصرب عليها.

تبلغ مساحة الارض الكرواتية الواقعة تحت سيطرة الصرب نحسو ٢٦٠ كلم م.، أي نحسو ٢٠٠ كلم من مساحة كرواتيا، ويسميها الصرب «سلافونيا الشرقية وباراينا وسريم الغربية».

ومن وجهة النظر الدولية (الامم المتحدة)، هناك وثيقة باسم «حطةُ فانس» التي وضعها وزيسر الخارجية الاميركية السابق سايروس فانس باعتباره مبعوثًا للامين العمام للامم المتحمدة في مناطق يوغوسلافيا السابقة، تعتبر (اي هـذه الوثيقـة-الخطة) ان هذه المنطقة تتكون من مدينة بيلسي مناستير والاقسام الشرقية من بلدية فينكوفتسي. وكان عدد الصمرب في همذه المنطقة قبـل الحـرب البوسنية نحو ٨٠ ألف نسمة يقابلهم العدد نفسه تقريبًا من الكروات، ويعيش معهم نحو ٣٠ الفًا من أقليات أحرى غالبيتهم من المحريين (الهنغاريين). وتشكل سلافونيا (الشرقية والغربية إضافة إلى كراييناً) مجموع الاراضي التي شملتها خطـة فـانس، أي نحو ٣٠٪ من الاراضي الكرواتيــة. وكــان الصرب يريدون، وفق مواقفهم المعلنة، فصلها كلها غن كرواتيا وإطلاق إسم «جمهوريسة كرايينسا الصربية». لكن الكروات تمكنوا في ايار ١٩٩٥ من استزداد سلافونيا الغربية، ومن ثـم في آب ١٩٩٥، كرايينا. وتردّد في حينه ان ذلك تمّ باتفاق

بين الرئيسين، الكرواتي فرانيو توجمان، والصربي سلوبودان ميلوشيفيتش، على ان تبقى سلافونيا الشرقية على وضعها تحت سيطرة الصرب إلى ان يتم وضع حل نهائي لها وفق مساومات تدحل ضمنها اراضي البوسنة الهرسك.

### الأهمية الاقتصادية لسلافونيا الشرقية:

هي من أكثر المناطق الكرواتية التي سيطر الصرب عليها بعد تفكك يوغوسلافيا أهمية من وجهة النظر الصربية لأن الفاصل الطبيعي الوحيد بينها وبين صربيا هو نهر الدانوب عند بداية دعوله اراضي يوغوسلافيا السابقة الذي يشكل معظم الحدود الشرقية لكرواتيا مع صربيا، وان سيطرة الصرب على سلافونيا الشرقية التي تمتد على الجانب الغربي من الدانوب، سيجعل الهم كلم من هذا النهر الملاحي الدولي المهم التي همي حصة يوغوسلافيا السابقة، داخل اراضي الصرب.

وإلى الدانوب فإنها (سلافونيا الشرقية) تطل على نهر درافا الذي يجري إلى الغرب منها. لذا فإنها تشكل سهلاً فسيحًا على هيئة مثلث يمثل نهر الدانوب ودرافا إثنين من اضلاعه، بينما الضلع الثالث هو الحدود مع المجر، ما جعل هذه المنطقة من أخصب اراضي يوغوسلافيا السابقة، كما ان النفط متوافر فيها بكميات جيدة.

في مدينة فوكوفار مصنع كبير للوازم المنزلية الكهربائية، وفي مدينة بوروفو مصنع للمواد الجلدية يعمل فيه أكثر من ألفي عامل، وفي مدينة بيلي ماناستير مجمّع للمنتجات الغذائية. أما خارج المدن فتمتد مع البصر حقول الحنطة والذرة والبنجر السكري ودوار الشمس وبساتين اشجار التفاح التي تشبه الغابات. وبالقرب من الحدود المجوية منطقة سياحية خاصة لصيد الطيور والاسماك والحيوانات البرية. وكان اليوغوسلاف (قبل تفكك يوغوسلافيا) يطلقون على سلافونيا الشرقية تنكك يوغوسلافا والفرح»، فهي أحصب بقعة

في جمهورية كرواتيا وأكثرها غنى بالموارد الطبيعية.

أهم احداثها بعد انهيار يوغوسلافيا: مع انهيار يوغوسلافيا: مع انهيار يوغوسلافيا، شهدت سلافونيا الشرقية قتالاً داميًا استمر نحو شهرين، تخللته أعمال قتل بحق المدنين حصوصًا في مدينة فوكوفار حيث فتكت الميليشيات المتطرفة الكرواتية بكل شخص صربي وقع في قبضتها، ثم عادت الميليشيات الصربية من مثات الكروات الذين لم يتمكنوا من الفرار من مثات الكروات الذين لم يتمكنوا من الفرار بعد احكام سيطرة الصرب على المنطقة. ومنذ على سكانها الصرب النازحين إليها من سلافونيا الغربية وكرايينا بعد فرض سيطرة الكروات على على ما

في صيف ١٩٩٥، أصبحت مسالة سلافونيا الشرقية الموضوع الرئيسي في حطابات الرئيس الكرواتي توجمان الذي تكرر «سنسترد سلافونيا الشرقية بالقوة العسكرية إذا لم يتحقق ذلك سلمًا وسنشرب القهوة قبل نهاية العمام الجاري (١٩٩٥) في فوكوفار». و لم تخسل هــذه التهديدات من تحركات عسكرية وقصف مدفعي متقطع، «لكن المراقبين عقبوا دائمًا عليها بأنها ضجة مفتعلمة من احمل الانتخابات البرلمانية والتحركات السياسية». ويبسدو ان النساحبين الكروات ادركموا الحقيقة، فخيبوا آمال الرئيس توجمان ولم يسمحوا له بتحقيق حلمه في هيمنة حزبه «الاتحاد الديمقراطي الكرواتي» على ثلثي اعضاء البرلمان كي يتمكن من تعديل الدستور «لتوسيع سلطاته الشخصية وترسيخ نظاممه الاستبدادي».

مستقبل غمامض: الواضع من المؤشرات والمسار العام لمسألة سلافونيا الشرقية انها ستبقى سنوات عدة على شكلها الحمالي، علمي رغم الاتفاقات التي تجري حولها بمبادرات اميركيسة، وسيستمر الرئيس توجمان على مواقفه مع وقف التنفيذ والاستحابة لنداءات المحتمع الدولي باعادتها عن طريق المفاوضات. لكن هذه العدودة، إن حدثت، ستبقى منوطة باتفاق سري مع الرئيس الصربي ميلوشيفيتش، كما حدث في سلافونيا الغربية وكرايينا، ومرتبطة بتطورات قضية البوسنة، وهو أمر غير واضح في المستقبل المنظور.

وتردد في بلغراد (اواحر ١٩٩٥ -اوائسل ١٩٩٦) ان ميلوشيفيتش لن يتخلى، ما أمكنه ذلك، عن سلافونيا الشرقية، لوجود اتفاقات سرية بينه وبين توجمان في شأنها تحتم بقاءها بيد الصرب بانتظار الحسم النهائي لجميع الامور المتعلقة بالنزاعات في منطقة البلقان، وهمو ما يفسّره الصرب بمثابة بقاء سلافونيا الشرقية الدائم بيدهم مقابل وفائهم باتفاق التخلي عن سلافونيا الغربية وكرايينا.

وإزاء أي إحمال كرواتي علم الارض باتفاق بقاء سلافونيا الشرقية على وضعهما الحمالي، فان الرئيس ميلوشيفيتش سارع إلى ربط الحمل النهائي للمنطقة بعودة نحو ٢٥٠ الف من النازحين

الصرب إلى ديارهم في سلافونيا الغربية وكرابينا وتعويض الذين لا يرغبون بالعودة. وهو ما لا يمكن ان تقبله زعامة كرواتيا بعد ان تمكنت من جعل جمهورية كرواتيا مع المناطق التي تسيطر عليها في البوسسنة من أنظف الاراضي في يغوسلافيا السابقة عرقيًا.

ومع كل الاحتمالات المتداولة، فإن صيغة الحل التي ستنهى مشكلة سلافونيا الشرقية ما تسزال غامضة، حصوصًا وان الوضع المستقبلي ليوغوسلافيا السابقة وعموم مناطق البلقان يجري تنظيمه وفق مخططات دولية تتم على مراحل، إذ إن المساعى الراهنة منصبة اساسًا على البوسنة-الهرسك وتقسيماتها بين الكسروات والصرب. أما مسألة النزاعات الأحرى، ومنها سلافونيا الشرقية، فما تزال طسى الكتمان (مرجعا هذه المادة «سلافونيا الشرقية»: فرعمي، «بستي لـو روبــير»، ط٤٩٩، ص٠٤٩؛ وأساسى جميل روفائيل، «الحياة»، ١٣ تشرين الثاني ١٩٩٥؛ والجديسر ذكره ان روفاتيل بسرز في مقدمة الصحافيين والكتاب العرب نتاجًا وفهمًا موضوعيًا ومعايشة لمختلف جوانب احداث وأزمات بلدان ومناطق يوغوسلافيا السابقة) .

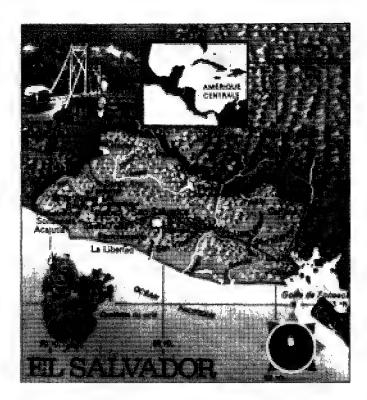

# سلفادور

### بطاقة تعريف

الاسم: سلفادور (أو إلسلفادور El-Salvador)، وتعني «المخلّص» (السيد المسيح).

الموقع: في اميركا الوسطى. ووحدها السلفادور، بين دول اميركا الوسطى، لا تطل إلا على المحيط الهادى، (منذ الانفصال الذي وقع بينها وبين غواتيمالا في ١٨٣٩). وهي أصغر دول هذه القارة، ولكنها أكثرها كثافة سكانية (نحو ٩٠٥ شخصًا في الكلم م. الواحد). تحدها هندوراس، وطول حدودها معها ٤٣١كلم، وغواتيمالا (٤٧١كلم). وطول شاطئها نحو ٢٣٧كلم. ويرتواوح طول البلاد بسين ١٧٥-٢٢كلم، وعرضها ١٠٥-٢١كلم. فو ٢٠٪ من ارضها وعرضها ١٥-١١كلم. نحو ٢١٪ من ارضها معول واطئة، والباقي حبسال ذات تركيب حيولوجي بركاني.

المساحة: ٢١ أَلفًا و ٤ كلم م.

العاصمة: سان سلفادور. وأهم المدن: سانتا آنا، سان ميغيــل، زاكاتيكولوكــا (راحــع «مــدن ومعالم»).

اللغات: الاسبانية (رسمية). وهناك لغتان اصليتان يتكلمهما أقبل من ٣٪ من السكان: ناهيواتل Nahuatl، وبوتوم Potom.

السكان: كانوا يعدون ١٠٨٦ مليون نسمة في ١٩٥٠ وأصبحوا ٢٠٥١ مليون في ١٩٦١ و و٢٠٥ مليون في ١٩٦١ وتشير تقديرات و٢٠٥ مليون في ١٩٩٠ وتشير تقديرات السنة الحالية (١٩٩٧) إلى انهم يبلغون نحو ٢٠٧ مليون في مليون نسمة؛ وانهم سيبلغون نحو ٧٠٨ مليون في العام ٢٠٠٠. منهم نحو ٩٠٪ خلاسيون، و٥٪ هنود، و٥٪ بيض. وهناك ٩٦٪ كاثوليك. تبلغ نسبة زيادة السكان ٥٠٣٪ سنويًا، وتمتاز البلاد بأعلى كثافة سكانية في اميركا الوسطى. وتجدر

الاشارة إلى ان نسبة العلاقات الزوحية غير الشرعية تبلغ نحو ٣٠٪، كما ان نحو ٧٠٪ من الولادات غير شرعية.

الحكم: جمهوري. الدستور المعمول به صادر في ٢٠ كانون الاول ١٩٨٣.

أهم الاحزاب: حزب العمل الليمقراطي، تأسس في ۱۹۸۱، ورئيسه ريكاردو غونزاليز كاماشـو؛ التحالف الجمهوري القومي (أرينا anerA)، تأسس في ۱۹۸۱ على يد روبيرتو دوبويسون (١٩٤٤–١٩٩٢)، وكان قائدًا لكتائب الموت، ورئيسمه أرماندو كالديرون سول؛ حرب الائتلاف الوطيى، تأسس في ١٩٦١، رئيسه سيرو زيبيدا؛ الحسزب الديمقراطسي المسيحي، تأسس في ١٩٦٠ على يىد حوسيه نابوليون ديوارت (١٩٢٥-١٩٩٠)، رئيسه رودولفو كاستيلو كلارامونـت (يضم نحـو ٥٥٠ ألــف عضو)؛ حرب التوجمه الشعبي، تأسس في ١٩٨١؛ الحزب الشعبي السلفادوري، تأسس في ١٩٦٦، رئيسه فرنسيسكو كوينونيز أفيلا؟ الحركة القومية الثورية؛ الحركة الشعبية الاحتماعية المسيحية، رئيسها روبن زامرورا؛ الحزب الاحتماعي الديمقراطي، رئيسه رينيمه رولدان منذ ۱۹۸۷.

إن أهم حزبين هما «التحالف الجمهوري القومي» (أرينا Arena)، يميني متطرف، اصبح حزبًا حاكمًا نتيحة انتخابات ١٩٩٤ و «جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني» (FMLN) التي خاضت حرب عصابات انتهت بتوقيع اتفاق مع حزب «أرينا» في شباط ١٩٩١ تحت رعاية الامم المتحدة. وكانت جبهة فارابوندو (منسقها العام الحالي حورج شفيق هاندال) قد تشكلت من اتحاد خمسة احزاب، وذلك في ١٩٨٠. وهذه الاحزاب (الترتيب بحسب أهمية

الدور): «قوات التحرير الشعبية»، منشقة عن

الحزب الشيوعي السلفادوري، وأمينها العام ليونيل غونزاليز؛ «التعبير المتحدد للشعب»، أمينه العام جواكان فيلالوبوس (ضابط سابق في الجيش)؛ «الحزب الشيوعي»، أمينه العام حورج شفيق هاندال؛ «المقاومة الوطنية»، منشقة عن حزب «التعبير المتحدد للشعب»، أمينها العام ادواردو سانشو؛ «الحزب الثوري لعمال اميركا الوسطي»، امينه العام فرنسيسكو جوفيل.

حاضت هذه الجبهة حرب عصابات امتدت من عاضت هذه الجبهة حرب عصابات امتدت من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٢، وكانت قد ضمت نحو ٨ آلاف مقاتل، وقد تمّ تسريحهم في ١٩٩٢.

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة: ٥٠٪ على الزراعة التي تساهم بـ ١٦٪ من الدخل العام؟ ١٨٪ على الصناعة (٢٢٪ من الدخل العام)؟ ٢٣٪ على الخدمات (٢٢٪). وتبلغ نسبة البطالة نحو ٤٠٪.

تشكل الاراضي المزروعة نحو ٣٢٪ من بحموع مساحة البلاد. تزرع الذرة في مساحة تبلغ ٣٧٪ من الاراضي المزروعة، وبعدها تأتي زراعـة البن التي تحتل ما نسبته ٢٢٪ (تأتي السلفادور في المرتبة العالمية العاشرة إنتاجًا للبن). وأهـم ثلاث زراعات عنصصة لغذاء السكان: الذرة الصفراء والذرة البيضاء والفاصولياء، وتغطي جميعها ثلاثة أرباع الاراضي المزروعة. والزراعات المخصصة للتصدير هي من نوع المزروعات الصناعيـة، وأهمها البن وقصب السكر.

ليس في السلفادور ثروات منحمية مهمة؛ وهناك بعض المناحم الموزعة على الذهب، الفضة، الزئبق، الزنك والملح. أما صناعتها فما زالت في اطوارها الاولى. السلفادور ثاني منتج للجعة والدحان والقطن في اميركا الوسطى.

للتوسط السنوي لصيد الاسماك يبلغ نحو ١٢ ألف طن. والمتوسط السنوي لعدد السياح نحـو ١٣٠ ألـف ساتح.

# نبذة تاريخية

الاسبان: في ١٥٢٤، انطلق الضابط بيترو دو ألفارادو على رأس قوة من الجيش الاسباني من المكسيك باتحاه الجنوب بحثًا عن الذهب وعن بلدان حديدة لاكتشافها. وبعد ان ركّز الاسبان موقعهم في غواتيمالا، اجتازوا نهر ريو دو لاباز، ودخلوا منطقة تدعى كوسكتلن (بلاد الأشياء الثمينة)، واصيبوا بهزيمة عسكرية، في ١٥٢٥، في حروبهم ضد السكان الاصليين (الهنود) قبل ان يسيطروا على الوضع بشكل نهائي. وقد صادف انتصارهم ليلة عيد «القديس المخلص»، فعمدوا إلى بناء مدينة تحمل إسم «سان سلفادور» في منطقة كوسكتلن. وبعد ما يزيد على ثلاثة قرون، وبعد ان تحررت كل اميركا الوسيطي من النير الاسمباني، رأى سمكان سمان سلفادور، والمناطق الجماورة، بأن يطلقوا إسم «إل سلفادور» على الدولة الفتية.

الاستقلال: بقيت السلفادور تحت السيطرة الاسبانية من ١٥٢٥ إلى ١٨٢١. وباعتبار ان البلاد لم تكن غنية بالذهب فقد بقي عدد قليل من المستوطنين الاسبان فيها. وفي حسين كسانت اميركسا الاسبانية تنهض مطالبة بالاستقلال، قاد الأب خوسيه مايتاس دلغادو ثورة غير موفقة. وكذلك، بعد ثلاث سنوات، مانويل خوسيه آرسي وحوان مانويل رودريغز اللذان لم يكتسب لحركتهمسا

الاستقلالية النجاح. وكانت السلفادور، في تلك الاثناء تشكل إحدى المقاطعات الخمس لمفوضية غواتيمالا العامة.

بعد إعلان استقلال المقاطعات الخمس في ١٥ ايلول ١٨٢١، احتمع المجلس الاستشاري (أعضاؤه جميعًا من الكريول Créole، أي من البيض المولودين في المستعمرات الاوروبية في القارة الاميركية) وقرّر انضمام جميع المقاطعات إلى المكسيك بهدف ضمان المحافظة على امتيازاتهم وخوفًا من الانتفاضات الشعبية. وكان الامبراطور أغسطس إيتوربيد (١٧٨٣- ١٨٧٤) يحكم المكسيك في تلك الفترة. ولانضمام؛ فاحتاحها الجيش المكسيكي.

وفي خضم النزاعات الداخلية، فكُّـر الحكام المحليون في السلفادور بضم بلادهم إلى الولايات المتحدة الاميركيسة. إلا ان النهايسة السريعة التي لقيها الامبراطور إيتوربيد (اعتزالــه في ١٨٢٣، ثم اعدامه رميًا بالرصاص) حلَّت المشكلة، فقامت الجمهورية الفدرالية لوسط اميركا (دستور ۲۲ تشرين الشاني ۱۸۲٤) التي انتخبت اول رئيس لها وهو الرئيس السلفادوري مانويل خوسيه آرس. واحتفظت حولة السلفادور، داخل هذه الفدرالية بمميزات خاصة، منها انها أكثر بلدان اميركا الوسطى كثافة سكانية (ولا ترال)، وان أكثر من نصف سكانها الذين يبلغ تعدادهم نحو ٢٥٠ ألفًا هـم خلاسميون (اختسلاط العنصر الاوروبي-الاسباني بالسكان المحليمين، خاصة بهنود البيبيل الذين قدموا من المكسيك حموالي العام ألف). صراع ما بعد الاستقلال (القرن التاسع عشس: يمثل تاريخ السلفادور في القرن التاسع عشر غموضًا وعنفًا طبعا اميركا الوسطى بأكملها. فالصراع بين «الحافظين» و «الليبراليين» ازداد تعقيدًا بوجـود الصـراع بـين «الانفصـاليين و «الوحدويين»، أو بين الذين ناصروا الفدرالية وبين اعدائها. وقامت هناك سلسلة من الاحلاف والحروب بين بلدان الاتحاد الفدرالي (كانت تعم احيانًا جميع بلدان اميركا الوسطى) كانت السلفادور في خضمها تسعى دائمًا لأن تحتفظ بشخصيتها المميزة في وجمه غواتيمالا. واستطاع دكتاتور غواتيمالا المحافظ رافائيل كاريوا ان يسمحق نهائيًا نشماط الوحدويين في الهندوراس الذين كانوا بقيادة الزعيم الليبرالي فرنسيسكو مورازن، والذين اكتسبوا تأييد السلفادور لهم. وكانت السلفادور آخس دولة استرجعت سيادتها الكاملة في ١٨٤١. وعلى رغم وصول الليسبراليين إلى السلطة في غواتيمالا بقيادة جوستو روفينو باربوس، لم تعد روح الوحــدة ولا افكارهــا ولا الحماس لها إلى دول المنطقة بسبب الطرق الوحشية الـتي استعملها بـاريوس في تعامله مع الدول الجحاورة التي استعدته، ولقي مصرعه (۱۸۸۰) اثناء حربسه ضد

من جهة ثانية، فإن النصف الثاني من القرن التاسع عشر، رغم توتراته وحروبه السياسية والقومية، عرف وضعًا اقتصاديًا ومعيشيًا مزدهرًا في السلفادور، إذ دخلتها، في ١٨٦٠، زراعة البن التي أصبحت، منذ

١٩٠٠ المصدر الاساسي للعائدات المالية الحي استثمرت بغالبيتها في شق الطرق والخطوط الحديدية وإنشاء المرافىء. إلا ان الازمة الاقتصادية العالمية (٩٢٩ ١ - ١٩٣٢) وضعت حدًا لهذا التطور.

### تدخل الولايات المتحدة الاميركية:

المعارك (بين «المحافظين» و «الليبراليين») التي شهدتها بلدان اميركا الوسطى سهلت تدخل الولايات المتحدة بشؤونها، خاصة وان الولايات المتحدة قد قررت، مع وصول روزفلت إلى الحكم في ١٩٠١، إنشاء خط يربط المحيطين بأميركا الوسطى. ثم نشبت خلافات بين السلفادور وغواتيمالا المتحدة وعلى ظهر بارجة حربية اميركية. المتحدة وعلى ظهر بارجة حربية اميركية. بالاضافة إلى ذلك، كان على السلفادور ان بقبل دون استشارتها وبالرغم من معارضتها، معاهدة بريان-شامورو التي البرمت بين الولايات المتحدة ونيكاراغوا ابرمت بين الولايات المتحدة ونيكاراغوا اميركية في خليج فونيسكا.

الجنوال مارتينيز: لمواجهة حالات التململ المتفاقمة، حمل الجيش إلى رأس السلطة في السلفادور الجنرال ماكسيميليانو هرنانديز مارتينيز (الملقب «بريجو» أي الساحر) في ١٩٣١. فأنشأ هذا المصرف المركزي الوطني، وأكمل القسم الخاص ببلاده من الخط الدولي العابر للقارة الاميركية، فكانت السلفادور اول دولة في اميركا الوسطى تنجز هذا العمل.

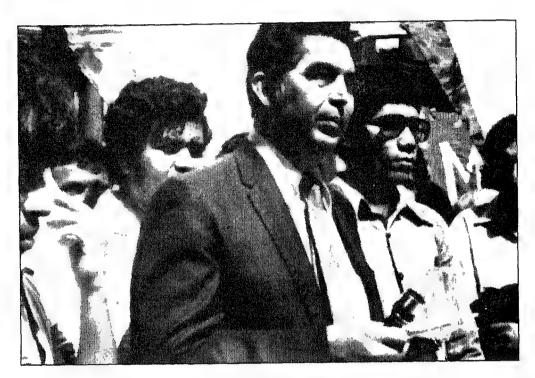

اعضاء في «الجبهة الديمقراطية الثورية» في مأتم قادتهم الستة يوم ٣ كانون الاول ١٩٨٠ اللهين اغتيام البلاد.

لكن مارتينيز حكم بالحديد والنار، وأغرق البلاد في حمام من الدم (قتل، في ١٩٣٢، نحو ١٥ ألفًا من الفلاحين الهنود المتضورين حوعًا بعد ان اتهمهم بــ «الشيوعية»). وقد رفضت الطبقة الأوليغارشية التي كانت تساند مارتينيز إحراء أي اصلاح اجتماعي، ولم تبذل أي مجهود لايقاف حالة البلاد المتدهورة. وإذا كانت زراعة القطن قد عرفت بعض النمو، فذلك بسبب الحاجمة التي فرضتها الحرب العالمية، وليس بسبب مبادرة من الحكومة القائمة أو الطبقة التي ساندتها. وقد أطاح اضراب عام (أفسح في المحال لانقلاب)

عسكريون إصلاحيون: منذ انتهاء

الحرب العالمية الثانية، استمرت السلطة فرة موضوع تجاذب بين تيارات عسكرية متخاصمة: الحزب الشوري التوحيدي الديمقراطي الذي كان يتزعمه الكولونيل أوسكار أوسسوريو، وخليفته الكولونيل خوسيه ماريا ليموس من ١٩٥٠ إلى والعصرنة، ولجا إلى تنفيذ برامج إنماء وإعمار واسعة، وضمّا السلفادور إلى «السوق المشركة لاميركا الوسطى».

ثم جاءت الادارة المدنية - العسكرية (المختلطة)، ففسحت بالمجال امام الكولونيل خوليو أولبرتو ريفييرا (١٩٦٢) وحزبه «الوفاق الوطيني»، والندي خلفه، في ١٩٧٦، وبشكل عادي و دستوري، الكولونيل فيدل سنشيز، وبذلت (بقيادة

هؤلاء الضباط) جهودًا للاستمرار في تحديث البلاد وتنويع اقتصادها (على خطى الكولونيل أوسوريو)، فدعمتها النقابات العمالية.

تدهور من جديد: .إلا ان هـؤلاء الرؤساء، وعلى الرغم من نجاحاتهم في كثير من الميادين، عجزوا عن الصمود في وجه الطبقة الأوليغارشية الثرية المؤلفة من «العائلات الـ١٤ الشهيرة» التي تحكمت عقدرات البلاد، فامتلكت غالبية اراضيها؛ كما عجزوا عن المضي في اصلاحاتهم الإساسية، خاصة في ما يتعلق بالاصلاح الزراعي والضرائبي. فتفاقم وضع السكان الميشي حتى أصبح مستوى حياة الفلاح السلفادوري أدنى مستوى في اميركا الوسطى.

وفي حزيران ١٩٦٩، نشبت حرب بين السلفادور وهندوراس، كان من أهم اسبابها وضع الجالية السلفادورية التي تسكن المناطق الغربية من هندوراس. وبعد وساطة منظمة الدول الاميركية وضغوطاتها، سحبت السلفادور جيشها من المناطق التي كان قد احتلها داخل هندوراس.

في ١٩٧٠، وقسع انقسلاب في السلفادور قاده نابوليون ديوارت، وهو ديمقراطي مسيحي ليبرالي، إلا انه فشل. وبعد تزوير الانتخابات الرئاسية في ١٩٧٢ لمصلحة الكولونيل أرتيرو أرماندو مولينا برازا، مرشح حزب الائتلاف الوطيي الحاكم، وبعد محاولة انقلابية فاشلة قام بها مؤيدو خصمه نابوليون ديوارت زعيم

حزب الاتحاد الوطين المعارض (آذار ۱۹۷۲، أي بعد قليل من الانتخابات الرئاسية)، استلم مولينا سلطاته رسميًا في تموز ۱۹۷۲. وحصلت عملية الستزوير نفسها في انتخابات ۱۹۷۷ الرئاسية. وكان المرشحان هذه المرة الجنرال كارلوس همبرتو روميرو عن الحزب الحاكم (الائتلاف الوطني)، والكولونيل أرنستو روزفيل عن الحزب المعارض (الاتحاد الوطني). وقد نفي روزفيل إلى كوستاريكا بعد استلام روميرو السلطة في تموز ۱۹۷۷.

فرز بین یمین ویسار: منذ ۱۹۷۲، وفي ظل تعدد الاحزاب وإطار الخلافات السياسية وواقع الازمة الاقتصادية الخانقة وتصاعد الحرب الباردة (على المستوى الدولي) ونمو الحركات الثورية وعقائدها (على مستوى أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية على وجه الخصوص)، بدأ الفرز الشعبي في السلفادور، بين يمين ويسار يتبلور أكثر فأكثر؛ وتزايد نشاط رجال العصابات. وفي نيسان ١٩٧٧، اغتيل وزير الخارجية موريكو بورغونوفو. وبعد هذا الحادث، تضاعفت اعمال الارهاب والعنف والاختطاف بين اليمين واليسار، وحسرى تصعيد القمع ضد المعارضة تحت شعار «الامن القومي» الذي كيان الحكم في الارجنتين وفي التشيلي سباقًا إليه، والـذي ركّز حملته على «الشيوعية العالمية». وطال القمع قادة العمال والطلاب والفلاحين الذين بـدأوا يختفون بالعشرات، ثـم تظهـر حثتهم وآثار التنكيل بادية عليها. ولمع إسم

«كتائب الموت» التي كثيرًا ما كمانت تعلن صراحة مسؤوليتها عن هذه الاعمال.

وظهرت منظمات ثورية تمتلك كل واحدة منها جناحًا عسكريًا. فقد أعلن عن تشكيل «الكتلة الشعبية الثورية» التي تعتبر الجناح الجماهيري والديمقراطي للمنظمة اليسارية «قروات التحرير الوطيي» (فارابوندو مارتي-FMLN). وكانت هذه المنظمة أقرى منظمة جماهيرية في السلفادور، وضمت منظمة بمن فلاحيتين التقابات العمالية وتجمعات من الجامعات النقابات العمالية وتجمعات من الجامعات والمدارس الثانوية بالإضافة إلى مجموعات عديدة من سكان احزمة البؤس. وإضافة إليها: «روابط الشعب»، الحرب الشيوعي وغيره (راجع «بطاقة تعريف»).

ثورة عامة: في ١٥ تشرين الاول ١٩٧٩، وقع انقلاب اطاح الدكتاتور كارلوس همبرتو روميرو، وشكلت مجموعة من الانقلابيين (مدنيين وعسكريين) مجلسًا حاكمًا، ووعدت باجراء اصلاحات في البلاد، وطلبت ايقاف عمليات الثوار.وقد حرى في حينه كلام على دور الولايات المتحدة في هذا الانقلاب بهدف امتصاص النقمة الشعبية المتصاعدة على حكم روميرو، خاصة بعد نجاح ثورة «الجبهة السندينية» في نيكاراغوا.

لم يتوصل المحلس الجديد إلى إيقاف العمليات الارهابية التي كان يذهب ضحيتها العشرات يوميًا، وذلك على الرغم من إصداره لقانون الاصلاح الزراعي في ٦ آذار

١٩٨٠ الذي أدّت تطبيقاته في ايامه الاولى إلى طرد مئات العائلات من اراضيها وقتل العشرات من الفلاحين. وفي ٢٥ من الشهر نفسه (آذار ۱۹۸۰) قتلت جماعـة يمينيـة متطرفة المونسينيور أوسكار روميرو، مطران العاصمة سان سلفادور، داخل كنيسته وهو يقوم بتقديم الذبيحة الإلهية، وذلك بعد ساعات من صدور بيان رسمي من الجيش يتهمه بــ«التحريــض علــي الاقتتــال، واليسارية، والتخريب». وعلى أثر ازدياد الالتفاف الشعبي حول الثوار (خاصة بعد حادثة اغتيال المطران المذكور وقيد كان شعبيًا حدًا) في المدن والارياف، اشترك حيش هندوراس، جنبًا إلى جنب مع القوات المحلية، بتنفيذ بعض عمليات القمع ضد الثوار السلفادوريين، تخللتها محازر جماعية ذهب ضحيتها المئات بين رجال عصابات وثوار وبين مدنيين منهم عدد كبير من الاطفال و النساء.

في أول تشرين الشاني ١٩٨٠، أعلن عن تشكيل حكومة ثورية مسلحة من قبل «الجبهة الديمقراطية للسلفادور» تضمم منظمات المعارضة الرئيسية. وفي الشهر نفسه، تمت عملية اغتيال لستة من كبار وئيس المنظمة أفريكي الفاريت كوردوما، والقائد النقابي خوان تشاتون. وكانت السلطات قد القت القبض عليهم قبل ايام من اكتشاف حثثهم مشوهة ومقطعة في ضواحي العاصمة.

في ۲ كانون الاول ۱۹۸۰، اغتيلست اربع راهبات اميركيات، قررت الولايات



الاسقف روميرو وقد سقط على ارض الكنيسة لحظة اغتياله إبان احتفاله بالقداس الالهي.





المتحدة على أشره ايقاف المساعدات للسلفادور. وبعد هذا الحادث، كرّت سبحة الاستقالات من الحكومة التي كان يرئسها الكولونيل ماخانو. فأزيحت وجيء بحكومة جديدة برئاسة خوسيه نابوليون ديسوارت في ١٦ كانون الاول ١٩٨٠. وبعد ذلك بايام قليلة، أصدرت جبهة التحرير الوطين (يسارية) بيانًا اعلنت فيه الثورة العامة في البلاد. وفي ١٠ كانون الثاني ١٩٨١، قامت انتفاضة عامة شملت الثاني ١٩٨١، قامت انتفاضة عامة شملت إلى كبح جماح العصيان.

موقف الولايات المتحدة في عهد

ريعان: في ١٣ كانون الثاني ١٩٨١، اعلنت واشنطن، قبل اسبوع من مغادرة الرئيس جيمي كارتر البيت الابيض ليخلفه الرئيس الاميركي الجديد رونالد ريغان، استئناف شحن الاسلحة وتقديم كافة المساعدات للحكومـة والجيـش في السلفادور. وكان كلما مرّ يوم من بداية ولاية ريغان (۲۰ كانون الثاني ۱۹۸۱)، زادت الولايات المتحدة تصلبًا في مسالة السلفادور. فتدفقت الاسلحة الاميركية بكثرة على الحكم العسكري، وبدأت واشنطن تتهم الاتحاد السوفياتي وكوبا بالتدخل مباشرة في شؤون السلفادور، وتحذر من انها لن تسمح بسأن تتحول السلفادور إلى كوبا أخسرى، أو حتسى نيكاراغوا أخرى (حيث حكم «الجبهة السندينية»). وفي او اسط شباط (۱۹۸۱)، زادت حدة التصريحات الاميركية الرسمية

بشأن السلفادور تصلبًا حتى أصبح يشتم منها ان المحافظة على الحكم القائم في السلفادور وإنهاء الثورة ضدها يشكلان الهدفين الرئيسيين للولايات المتحدة في اميركا الوسطى. وفي زحمة اتهامات الرئيس ريغان الثــورات في العـالم بــ«الارهـاب العالمي» اتهمت واشنطن رسميًا (٢٢ شباط ١٩٨١) منظمة التحرير الفلسطينية بمساندتها الثوار اليساريين في السلفادور، مثلها في ذلك مثل الكتلة الشيوعية وخصوصًا كوبا وفيتنام. وقد جاء هــذا الاتهام عقب اجتماع نائب الرئيس الاميركي (الرئيس في ما بعد) حـورج بـوش بوزير الخارجية الاسرائيلي (رئيس الوزراء في ما بعد) اسحق شامير. وفي اليـوم التـالي، هددت واشنطن باتخاذ احراءات مباشرة ضد كوبا، من بينها فرض حصار شامل، لمنع الامدادات العسكرية إلى الشوار. إلا ان الرئيس الاميركي ريغان أعلن في خطاب لـ بعد ساعات من هذا التهديد بأن «الولايات المتحدة لا تنوي التورط في حسرب في السلفادور شبيهة بحرب فيتنام»، في حين ذكرت وزارة الدفاع الاميركية ان أكبر تحمع للسفن الحربية الاميركية في العالم موجود حاليًا في منطقة الكاريبي «لمنع تدفق الاسلحة من الدول الشيوعية إلى الثوار في السلفادور».

كرونولوجيا احداث السنوات التالية: في ٢٨ آذار ١٩٨٢، حسرت انتخابات نيابية (قاطعها الثوار والمعارضة) اسفرت عن فوز التحالف الحاكم، وابرزت

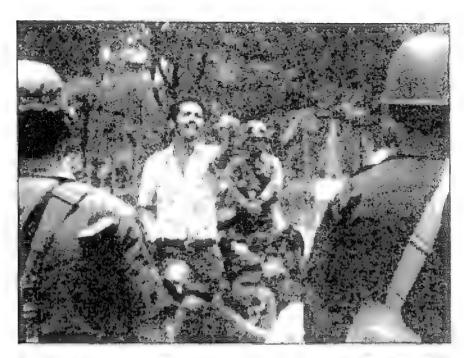



في ١٩٨٠، همام دم: جثث مكدسة اصبحت من المشاهدات شبه اليومية.

زعيسم حسزب «التحسالف الجمهسوري القومسي» الميحسر روبرتسو دوبويسون (١٩٤٢-١٩٤٤) كسالرجل الاقسوى في الحكم الجديد. وقد أقلق الفوز المعتبر فوزًا لليمين المتطرف العاصمة الاميركية مخافة ان لا يعمد الحكم الجديد إلى إجراء اصلاحات ضرورية في البلاد في حال احتكاره السلطة. وفي ٤ ايار ١٩٨٢، شكلت حكومة جديدة برئاسة الرئيس الموقت للبلاد ألفارو بورجي، عقب مفاوضات شاقة استمرت أكثر من شهر بين اليمين المنتصر والحزب الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه الرئيس السابق نابوليون ديوارت. وفي غضون ذلك، كان الثوار يستمرون بعملياتهم المسلحة (في كانون الاول ١٩٨٢، تمكنوا من قتل ٢٠ جنديًا من ضمن استعدادهم لشن هجوم واسع النطاق).

في ايار ١٩٨٤، انتخب نابوليون ديوارت رئيسًا للجمهورية ضد منافسه روبرتو دوبويسون. وبعد ايام، زار ديوارت واشنطن لطلب مساعدات «دون شروط مهينة». وفي تموز ١٩٨٤، قام بجولة شملت

بريطانيا وألمانيا (الغربية) وفرنسا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال. وقد استمرت هجمات الثوار واستمرت الثورة في الاتساع. وبعد أشهر فقط من انتخابه، بدأ نابوليون ديوارت يفقد التأييد الذي كان قد حظى به لأنه لم يتمكن من تحقيق وعوده بانهاء الحرب الاهلية ومعالحة الظلم والمساوىء الاجتماعية. وفي آخر ايلول (١٩٨٤)، دعا ائتلاف احزاب الوسط، الذي كان قد دعم ديوارت بحماس، إلى تظاهرة ضحمة للمطالبة بوقف النار وإجراء محادثات مع الثوار اليساريين. وبالفعل، رضخ ديوارت، وبدأت المحادثات في لابالما داخل كنيسة برعاية الصليب الاحمر بين الحكومة وزعماء جبهة «فارابوندو-مارتي الوطنية للتحرير (تضم خمس منظمات من الثوار، راجع «بطاقة تعريف»). وانقضت سنة ١٩٨٤، دون ان تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة

والجدير ذكره ان في السلفادور، كما في غالبية بلدان ا ميركا اللاتينية، مظالم ومساوىء اجتماعية دفعت بالرئيس



داخل حرم جامعة سان سلقادور (حزيوان ١٩٨٠).

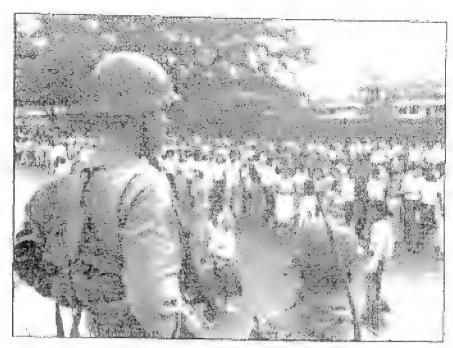

في العاصمة سلفادور، طوابير الناخبين بحماية عناصر من الجيش، ما اعتبر فشلا لجبهات الثوار التي دعت الى المقاطعة (آذار ۱۹۸۲).





الاميركي السابق، جيمي كارتر، إلى ان يقول امام رجال أعمال (بعد انتهاء ولايته وفي عهد سلفه الرئيس ريغان) ان سبب الثورة في نيكاراغوا والسلفادور الاقطاع والفقر وليس هافانا أو موسكو؛ قال: «عندما تختار عائلة جائعة بين الخبز والحرية، تكون الحرية هي الضحية».

في ٥ كأنون الشاني ١٩٨٥، قتل اليمين المتطرف بيترو رينيه يانس الذي كان مستشارًا للرئيس؛ وفي ٢٤ تشرين الاول، أطلق الثوار إينيس ديوارت إبنة الرئيس بعد اختطافها واحتجازها لديهم مدة ١٤٤ يومًا في مقابل اطلاق سراح عدد من الثوار و٢٢ سجينًا سياسيًا.

في ۱۰ تشرين الاول ۱۹۸٦، ضرب زلزال أرضي البلاد وقضى على نحو ۱۵۰۰ شخص.

في ٣١ آذار ١٩٨٧، قتـــل الثــــوار ١٠٠ جندي في منطقة إلباريسو.

في ٢٤ كانون الشاني ١٩٨٩، طرحت الشورة فكرة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، ثم ما لبثت ان عادت عنها ودعت إلى مقاطعتها. وجرت هذه الانتخابات في ١٩٨٩ آذار. لكن نحو ٥٠٪ قاطعوا بسبب عمليات الشوار المستمرة، وسقوط مناطق تحت نفوذهم.

تصاعدت عمليات الثوار الذين نفذوا عددًا منها في قلب العاصمة (١٩٩٠- ١٩٩١). وفي ١٠ آذار ١٩٩١، حسرت التخابات تشريعية أفقدت الحزب الحاكم (التحالف الجمهوري القومي أرينا Arena) الأغلبية في البرلمان. وبعد نحو شهرين، بدأت

مفاوضات بين الحكومة والشوار، (الحكومة هي حكومة الرئيس المنتخب الفريدو كريستيان)؛ وفي ١٣ ايلول، أعلنت جبهة الثوار الاساسية (فارابوندو مارتي) الهدنة تحت رعاية الامم المتحدة.

في ١٦ كانون الثاني ١٩٩٢، وقعت اتفاقات سلام بين الحكومة والثوار (إتفاقية شابولتيبيك Chapultepec)، أهم بنودها: تخفيض عدد القوات المسلحة الحكومية (٥٥-٦٣ ألف رحل) إلى النصف في مدة أقصاها انقضاء عامين كاملين، وتفكيك البنية العسكرية لجبهة «فارابوندو مارتي» في مدة تبدأ في اول شباط وتنتهي في ٣١

ثائر سلفادوري.



تشرين الاول (١٩٩٢)، وتسليم سلاحها باشراف مراقبين دوليين (تعينهم الامم المتحدة).

في ١١ ايلول ١٩٩٢، نجحت الحكومة في تسوية النزاع المزمن بين السلفادور وهندوراس حول منفذ للسلفادور على المحيط الهادىء. وفي ١٥ كانون الاول (١٩٩٢)، أعلن رسميًا عن نهاية الحرب الاهلية في البلاد التي كان قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات.

في ٦ شباط ١٩٩٣، قررت الحكومة تخفيض عديد حيشها من ٢٦ ألفًا إلى ٣١ ألفًا. وفي ٣٦ آذار، صدر عفو عن العسكريين المتهمين بالقيام بأعمال عنيفة غير مشروعة (في إطار قانون عفو عام عن جرائم الحرب). وفي ايلول ١٩٩٤، اقتحم نحو ٥ شخصًا من العسكريين المسرّحين المبنى البرلمان مطالبين بالتعويض عليهم؛ وفي كانون الثاني ١٩٩٥، سار أكثر من ألف من المقاتلين السابقين، من الجيش كما من الثوار، وغالبيتهم من مشوّهي الحرب، في تظاهرة مشاركة مطالبين بالتعويضات الموعودة؛ وقمعت التظاهرة بعنف وجُرح خمسين منهم.

تقرير دولي: وقانون العفو هــذا جــاء بعد أقل من اسبوع من التقرير الذي نشرته الامم المتحدة عن الانتهاكات البشعة لحقوق الانسان الي رافقت الحرب واليي حملت المنظمة الدولية مسؤولية غالبيتها الساحقة للاجهزة العسكرية وتنظيمات اليمين المتطرف المرتبطة بها. وقد انسدرج هسذا التقرير الدولي في اطار خطوات التسوية التي انهت الحرب الاهلية التي استمرت طوال الثمانينات وقتل فيها ما يزيد على ٨٠ ألف شخص. وكمان التقرير أوصى باقالمة ٤٠ ضابطًا في الجيش، معظمهم من الأركان، بما في ذلك وزير الدفاع رينيــه إيميليــو بونســي، بعدما حمّلهم المسؤولية عن غالبيمة الانتهاكات، إضافة إلى ١٤ قاضيًا من المحكمة العليا لعرقلتهم سير القضاء. واعتبرت عملية اغتيال كبير اساقفة سان سلفادور، أوسكار روميرو (۱۹۸۰) أثناء تأديته الصلاة في كاتدرائية العاصمة، واحدة من أبشع حراثم هذه الحرب الملصقة باليمين المتطرف؛ إضافة إلى حريمة مقتل ستة من رجال الدين اليسموعيين وخمادمتهم وابنتهما التي دين بالتورط فيها عسكريان حكسم عليهما بالسبجن ٣٠ سينة (في ١٩٨٩).



ثوار قبل اتفاقهم مع الحكومة برعاية الامم المتحدة.



امين عام الامم المتحدة، خافيير بيريز دي كويلار، يشوف على بدء التفاوض بين الحكومة والثوار (١٩٩٠).

### مناقشة: مخاوف ما بعد نهاية الحرب الاهلية

في نيسان ١٩٩٤، حرت انتخابات عامة برعاية الامم المتحدة، اسفرت عن فوز ممسل التحالف الجمهوري القومي اليميني الحاكم (أرينا) أرماندو كالديرون (مولود ١٩٤٨) بنسبة ٦٦،٣٥٪. وجاء هذا الفوز مشيرًا للمحاوف من ان تتنكر الحكومة الجديدة للوعود الاصلاحية التي التزمت بها الحكومة السابقة (حكومة ألفريلو كريستيان) الموقعة على إتفاقية انتهاء الحرب مع الثوار. وما زاد من هذه المحاوف علامات الاستفهام العديدة حول نزاهة الانتخابات (نيسان ٩٩٤)، وبالتالي حول مدى نجاح الامم المتحدة في تحقيق السلام في البلاد. إذ ثبت مقاطعة ٥٥٪ من أصل ٢،٧ مليون ناحب بسبب منع آلاف الناحبين المسحلين من الادلاء باصواتهم بعد حذف اسمائهم من القوائم، كذلك عدم استلام عشرات الآلاف الآخرين بطاقاتهم الانتخابية إطلاقا على رغم انهم ارسلوا الاستمارات الخاصة بها في الموعد المطلوب. كما ان مراقبي الامم المتحمدة اشاروا حينذاك إلى قسرار المحكمة الانتخابية العليما الحكومية القباضي بتحديث مراكز الاقستراع في مناطق معدودة، ما أدّى إلى طوابير طويلة عنه مواعيد اغلاق الصناديق فلم يتسن للكثيرين المشاركة في الانتخابات على رغم انهم قطعوا من احل ذلك آلاف الاميال. غير ان احطر مظاهر التلاعب المفضوح كانت تلك التي وقعت في المناطق التي تتمتع فيها حبهــة «فــارابوندو مــارتي» للتحرير الوطني بتأييد قوي، ومنها منطقة مورازان، تشالاتيناجو، سويابانجو...

«أودع السلفادوريون ثقتهم في المحتمع المدولي آملين ان يضمن القواعد. إلا ان المدرس الذي تعلموه هو ان وجود مجتمع مدنسي متماسك

هـ و الضمانة الوحيدة لانتخابات ديمقراطية حقيقية»، هذا ما قاله هيكتور دادا، وهو عالم سياسي سلفادوري يـ ترأس «بنك الادمغــة» («الحياة»، ١٨ تشرين الاول ٤٩٩١). ومع ذلك، هناك استبعاد عام لفكرة عـ ودة جبهـة «فارابوندو مـارتي» إلى التمـرد بسـبب التغيـيرات العالميــة خصوصًا لجهة انهيار الاتحاد السوفياتي.

ومع ان قيادة حبهمة فمارابوندو ممارتي أعلنت، في محاولة منها، لطي صفحة الحرب نهائيًا وترسيخ السلم الاهلي، انها ستقبل النتائج وانها ستقود المعارضة سلميًّا، إلا ان مخاوفها من امكانية تراجع الحرب القومى الحاكم (أرينا) عن الاصلاحات سرعان ما بدأت تجد طريقها إلى أرض الواقع. إذ أعلن الرئيس كالديرون (مطلع ايلول ١٩٩٤) في تصريح ناري: «انه لا يتفق مع جميع الاصلاحات التي فرضها الارهابيون (في إشارة واضحة إلى حبهة فارابوندو مارتي) وإن للمجلس التشريعي الحق في إلغاء ما يراه مناسبًا وإقرار بديل له يعبر عن رغبة الأكثرية الستي منحتنا ثقتها في الانتخابات». وأخمذ يلوّح بامكمان فتح ملف الحرب الاهلية، وبنيَّته تحميل الجبهة مسؤولية نتائحها من حلال تقديم قادتها التاريخيين إلى المحاكمات على رغم قانون العفو العام الـذي اقـر باشراف الامم المتحدة كعنبوان للمصالحة الوطنية في البلاد. وبدا ان تحالف «أرينا» اليميني عازم على ان يقطع الطريق امام احتمال وصول الجبهة مستقبليًا إلى الحكم من حملال إبراز قادتها كمجرمي حرب، لأن التحالف مقتنع تمامًا بأنه لن تقوم للجبهة الماركسية، التي كانت تتبني الاشتراكية في مشروعها التغييري، قائمة بعد اليوم.

وردًا على تصريحات كالديرون، قال روبن زامورا ممثل جبهة فارابوندو مارتي في انتخابات الرئاسة: «لقد قبلنا النتائج على رغم الستزوير الفاضح الذي عبر عنه عدم مشاركة ٥٥٪ من الناحبين لأننا حشينا ان يفسر اعتراضنا على انه

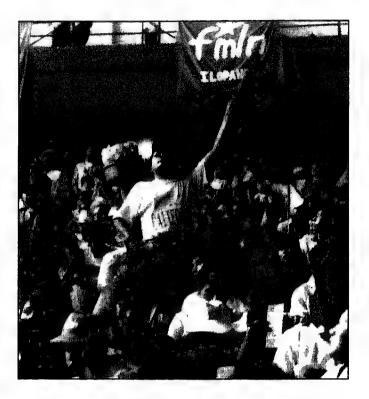

مهرجان للمعارضة (أيلول ١٩٩٦).

انسحاب من العملية السلمية في البلاد. إلا اننا لسن نقبل بأي شكل من الاشكال تراجع «أرينا» عن الاصلاحات، وعلى المحتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته في هذا المحال» («الحياة»، ١٨ تشرين الاول ١٩٩٤).

ومن مقال طویل کتبه موریس لوموان، بعنوان «نقاهـة مرة في السلفادور» («لومونـد دیبلومـاتیك»، ایلـول ۱۹۹۱، ص۱۰۱۰)، هذه الفقرات المختارة:

في نهاية شهر تموز ١٩٩٦، التقى يساريو أميركا اللاتينية برمتها في العاصمة السلفادورية سان سلفادور للبحث في إمكانيات نزع التحدي الذي يثقل كاهل القارة بصورة

خاصة عند نهاية هذا القرن. إنه تحدي بناء محتمع حديد في عالم تسيطر عليه الولايات المتحدة والرأسمالية، ولكنه تحديب ان لا يماشي النموذج الكوبي. تطارحوا الآراء و لم يصلوا إلى نقطة مشتركة، وتوزّعوا بين الحنين الشوري والرغبة في بناء الديمقراطية على أسس العدالة والواقعية. هذه التناقضات نفسها تحتاح مختلف اطراف الثورة السلفادورية (التي استمرت طيلة الثمانينات) والحركات التي انبثقت عنها، وهي، الآن، بين فكي كماشة الازمة الاقتصادية من الجهة، والتفكيك الايديولوجي من الجهة الاعرى. ويُحهد رضاق الامس النفس في محاولاتهم استعادة مكانهم، حاصة (وان نضالهم وإن لم يستفيدوا منه هم مباشرة) أدّى إلى اصلاح سياسي أنهى هيمنة عسكرية عمّرت نحو

ستين سنة...

منسنة ١٩٨٣، انقسسمت جبهسة «فارابوندو مارتي للتحرير الوطني» إلى جناح اجتماعي ديمقراطي «جيش الشعب الثوري، المقاومة الوطنية»، وجناح ماركسي «جبهة التحرير الشعبي» (الحزب الشيوعي والحزب الثوري لشغيلة اميركا الوسطى). ومع ذلك استمر مبدأ المقاومة على اساس برنسامج «الثورة الاشتراكية» قائمًا، وجرى تبنيه في اتفاق الجناحين عام ١٩٨٧. لكن الخلاف استمر في العمق؛ وعندما سقط حدار برلين،

لم يتردد زعيم الجناح الاجتماعي الديمقراطي (الذي كان الأقوى عسكريًا إبان سنوات الثورة)، حواكيم فيلالوبوس من القول: «لقد كان الحق إلى حانبنا».

ومع ذلك، لا يزال الائتلاف السياسي بين قوى شورة الامس قائمًا، أقله حتى «انتخابات القرن»، حيث هناك، في داخل هذه القوى، ميل قوي للوقوف إلى حانب مرشيح الديمقراطية المسيحية للرئاسة ابراهام رودريغيز، في حين ان الأجنحة اليسارية المتصلبة تفضل تقديم مرشحها الخاص روبن زامورا.

هرم مدينة تازومال الاثرية على بعد كيلومترات قليلة من سانتا آنا.



## مدن ومعالم

\* زاكاتيكولوكا Zacatecoluca: مدينة في السلفادور. تبعد ١٣٨ كلم عن العاصمة، وتعد غو ١٠٠ ألف نسمة.

\*سانتا آنا Santa Ana: مدينة في السلفادور. قاعدة المقاطعة. تقع عند اقدام بركان «سانتا آنا». تبعد ٢٦ كلم عن العاصمة. تعد نحو ٢٥٠ ألف نسمة، وهي ثاني مدينة في البلاد. مركز تجاري مهم وسط منطقة زراعية غنية (البن). صناعات نسيحية. وهناك مدينة سانتا آنا الاميركية (في كاليفورنيا)، وتعد نحو ٣٠٠ ألف نسمة، ٢٥٪ منهم من أصل ابناء شبه الجزيرة الاييرية (اسبانيا).

\* سان سلفادور San Salvador: عاصمة السلفادور. تقع على ارتضاع ٦٨٠م. وعند أقدام حبل سان سلفادور البركاني، وتبعد أقبل مسن ٥ كلم عن ساحل الحيط الهادىء. تعد نحو ٢٠٠٥

ألف نسمة، ونحو ٢٠٧٠٠ مليون مع الضواحي. استضافت المدينة، بسبب الحرب الاهلية (١٩٨٠- ١٩٩٥) نحو نصف عدد سكان البلاد. ضرب منطقتها زلزال قوي في ١٩٨٦، وحول المنطقة الأكثر تضررًا قامت أحياء ومدن ضمت مثات آلاف البائسين.

تأسست سان سلفادور في ١٥٢٨، ومع ذلك لا تضم إلا القليل من الآثار والمباني التي تعود إلى العهد الاستعماري. المركز الثقافي والاقتصادي الأهم في البلاد. صناعات نسيجية وغذائية. صناعة التبغ. البطالة تطال نحو نصف عدد سكانها.

\* سان ميغيل San Miguel: مدينة في السلفادور. قاعدة المقاطعة. تقع على بعد ١٣٨ كلم عن العاصمة، وعلى الطريق عابر القارة الاميركية. تعد نحو ٢٠٠ ألف نسمة. تأسست في ١٥٣٠ عند اقدام حبل سان ميغيل البركاني (٢١٣٠م)، وتحتضن عسدة كنائس تعود إلى أيام الاستعمار. شكلت، طيلة الحرب الأهلية، نقطة عبور باتجاه الهندوراس.

## زعماء، رجال دولة وسياسة

\* دوبويسون، روبيرتو D"Aubuisson,R (1947-1988) الموسى «التحالف الجمهوري القومي» (أرينا). عرف بتطرف اليميني. اتهم، في شماط ١٩٨٩)، بوقوف وراء اغتيال الأسقف

روميرو. ثم حاء التقرير، الذي نشرته الامم المتحدة عن الانتهاكات البشعة لحقوق الانسان التي رافقت الحرب الأهلية، ليؤكد التهمة (راجع بطاقة تعريف والنبذة التاريخية). مات دوبويسون بالسرطان.

\* رومیرو، اوسکار .Romero,O ( - ۱۹۸۰): رجل دین (اسقف، مطران) کاثولیکی



المبنى الحديث لجامعة سان سلفادور التي تأسست في ١٨٤١.

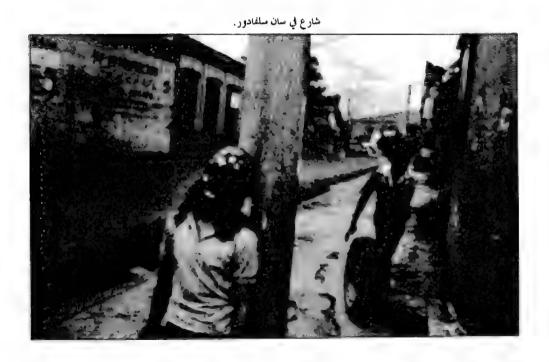

وناشط سياسي-اجتماعي-وطني سلفادوري، فاز بشعبية قل نظيرها في السلفادور وأميركا اللاتينية والعالم. كان يعرّف عن نفسه بأنه «صوت الذين لا صوت لهم». أخرجت هوليوود عنه فيلمًا سينماتيًا أحرز نجاحًا عالميًا بعد سنوات قليلة من اغتياله. عرّفت به «موسوعة السياسة» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بسيروت، ج٢، ط١، مرحم مرحم) على الشكل التالي:

اشترك (الاستقف رومسيرو) في مؤتمسر الابرشيات اللاتينية الذي عقد في منطقة «مدلين» في جمهورية كولومبيا سنة ١٩٦٨. فبرز في عداد الكهنة الذين طالبوا الكنيسة بأن تقوم بدورها كمرشدة «روحية واحتماعية» للشعوب، وبالتالي كحليفة للفقراء والمضطهدين، وان تتخذ مواقف المعارضة الصريحة للانظمة الدكتاتورية. وتمكن من الموتحد للانظمة الدكتاتورية. وتمكن من الموتماعي ايجابي يتخطى حدود الكنيسة بدور احتماعي ايجابي يتخطى حدود التشه».

وعندما عين روميرو اسقفا لسان سلفادور في ٣ شباط ١٩٧٧، استفاد من موقعه البارز والمؤثر وراح يصعد عنف مواجهته لنظام الرئيس روميرو (لا توحد ايسة علاقمة قربي بين الرحلين) المتسم بالقمع الوحشي للمواطنين والحامي مصالح ٢٪ من سكان البلاد والمالكين أكثر من ٦٠٪ من اراضيها. وشعر الرئيس روميرو بخطورة المدور الذي يقوم به الاسقف أوسكار روميرو، حاصة وان شاغل هذا المنصب كان دومًا حليفًا للسلطة، فراح يتودد إليه وأهداه سيارته الرئاسية. لكن الاسقف اعاد الهدية لصاحبها، وحاهر بمقاطعته للحكومة، واعلن صراحة انه يعتبر نفسه معارضًا للنظام. وتمكن ان يستقطب الاكثرية الساحقة من كهنة السلفادور إلى جانبه، كما حوّل الكنائس إلى أماكن تجمع لانطلاق المظاهرات المطالبة بسقوط النظام العسكري واطلاق المعتقلين السياسيين الذين بلغ عددهم عدة آلاف. وازداد نفوذ الكنيسة في

اوساط المزارعين والفئات الشعبية المحرومــة، وبــات روميرو هو المحرّك الفعلى لهـا.

وبعد ان قام فريق من الضباط الشباب بانقلاب عسكري في ١٥ متسرين الاول ١٩٧٩، واعلنوا عن إيمانهم بضرورة قيام نظام ديمقراطي في السلفادور، ووعدوا باجراء اصلاحات ديمقراطية، سارع الاسقف روميرو إلى اعلان تأييده المشروط للحكم الجديد. ومن الشروط التي وضعها: الطلاق سراح المساحين السياسيين، وإحراء اصلاحات اقتصادية تتناول بشكل أولي القطاع الزراعي، وإقامة نظام ديمقراطي وانسحاب العسكر من الحياة المدنية».

ولكن روميرو لم يلبث، ومعه قادة الوسط واليسار، ان اكتشف ان هؤلاء الضباط ليسوا إلا واحهة في الحكم، وان السلطة الفعلية في يـد كبار الضباط والعاثلات الثرية المدعومة بقوة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية. وفي اواحر كانون الثاني المتاني ١٩٨٠، قام روميرو بزيارة لحاضرة الفاتيكان حيث احتمع بالبابا يوحنا بولس الثاني الذي حذره من التعاون مع اليسار، فـرد الاسقف لتوه: «لا، يا صاحب القداسة، إن اليمين المتطرف هو أسوا أعدائنا». وبعد الفاتيكان، توجه روميرو إلى باريس حيث احتمع بعدد من السياسين المعارضين في اميركا اللاتينية، كما التقى الصحافة واطلعها على طبيعة الخلاف بينه وبين الكرسي الرسولي (البابا).

وعندما أحد الجيش السلفادوري ينقض على القرى والمزارع، ويفتك بالمزارعين لاجلائهم بالقوة عن الاراضي التي كانوا قد احتلوها، والمملوكة اصلاً من ١٧ عائلة، متذرعًا بتطبيق قوانين ٦ و٧ آذار ١٩٨٠ (حيث وقعت مذابح حقيقية أودت بحياة المئات من المزارعين)، أدرك روميرو ان عليه ان يلعب أحطر وأقوى ورقه، وهي دعوة الجيش ضباطًا ورتباء وأفرادا إلى «عدم الامتال للاوامر المخالفة لشريعة الله والكنيسة»،

وذلك في عظة ألقاها يوم الأحد في ١٣ آذار ١٩٨٠. وبعد ذلك بساعات، صدر بيان عن قيادة الجيش، وصف خطبة الاسقف بأنها تحريضية تهدف إلى شق الجيش وارتكاب «أخطر حريمة بحق السلفادور». وفي اليوم التالي، اقدمت منظمة يمينية متطرفة على قتل الاسقف روميرو وهو يقوم بالذبيحة الالهية (القداس) داخل كاتدرائية سان سلفادور.

\* سانشيز، فيادل هيرنانديز , Sanchez \* .H. (١٩١٨) F.H. أحد العسكريين الذين تعاقبوا على الحكم في السلفادور منذ ١٩٣١، أي منذ استيلاء الجنرال ماكسميمياليانو هيرنانديز مارتينيز على السلطة لشدة بطشه وتعسفه. وبعد إبعاد هذا الأحير، في ١٩٤٢، تعاقب على الحكم عسكريون راحوا ينشئون الاحزاب السياسية الضامنة لاستمرار سياستهم. في هذه الاحبواء، حماء فيمدل سانشيز إلى الحكم؛ فانتهج سياسة معادية للشيوعية، ولكنه في الوقت نفسه عمل علمي إنماء الشعور القومي وقام بمحاولات إصلاح لتحسين حياة الفلاحين الفقراء. وتميز حكمه بالحرب التي حرت في ١٩٦٩ ما بين السلفادور والهندوراس، والتي أشعل فتيلهما حملاف علمي نتيجمة مبماراة في كرة القدم. إلا ان الاسباب الحقيقية قديمة ومتصلة بحروب ونزاعات سابقة بين البلدين؛ كانت آحرها الاتفاقات حول هجرة اليد العاملة السلفادورية إلى الهندوراس. إذ كان هناك نحو ٣٠٠ ألف عامل سلفادوري يعملون في الهندوراس التي تتميز بقلة سكانها واتساع اراضيها بعكس السلفادور المتميزة بأعلى كثافة سكانية في أميركا الوسطى. داست الحرب ماثة ساعة تغلبت فيها السلفادور على الهندوراس، لكن تدبحل «منظمة الدول الاميركية»

أوقف الحرب دون ان يحل الخلافات. أمما الرئيس سانشيز فإنه أضاف نتيجة هذه الحرب رصيدًا على مواقفه الوطنية. ففي انتخابات رئاسة الجمهورية في ١٩٧٧، فاز مرشحه، الكولونيل أرثورو مولينا، على محصمه حوسيه نابوليون ديوارت (راجع النبذة التاريخية).

## \* نابوليون ديوارت، خوسيه Napoleon

.(۱۹۲٦ Durate,J. ثناني رئيسس جمهورية مدني عرفته السلفادور منه ١٩٣١. درس الهندسة، ودخل المعترك السياسي، فأسس (١٩٦٠) الحزب الديمقراطي المسيحي، وانتخب (١٩٦٤) عمدة العاصمة سان سلفادور. كان في مستهل حياته السياسية يشاطر زعيم حبهة «فارابوندو مارتي للتحرير الوطني» الذي قاد ثورة الثمانينات، غويير مو أونغو، حلمه في القضاء على سيطرة العسكريين على الحياة السياسية في البلاد من خلال الحيزب الجمهوري القومي (أرينا Arena)، وعلى هيمنة الأوليغارشية على مقدرات البلاد الاقتصادية (١٤ عائلة اقطاعية). حاض نابوليون، في ١٩٧٢، معركة الانتخابات الرئاسية بدعم من الشيوعيين ومن غويـير مـو أونغـو الـذي كان ناتبه على لاتحة الترشيح. وأعلن، في حينه، من مصادر الرجلين والقموي الداعمية لهما في السلفادور وفي الخارج، أنهما فازا في هله النتيجة باعلان فوز محصمهما الكولونيل مولينا. وقد أدرك نابوليون، يومها، ان طريقه إلى الحكم لا بد ان يمر عبر الطريق العسكري لذلك دعم حركة انقلابية نظمها بعض «الضباط الاحرار». وفشلت هذه المحاولة، فاعتقل خوسيه نابوليون ديوارت، وعذب ثم نفي إلى فنزويلا.

في تشرين الاول ١٩٧٩، حصلت محاولة انقلابية احرى في السلفادور كللت بالنجاح. وقد أيدها غويير مو أنغو، إلا انه عاد بعد ثلاثة أشهر

وأعلن معارضته لها لأن برناجحها الاصلاحي لم يكن بالجذرية التي اشترطها. وأيدها كذلك نابوليون، فانتخب في ١٩٨٠ رئيسًا للجمهورية، واستمر في هذا المنصب إلى ١٩٨٢، وقد بادر، في حكمه، إلى تأميم المصارف والمباشرة في تطبيستي الاصلاح الزراعي. بيد أن قوى اليسار اتهمت بالخيانة لأنه أمن تغطية مدنية لحملة قمع عسكرية رهيبة ذهب

ضحيتها أكثر من ١٢ ألف سلفادوري، من بينهم «أسقف الفقراء أوسكار روميرو»، ولأنه سكت عن جرائم «كتائب الموت» (تنظيمات اليمين المتطرف) التي عاثت فسادًا في البلاد. انتخب رئيسًا للحمهورية مرة أخرى في ايار ١٩٨٤، ولم ينجح في وضع حد للحرب الاهلية (راجع النبذة التاريخيسة).

# سلوفاكيا

#### بطاقة تعريف

(للخريطة راجع «تشيكيا»، ج٦، ص٣٥٦). الموقع: في اوروبا. تحيط بها أوكرانيا (وطول حدودها معها ٩٦ اكلم)، وبولندا، والنمسا، وهنغاريا (المجر)، إضافة إلى تشيكيا التي كانت تشكل معها دولة واحدة باسم «تشيكوسلوفاكيا» قبل اعلان سلوفاكيا سيادتها في ١٧ تموز ٩٩٢، واستقلالها في اول كانون الناني ٩٩٢.

يعتبر رسامو الخرائط وعلماء الجغرافيا ان مركز القارة الاوروبية يقع على تـل «كرافوله» قـرب مدينـة كريمنتسا التاريخيـة الـتي تقـع بدورهـا في وسط سلوفاكيا.

جغراسية سلوفاكيا محكومة، في الدرجة الاولى، بنزاعات التشيك والهنغاريين (راجع «أبرز احداث الاقليات» في باب «كرونولوجيسا جمهورية سلوفاكيا» المستقلة).

المساحة: ٤٩ ألف كلم م..

العاصمة: براتيسلافا (بريسبورغ سابقًا). وثـاني أهـم مدينة كوزيس (كاسوفيا سابقًا) (راجع «مدن ومعالم»).

اللغات: السلوفاكية (يتكلمها نحو ، ٩٪ من السكان)، ولغات الاقليات من هنغارية وتشيكية وسواهما.

السكان: كان تعدادهم ۲،۷۸ مليون نسمة في ١٩٠٠، وأصبح ٢،٤٦ مليون نسمة في ١٩٥٠، وتشير التقديرات و٢٢٠٥ مليون نسمة في ١٩٩١، وتشير التقديرات الحالية (١٩٩٧) إلى انهم يعدون نحو ١٠٤٠٠ مليون نسمة. منهم نحو ٥٨٪ سلوفاك، ونحو مليون، ونحو ٨٠٠١٪ (أي نحو ٢٠٠٠ ألف) هنغاريون، ونحو

٥،١٪ (٨٢ ألفًا) غجريون، ونحو ١٪ (٦٠ ألفًا) تشيكيون، ونحو ٣،٠٪ (٩١ ألفًا) روتينيون، ونحو ٣،٠٪ (٩١ ألفًا) أوكرانيون، ونحو ١،٠٪ ألمان، ونسبة الالمان نفسها تقريبًا للمورافيين والبولنديين ولغير المدونين. وهناك نحو ٣٢ ألف سلوفاكي يعيشون في تشيكيا.

الأكثرية كاثوليك رومان، يليهم السروم كاثوليك، ثم الأرثوذكس، ثم البروتستانت. وهناك أقلية صغيرة يهودية (راجع «أبرز احداث الاقليات» في باب «كرونولوجيا جمهورية سلوفاكيا» المستقلة).

الحكم: جمهوري. الدستور المعمول به صادر في أول ايلول ١٩٩٢، الرئيس ميكايل (ميخائيل) كوفاتش (مولود ١٩٣١)، وقد استلم السلطة في ١٥ شباط ١٩٩٣. رئيس الوزراء فلاديمسير ميتشيار (مولود ١٩٤٢). الجمعية العمومية (البرلمان، المجلس الوطين) يُنتخب اعضاؤه لمدة محمس سنوات، وعددهم ١٥٠.

أهم الاحزاب: «حركة سلوفاكيا الديمقراطية»، تأسست في ١٩٩١، ورئيسها فلاديمير ميتشيار (رئيسس السوزراء)؛ «الحركة المسيحية المديمقراطية»، رئيسها حان كارنوغورسكي، وتضم نحو ١٣٠٠ ألف عضو؛ «الحزب الوطني السلوفاكي»، تأسس في آذار ١٩٩٠، رئيسه حوزف بروكس، ويضم نحو ألفي عضو؛ «حزب اليسار الديمقراطي»، رئيسه بيتر واير، ويضم نحو ٢٤ ألف عضو؛ «جمهور ضد ويضم نحو ٢٤ ألف عضو؛ «جمهور ضد العنف»، تأسس في تشرين الثاني ١٩٨٩، ورئيسه جوزيل كوسيراك؛ «الحرزب

الديمقراطي»، تأسس في ١٩٤٤، وأصبح في ١٩٤٨ وأصبح في ١٩٤٨ يحمل إسم «النهضة السلوفاكية»، وأعيد تأسيسه في كانون الاول ١٩٨٩، رئيسه جسان هولتشسيك؛ «الحسزب الشسيوعي السلوفاكي»، تأسس في آذار ١٩٩١، ورئيسه حويس فيحيس، ويضم نحو ١٠ آلاف عضو. ويبلغ عديد الجيش السلوفاكي نحو ٣٥ ألف حندي.

الاقتصاد: يبلغ معدل الدحل الفردي السنوي غو ٦ آلاف دولار. ولا تزيد نسبة النمو عن ٧٪. وتصل نسبة البطالة إلى ١٣٪. المصرف المركزي السلوفاكي بدأ اصداره العملة الوطنية منذ اول كانون الثاني ١٩٩٣.

بعيد الانفصال (والاستقلال) صدر تقرير عن مكتب الاحصاء السلوفاكي اشار إلى ان الخفاض الانتاج الصناعي والزراعي في البلاد، استمر في ١٩٩٢، وان نسبة هبوطه بلغت نحو ١٣٪، في ما ازدادت نفقات المعيشة بنسبة ١٠٪

وقد كان للانفصال عن تشيكيا عواقب حادة على الاقتصاد السلوفاكي. إذ من المعلوم ان تشيكيا هي تقيليديًا أكبر شريك لسلوفاكيا في محالات الانتاج والتحارة. وكان إلغاء الوحدة النقديمة المسذي استتبع إعلان الانفصال والاستقلال بين الجانبين قد أثار مخفض قيمة الكرون السلوفاكي.

وبصورة عامة، تأخذ سلوفاكيا حانب اقتصاد السوق و «الخصخصة»، ولكن بتؤدة وتحفظ مقارنة بغيرها من بلدان اوروبا الشرقية سابقًا (راجع باب «كرونولوجيا جمهورية سلوفاكيا» المستقلة).

القطاع السياحي آخذ في النمو. وأهم مناطقها السياحية حبال «تاترا» ذات الحواف المدببة

والمحميات الطبيعية في مالافاترا، وتظهر مميزات هذه المنطقة أكثر في الشتاء عندما تتحول معظمها إلى ملاعب لهواة التزلج من كل اوروبا؛ ومدينة بُشتاني التي تضم عددًا من المصحات العلاجية المقصودة من جميع انحاء العالم (راجع «بشتاني» في مدن ومعالم).

وما يمكن إضافته، إيجازًا، عن الاقتصاد السلوفاكي، انه ولعدة قرون كمان العصب الاساسي لاقتصادها هو الزراعة، لكن ارضها كانت «طاردة» وقد شهدت موجة وراء أخرى من الهجرات. ويعيش في ا ميركما وحدهما الآن نحو مليوني شخص من اصل سلوفاكي. وهـي لم تشهد أي نمو صناعي إلا بعد ان ارتبطت بتشيكيا في ١٩١٨. ولكن اثناء الحرب العالمية الثانية تحولت كــل مصانعهـا إلى مصــانع حربيـة كي تفي باحتياجات الجيش الالماني. وعندما جاء الشيوعيون إلى الحكم استمرت هذه الصبغة العسكرية تدعيمًا لاحتياجات الجيش. وهكذا كان ٦٥٪ من العتاد العسكري الذي يحتاج إليه الجيش التشيكوسملوفاكي يـأتي مـن سملوفاكيا. وعندما انهار الحكم الشيوعي، حمرت محاولات تحويل هذه الصناعات إلى صناعات إنتاجية، لكنها اصطدمت بتخلفها عن العصر. وبدأت البلاد تعاني من انخفاض المستوى الصناعي والزراعسي دفعــة واحــدة، وارتفــع التضخــــم وارتفعت معه نسبة العاطلين عن العمل، وبدأت الخصخصة تأخذ طريقها. المزارع التعاونيــة الآن اصبحت ملكًا للعاملين فيها. وتمتلك سلوفاكيا قوة عمل ضخمة مدربة ومتعلمة، ١٠٪ منها متخرجة في جامعسات، و٣٧٪ متخرجسة في مدارس عليا. وبرغم هـذا فبإن الاجمور متدنية ومعدلها نحو ۲۰۰ دولار شهريًا.

## نبذة تاريخية

تحهيسه: اقسام السلوفاك شسرقي بوهيميا-مورافيا، في بقعة حبالها هي الأكثر ارتفاعًا واراضيها الأفقر خصبًا في المنطقة؛ فبقوا قابعين في عزلة و لم يقفوا على الحضارة الغربية إلا في أوقات متأخرة.

وكان للسيطرة الهنغارية التي خضعوا لها بشكل مباشر، في احيان كثيرة، طيلة نحو الف سنة، أن أبقتهم في حالة من الترجيع والاحترار الثقافي والاقتصادي، ما دفع بنخبة من الوطنيين لشق طريق الاعتراض، شم التحرر، ابتداء من اواخر القرن الثامن عشر. وعلى الرغم من هذه الظروف غير الملائمة، لم يكف السلوفاك عن إجراء اتصالات وعقد روابط مع باقي السلافيين الغربيين، وخاصة منهم التشيك. لكن الخصوصية وخاصة منهم التشيك. لكن الخصوصية السلوفاكية ما انفكت تطرح مشكلات التعايش «السلوفاكية ما انفكت تطرح مشكلات المنادون بها، أحسيرًا، بانفكاك

الغزوات: كانت اراضي سلوفاكيا موضوع نزاع شرس بين الجرمان والرومان. وهذا ما تشير إليه الكتابات اللاتينية المحفورة في صخرة في ترنسن Trencin الدي تعود إلى حوالي العام ١٧٠ بعد الميلاد. والاراضي السي قطنها السلوفاك في اوائل القسرن السادس، سرعان ما أصبحت تحت سيطرة الأفار Avars. ولم يلتحق السسلوفاك في التشيك إلا في القرن التاسع، وذلك في بالتشيك إلا في القرن التاسع، وذلك في

إطار دولة «مورافيا الكبرى» حيث تسنى لم الاتصال بالحضارة الاوروبية واعتناق المسيحية. وابتداء من العام ٩٠٦، أحبروا على قطع علاقتهم بالتشيك بسبب غزو المحريين (ماغيار Magyars) القادمين من آسيا لأراضيهم، فبدأت السيطرة الهنغارية على سلوفاكيا، واستمرت حتى في ايام امبراطورية آل هابسبورغ، وذلك حتى العام امبراطورية آل هابسبورغ، وذلك حتى العام

اضطرهم الجحريون (ثم المستوطنون الالمان) إلى العيش في المناطق الأفقر من بلادهم، فعرفوا تقهقرًا ماديًا وثقافيًا طيلة عدة قرون تخللها غزو مغولي لبلادهم في ١٧٤٠–١٧٤١. لم يســتكينوا، وقــــاموا ببعض الانتفاضات، أخصها تلك التي انطلقت من ترنسن Trencin، وقادها ماتوس كاك Matus Cak حتسى مماتسه في ١٣٢١. وكان لهم ان يحصدوا بعض الإفادة مسن النهضة الاوروبية في القرن الرابع عشر-الخامس عشر التي وضعتهم على صلة مع البلدان الجحاورة، حاصة بوهيميا وبولندا (بولونیا)، ما جعلهم ینکبون علمی استثمار بعض مناحم الذهب والفضة المتوافرة في ارضهم وأنشأوا لها «غرفة كريمنيكا الملكية» في ١٣٨٢، وعلى إنماء مدنهم القديمة (براتيسلافا، نيترا، ترناف) والجديدة مثل كوزيس وبريسوف، واستلهام الفسن الروماني والقوطى، والتأثر بجامعة بسراغ وأفكار المصلح التشيكي هس، واعدة اكتشاف بعض معالم الثقافة السلوفاكية القومية (أنشئت حامعة براتيسلافا على يـد الملك ماتياس كورفن، لكنها لم تـدم سـوى

ربع قرن ۱٤٦٧ – ١٤٩٠).

هذا النهبوض أوقفه انتصار الاتراك على الملك الهنغاري لويس الثاني في معركة موهاكس (١٥٢٦)، وسقوط جميع المناطق الجنوبية-الشرقية من سلوفاكيا في يدهم حتى نهاية القرن السابع عشر. أما المناطق المتبقية من البلاد فقد عانت من قسوة أشرافها على الفلاحين المستعبدين الذين حاولوا الانتفاض في مرات عدة، لكنهم كانوا يقمعون ويتعرضون لمذابح، مثل مذبحة ١٥١٤، ومذبحة ١٧١٣ التي أعدم قائدها حانوسيك (البطل الاسطوري في الرواية التاريخية السلوفاكية حتى اليوم). وكانت الكنيســة الرومانيــة قلقــة مــن زحــف البروتســـتانتية اللوثريــة هنـــاك، فنظّـــم اليسوعيون «اصلاحهم الكاثوليكي» انطلاقًا من مدينة ترنافا ومدينة زيلينا. وأما النهضة الاقتصادية التي عرفتها أوروبا في القرن الشامن عشر، فكانت بطيئة حدًا في سلوفاكيا ومتأخرة عما كانت عليه في بوهيميا.

ولادة الوعي السلوفاكي: النهضة

الثقافية (ابتداء من القرن الثامن عشر) لم تجار النهضة الاقتصادية بالبطء والتخلف عن الجوار، بل حاءت موازية لها واتبعت وتائر النهضة الثقافية التشيكية. وكانت نتاج نخبة قليلة حدًا كوّنت عقلها في المؤسسات التعليمية الكاثوليكية (حامعة هنغاريا في ترنافا التي نقلت إلى بودابست في ١٧٧٦) أو البروتستانتية (معهد برتيسلافا-بريسبورغ الانجيلي). وقد دعم أفكار هذه النخبة

شعور شعبی عام، غیر مرتکز علی وعی قومي واضح ولكنه مجمع على كره المحريين. في ١٧٩٠، طبع رجل الدين أنتون برنسولاك ونشر كتابه في قواعد اللغة السلوفاكية المحكية في المناطق الغربية من البلاد. وفي ۱۷۹۲ ، أسس في ترناف Trnava «جمعية العلوم السلوفاكية». وفي النصف الاول من القرن التاسع عشر، عرفت البلاد حدل ثقافي ومناقشات ومنتديات. فنظم الشاعر لكن غالبية المثقفين كانوا يكتبون باللغة التشيكية، وبرز بينهم حوزف هوربان وميشال هودزا اللذان كتبا ونشرافي «الجريدة الوطنية السلوفاكية» (أنشئت في بالبروز حيب آمال التشيك وأثار غيظ المحريين الذين أصدروا في ١٨٤٧ قانونا يشدد على اعتبار اللغة الهنغارية لغة رسمية وحيدة على كامل اراضي المملكة

نحو اتحاد مع التشيك: استقبل السلوفاكيون (السلوفاك) ثورة ١٨٤٨، التي عصفت في عدد من البلدان الاوروبية، محماس كبير. فبادر أحد قادتهم، ويدعى ستور Stur (وكان نائبًا في مجلس الديت الهنغاري، وكان قد تقدم بطلب الاعتراف بالسلوفاكية كلغة رسمية قبيل صدور قانون بالسلوفاكية كلغة رسمية قبيل صدور قانون ١٨٤٧) ونظم «مؤتمرًا سلافيًا» في براغ في حزيران ١٨٤٨. وفي جلساته، كان المؤتمر ينشد قصيدة «فوق تاترا يلمع البرق» Nad في ما بعمد الجرة الشاني من النشيد شكّل في ما بعمد الجرة الشاني من النشيد الوطسي

التشيكو سلو فاكي.

لكن الهنغاريين، وعلى الرغم من ثورتهم ضد فيينا، لم يستسيغوا مبدأ المساواة بين القوميات في إطار العرش الهنغاري. فقاموا بقمع الاقليات القومية بقسوة، ما جعل السلوفاكيين يشيحون بوجوههم عنهم ويفضلون عليه العلاقة مع النمساويين. وعاشت سلوفاكيا نحو عقد من الزمن خالية الوفاض وكأنها «أرض مستريحة».

مع بداية ستينات القرن التاسع عشر، وعلى وقع اقلام كتاب تخلوا عن الرومانسية لمصلحة الواقعية، نشأت الدهماتيس سلوفنسكا» (الجمعية الثقافية السلوفاكية) التي حرى افتتاحها بصورة احتفالية في وقد دعموا موقفهم بالتسوية التي توصلوا إليها مع النمساويين في ١٨٦٧، وأصدروا قرارًا بمنعها في ١٨٦٧، وتأكيد اعتبار الهنغارية اللغة الوحيدة المعترف بها. أضف المنغارية اللغة الوحيدة المعترف بها. أضف وموحات الهجرة منها التي حالت دون نموها الديمغ افي.

ومع ذلك، جاء مطلع القرن العشرين ليسجل أنعطافًا تاريخيًا ويدشّن عهدًا حديـدًا لسلو فاكيا.

الزعيم التشيكي، توماس مازاريك

(مولود من أب سلوفاكي) أشار إلى حفنة من الشباب الوطنيسين السلوفاك، وفي مقدمتهم سروبار وميلان هودزا، باصدار محلة سلوفاكية. ونشأت محلة «هـــلاس» («الصوت»)، واستمر صدورها من ۱۸۹۸ إلى ١٩٠٥ عندما انتخب هـودزا نائبًـا في برلمان بودابست وشكل كتلة نيابية من النواب السلوفاك والصرب والرومانيين، في حين تأسس ايضًا حزب احتماعي ديمقراطي سلوفاكي. وبدأ الفلاحون السلوفاك، الذين يشكلون ثلثي السكان، بالتحرك الذي عجز عن مقاومته الملاك الكبار وكبار رحمال الدين. وانخبرط الفلاحون بالحزب الشعبي الذي يتزعمه الأب أندرج هلينكما المذي عرفت قريته (مسقط رأسه) كرنوف احداثًا دامية في ١٩٠٧. وعشية اندلاع الحرب التي قضت على امبراطورية آل هابسبورغ، كانت فكرة الاتحاد مع التشيك تنمو باطراد لدى السلوفاك. وفي تشرين الاول ١٩١٨، صوّت «الجلس الوطين السلوفاكي»، بعد «المحلس الوطني التشيكي»، لصالح إقامة «الجمهورية التشيكوسلوفاكية» التي أعلن قيامها في ١٤ تشرين الثاني ١٩١٨.

تشيكوسلوفاكيا: راجع «تشيكيا» في الجزء السادس.

## كرونولوجيا «جمهورية سلوفاكيا» المستقلة

اليسوم الاول مسن الطسلاق بالسسرّاضي:

استقبل السلوفاكيون (والتشيكيون) سنة ١٩٩٣ في دولتين منفصلتين ومستقلتين بعد ٧٤ عامًا من الوحدة بينهما في إطار دولة «تشيكوسلوفاكيا» التي أنشئت على انقاض الامبراطورية النمساوية- المنفارية.

وفي اليوم الاعير من عمر تشيكوسلوفاكيا (آخر ١٩٩٢)، قال بيتر فيس، رئيسس حزب اليسار الديمقراطي المسلوفاكي (الشيوعي سابقًا) المعارض لرئيس الوزراء فلاديمير ميتشيار «إن سلوفاكيا لم يسنح لها الوقت الكافي للاستعداد للاستقلال... وهذه الدولة الجديدة (سلوفاكيا) ستفقد إلى حد كبير النفوذ الدولي الذي كانت تتمتع به كحزء من تشيكوسلوفاكيا الموحدة برئاسة فاتيسلاف هافل».

ووافق محللون دوليون رأي بيتر فيس، وزادوا عليه ان سلوفاكيا ستخسر ايضًا قسمًا كبيرًا من الخبرات التشيكية الضرورية لانقاذ اقتصادها المشرف على الافلاس بسبب تفشى البطالة وارتفاع معدل التضخم؛ كما ستعاني من هجرة الادمغة إلى الجمهورية التشيكية التي تنعم بمستوى اقتصادي أفضل، ومن شحة الاستثمارات الاحنبية، إضافة إلى ان نفقات بناء دولة جديدة من الصفر بدءًا باصدار عملة وطوابع وصولاً إلى بناء الملاجىء المحصنة للطائرات المقاتلة وانتهاء بتشكيل المساعدات سنوية من براغ تقدر بنحو ، ، ه مليون دولار، تعني ان سلوفاكيا ستواجه اوقاتًا اقتصادية

وقبل ستة أشهر فقط (أي في اواسط

١٩٩٢)، كان السلوفاكيون قد رفضوا سياسة «العلاج بالصدمة» التي اعتمدها رئيس الوزراء التشيكوسلوفاكي فاتيسلاف كلاوس، واعسادوا القوميين إلى السلطة الذين يريدون توجيه الاقتصاد تدريجيًا نحو السوق الحرة. وكانت سلوفاكيا قد احتذبست ليس أكثر مسن ١٠٪ مسن محمسوع الاستثمارات التي حصل عليها التشبيكيون، رغم انها حوّلت ٤٥٪ من مؤسسات المفرق إلى القطاع الخاص، أي بوتيرة أسرع من التشيكيين. وعلمًا ان يدها العاملة أرحمص مما في الجمهورية التشيكية. وينصب التفكير الاقتصادي لحكومة سلوفاكيا على إنهاء سدّ الدانوب الذي تقوم بسببه حرب كلامية مع هنغاريا التي تدعى ان السدّ سيؤدي إلى اضرار بيئية كبيرة. كما ان جهودها لإلغاء الاسماء الهنغارية للشوارع يثير غضب ابناء الاقلية الهنغارية لديها (نحو ٧٠٥ ألفا).

وكان معارضو تفكيك تشيكوسلوفاكيا طالبوا باستفتاء على التقسيم معتمديس على استطلاعات للوأي تشير إلى ان عددًا كبيرًا من مواطئي الجمهوريتين يعارض الفكرة. إلا ان الاستفتاء لم يجر في أي منهما. وبعد ستة أشهر من المفاوضات المضنية (طيلة النصف الثناني مسن رياضة الهوكي وانتهاء بالطائرات الحربية، لم يبق حتى آحسر ١٩٩٧ إلا القليل من الشكليات حتى آحسر ١٩٩٧ إلا القليل من الشكليات (حوزف) زيلنيك ان زيارته الاولى «للحسارج» ستكون «طبعًا» إلى سلوفاكيا.

وتكمن حذور الطلاق بين الجمهوريتين في الخلافات على الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي برزت عقب اسقاط الحكم الشيوعي في «الثورة المحملية» (راجع «تشيكيا» في الجزء السادس) عام ١٩٨٩. وعلى رغم الخلافات، نفذ الزعماء التشيكيون والسلوفاكيون تعهداتهم بتحنب اراقة الدماء.

يفلح البرلمان السلوفاكي في انتخاب اول رئيس يفلح البرلمان السلوفاكي في انتخاب اول رئيس للبلاد، إذ لم ينبل أي من المرشحين الرئيسيين لكرسي الرئاسة تأييد غالبية ثلاثية أهماس النواب (أي ٩٠ من أصل ١٥٠ نائبًا) الضرورية للفوز. وأظهرت نتائج الدورة الثانية (من دون ان تكون حاسمة) ان المرشح الأقوى رومان كوفاتش الذي يتمتع بتأييد «الحركة من احل سلوفاكيا يتمتع بتأييد «الحركة من احل سلوفاكيا ميتشيار، حصل على ٧٨ صوتًا، في ما أيد ٣١ ميتشيار، حصل على ٧٨ صوتًا، في ما أيد ٣١ اليسار الديمقراطي (الشيوعي سابقًا). وبموحب اللستور يتوجب ان يبدأ البرلمان دورة اقستراع احرى من حولتين كذلك في غضون اسبوعين.

وفي الموعد الدستوري المحدد، أي في ١٥ شباط ١٩٩٣، انتخب كوفاتش، آخر رئيس لبرلمان تشيكوسلوفاكيا السابقة وأحد قدادة «الحركة من اجل سلوفاكيا ديمقراطية» الحاكمة في براتيسلافا، رئيسًا للحمهورية السلوفاكية، إذ حصل على تأييد ١٠٦ نواب.

في ٢ آذار، شارك رؤساء تشيكيا وهنغاريا والنمسا وبولندا، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، في حفل تنصيب ميكال كوفاتش اول رئيس لجمهورية سلوفاكيا. وقال في خطاب القسم الدستوري إنه بقيام الجمهورية السلوفاكية نشأت في اوروبا دولة حديدة واحتل «شعب قديم حضاري» مكانه في اسرة الدول الديمقراطية.

وقد تزامن هذا الحدث (انتحاب اول رئيس) مع تصاعد الخلاف بين براغ وبراتيسلافا في شأن مستقبل الوضع على الحدود المشتركة، حيث يخطط التشيكيون لفرض رقابة مشددة على حركة الاستحاص عبرها، فيما يعارض السلوفاكيون ذلك انطلاقًا من الاتفاق المعقود بين البلدين والذي ينص على حرية التنقل بينهما. وحاءت زيارة كوفاتش لبراغ (في اوائل نيسان)

لتوقف التدهور في العلاقات ولتعيد الستزام الجانبين بتطبيق مختلف تعهداتهما.

وفي آب، أثار عزم هنغاريا على تحديث حيشها ونيتها إنفاق مليسون دولار في هـذا الصـدد مخاوف لىدى جيرانها الحصهم سلوفاكيا. فقام رئيس الحكومة السلوفاكية فلاديمير ميتشيار بزيارة لبودابست لاقناع الزعماء الهنغاريين بالعدول عن صفقة سلاحهم مع روسيا وألمانيا. لكن مساعيه باءت بالفشل. واللافت لدى السلوفاكيين وغيرهم من حيران هنغاريا ان هذه الأحيرة تربط بين مشروعها في تقوية الجيش وتحديث أسلحتها وبين تصاعد «اهتمامها المبالغ فيه» باوضاع الاقليات القومية الهنغارية في الدول الجحاورة، الامر اللذي ترى فيه هذه المدول تدحملاً في شوونها الداحلية وتعترض عليه بشدة. وتتحدث بودابست عين «الحال السيئة» للاقليات الهنغارية، لا سيما في سلوفاكيا ورومانيا، وحرمانها من التمتع بجميع حقوقها القومية. ويذكر، في هــذا السـياق، ان هنغاريا حسرت إثر هزيمة الامبراطورية النمساوية-الهنغاريــة في الحــرب العالميــة الاولى ونشـــو دول جديدة على انقاضها، كثيرًا من اراضيها وسكانها. وتقدر المصادر الهنغارية بـ٧١٪ مسن الاراضي و٢٤٪ من السكان. ونتيحة لذلك تحول ثلث االهنغاريين اقليات عرقية في الدول المحيطة. وتقطن أكبر هذه الاقليات اليوم في رومانيا (١،٧ مليون)، وسلوفاكيا (٧٠٥ ألفًا)، وصربيا (٥٠٠ ألفًا) وأوكرانيا (١٦٠ ألفًا).

في تموز، قررت سلوفاكيا إلغاء صفقة تسليحية مهمة لتزويد سورية دبابات قتال رئيسية حديدة من طراز «ت-٧٢»، وهي دبابات سوفياتية الاصل تنتحها المصانع السلوفاكية بموجب ترحيص يعود إلى ايام الاتحاد السوفياتي السابق. ورفض المسؤولون اعطاء أي اسباب لالغاء الصفقة مع دمشق، لكنهم حرصوا على تأكيد ان «الالغاء لم يكن ناجمًا عن أي إحال مالي أو قانوني من

حانب سورية ببنود العقد».

١٩٩٤: عقب أزمة (في اوائل شباط) واجهتها حكومة فلاديمير ميتشيار بانشقاق اثنين من وزراته وعشرة نواب من الحزب الذي يتزعمه (من احمل الديمقراطيسة في سملوفاكيا) ليشكلوا معارضة تسعى إلى إسقاطه وحكومته، دعا ميتشيار إلى إحمراء انتحابات مبكرة قبل نهاية حزيسران (۱۹۹٤). وفي نيسان استقال ميتشيار، وحلّ محلم وزير الخارجية حوزف مورافشيك، فتزايد الحديث عن «عدم الاستقرار» في سلوفاكيا. وفي اواخر السنة (١٩٩٤)، حسرت الانتخابات المبكرة التي حرج ميتشيار وحزبه منتصرين فيها. ومنـذ ذلـك الحين عاد ميتشيار إلى السلطة (للمرة الثالثة في غضون اربع سنوات) تحت شعار إيجاد مخرج من الأزمة. وبدا ان رئيس الوزراء، ميتشيار، لم يغفر لرئيس الجمهورية ميكال كوفاتش دوره في اسقاط حكومته في ربيع ١٩٩٤ بعد محروج عدد من نواب حزبه في انشقاق أفقدها أكثريتها البرلمانية. فاضيفت، حلال ١٩٩٥، إلى الازمة الاقتصادية المزمنة أزمة أحرى هي أزمة السلطة.

واضطرابات، عناوينها الرئيسية: رئيس وزراء واضطرابات، عناوينها الرئيسية: رئيس وزراء (ميتشيار) يريد تنحية رئيس الجمهورية (كوفاتش) الذي يرفض الاستقالة، ورئيس جمهورية تعرض ابنه إلى الاحتطاف ثم السحن، وحرب مكشوفة بين المحابرات السلوفاكية «إس.أي.إس» والشرطة بسبب الحادث، وأقلية هنغارية لها مطالبها، ومعارضة تتهم الحكومة بضلوعها في عملية الاحتطاف وايقاف بيع ممتلكات الدولة التي كانت توزع أسهمًا على المواطنين لتبيعها (الحكومة) إلى أولامها بطرق ملتوية واسعار بخسة.

فمنذ عودت إلى السلطة، راح ميتشيار يعمل على تنحية رئيس الجمهورية. ولكنه يحتاج

إلى ٩٠ من مجموع ١٥٠ صوتًا في البرلمان لححب الثقة عن الرئيس وليس لدى حكومته الائتلافية سوى ٨٦ مقعدًا. لذا، اخذ يعمل جاهدًا لاجبار الرئيس على الاستقالة. وذهبت الحكومة إلى حد اصدار بيان اتهمت فيه رئيس الجمهورية بالخيانة لتصريحه خلال زيارة قام بها إلى واشنطن (صيف لم ١٩٩١) بأن الولايات المتحدة تشعر بالقلق على مصير الديمقراطية في سلوفاكيا.

واتخذ الصراع منحيى دراميًا في آب باختطاف ابن رئيس الجمهورية وإجباره على تناول كمية كبيرة من الكحول ورميه خارج أحيد أقسام الشرطة في النمسا حيث اعتقل بموجب أمر القاء قبض صادر عن البوليس الدولي (أنتربول) بناء على طلب من الادعاء العام في مدينة ميونيخ الالمانية، إذ كان كوفاتش الابن متهمًا بالتورط في صفقات مشبوهة بين شركات سلوفاكية واحرى المانية. وانطلقت اصوات تربط عملية الاختطاف بالحكومة التي رفضت التدخيل لدى السلطات بالحكومة التي رفضت التدخيل لدى السلطات حول ضلوع اوساط الحكم باعفاء المسؤول الذي كلفته الشرطة بالتحقيق في عملية الاختطاف بعد ان طلب مقابلة عناصر في المخابرات السلوفاكية.

في اوائل تشرين الاول، أفرج عن ابن الرئيس بكفالة مالية قدرها مليون شلن نمساوي. وقد أثار حجم الكفالة تكهنات حديدة حول الجهة التي دفعت هذا المبلغ. ونشرت إحدى الصحف وثيقة قالت انها من بنك نمساوي تثبت ان لدى رئيس الجمهورية رصيدًا قدره ٢٤ مليون شلن. ولكن البنك أصدر تكذيبًا، وتراجعت الصحيفة، ورفع الرئيس دعوى قضائية بحقها. وفي غمرة أزمة السلطة هذه ضاعت، إلى حين طبعًا، مطالب الاقليات، حاصة الاقلية الهنغارية، باعادة النظر في قانون لغة الدولة الجديد.

أبرز احداث الاقليات: وأحصها الاقلية

الهنغارية التي تشكل نحو ١٠،١٠٪ من إجمالي عدد السكان، وتشكو الغبن اللاحق بها جراء عدم التوزيع العادل لامكانات التنمية في مناطقها. وهذا ما دفع به «حركة التعايش» و «الحركة الديمقراطية المسيحية» الهنغاريتين الممثلتين في برلمان براتيسلافا إلى الدعوة للانفصال أو على الاقل اقامة حكم ذاتي لهم في حنوبي البلاد حيث يشكلون الغالبية السكانية في حتوبي البلاد حيث يشكلون الغالبية السكانية في ٢٣٤ بلدة وقرية.

في مطلع ٤ ٩ ٩ ١، عقدت الاقلية الهنغارية موتمرًا لها في مدينة كومارنو الواقعة على الحدود السلوفاكية الهنغارية. ورفيض المؤتمرون دعوة المتطرفين منهم للانفصال، إلا انهم شددوا على مطالبة الحكومة بالاعتراف بحقوقهم المحلية في ادارة شؤونهم في المحالات الثقافية والتعليمية واعترضوا على مشروع الحكومة المتعلق بالتقسيم الاداري المحديد للبلاد، لأنه باعتقادهم «يدعم التذويب المنظم للعنصر القومي الهنغاري في سلوفاكيا».

وأكد رئيس المؤتمر، إيشتفان باستور، وهـو عمدة مدينة كومارنو، في تصريحاته هـذه المواقـف:

«لا نريد اعلان حكم ذاتي اقليمي لكننا لن نتنازل عن تطوير مناطقنا اقتصاديًا وعن المحافظة على تراثنا وتاريخنا».

وتقف المعارضة السلوفاكية مع هذه المطالب للأقلية الهنغارية وتعتبرها عادلة.

أما الأقلية الأحرى، الغجر، فليست لهم مطالب محددة وليس لهم تجمعات أو منظمات سياسية تنطق باسمهم، بل يتوزعون على الاحزاب القائمة في البلاد ويعتبرون انفسهم كاملي المواطنية. وهم يعتنقون الكاثوليكية، ويهاجرون تلقائيًا إلى تشيكيا حيث يجدون فرصًا أكبر للعمل.

وأما الأقلية اليهودية فهي أفضل حالاً من الاقليتين الهنغارية والغجرية، فلا تواجه أية مضايقات لا بل ان نفوذها في الدولة يحميها من اية نزاعات عرقية محتملة في المستقبل، إذ انها، توصلت في مطلع ٤٩٩٤، إلى اتفاق فريد في نوعه مع حكومة فلاديمير ميتشيار يقضي باعادة جميع الملاكها التي صادرتها الحكومات الشيوعية خلال الحيب العالمية الثانية.

## مدن ومعالم

\* براتيسلافا Bratislava: بوسروني اللغامة الهنغارية، وبريسبورغ Poszony في اللغانية. عاصمة سلوفاكيا. تقمع على الدانوب قرب الحدود النمساوية والهنغارية. نحو ٠٠٠ ألف نسمة. من أشهر آثارها: قصر يعود بناؤه إلى القرن العاشر (اتمت عليه النميران في



إحدى البحيرات التي يؤخذ منها الطين الفوسفوري.

والصناعية، وطرقات تصل المدينة بالنمسا، وهنغاريا، وتشيكيا ومختلف المناطق السلوفاكية). مصاف لتكريس النفط، صناعات كيميائية، وغذائية، وميكانيكية وكهربائية.

تأسست براتيسلافا في القرن العاشر. وكان إسمها بريسبورغ. في ١٥٤١، اتخذتها هنغاريا عاصمة لها بعد احتلال الاتراك لمدينة بودا Buda. شهدت قمة ازدهارها في عهد ماري تيريز ملكة النمسا.

أشهر أحداثها التاريخية «معساهدة بريسبورغ» الستي وقعها في ٢٦ كانون الاول ١٨٠٥ غداة انتصار الفرنسيين في معركة أوسترليتز، الامبراطور فرنسوا الثاني، فتخلى عموجبها لفرنسا عن فينيسيا Vénetie، ولبافاريا عن التيرول وفورالبيرغ وترنتن. وأصبحت، بعدها، بافاريا وورتمبرغ مملكتين. وجاءت هذه المعاهدة

لتضمع نهايمة للامبراطوريمة الرومانيمة الجرمانيمة المقدسة.

قام الموسيقار الشهير فرانز ليست بزيارة براتيسلافا ١٥ مرة، والاوبرا الموجودة فيها تماثل ارقى وأعرق دور الاوبرا في اوروبا. متحفها الوطني يحتوي على حليط من الحفريات القديمة والآثار والتاريخ الطبيعي. وبالقرب من المتحف مبنى البلدية الذي كان قصرًا للحكم، وفيه قاعة المرايا حيث وقع نابوليون بونابرت معاهدة سلام مع فرانز الاول في ١٨٥٠. وهناك المكتبة الوطنية التي كانت مقرًا للبرلمان المحري، ومنه صدر في الم ١٨٤٨ القانون الشهير الذي انتهى بموجبه الاقطاع في كل الامبراطورية النمساوية الهنغارية. وهناك قلعة براتيسلافا (رومانية) على حافة نهر الدانوب، وقد تم بناؤها عدة مرات وكانت مقر الاسرة الحاكمة المحرية حتى احترقت في ١٨١٨، ثم أعيد الحاكمة المحرية حتى احترقت في الم ١٨١١، ثم أعيد

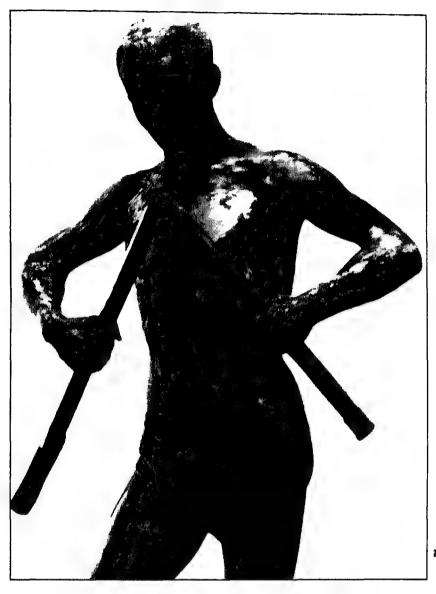

تمثال مريض يكسو عصاه ويستعد لمواصلة الحياة على المدخل الذي يؤدي الى جزيرة الاستشفاء في بشتالي.

ترميمها في الستينات من هذا القسرن وتحول الجمزء الاكبر منها إلى متحف للتاريخ.

السلوفاك. صناعاتها حديثة: ادوات كهربائية، وصناعات نسيحية وغذائية.

> \* بريسوف Presov: مدينة سلوفاكية. على نهر توريسا. تعد نحو ٩٣ ألف نسمة. سوقها، البيضاوي الشكل، يرجع إلى القرون الوسطى. مركز ثقافي تباريخي وتقليدي في نظر

\* بُشتاني: مدينة صغيرة (فيها شارع رئيسي واحد) تقع في الجنوب الغربي من سلوفاكيا على ضفاف نهر «فاه». شهيرة بأنها في مقدمة مناطق الاستشفاء في العالم. ففيها عشرة ينابيع

معدنية يتدفق منها يوميًا نحو ٣ ملايين ليتر من ألياه الكبريتية تبلغ درجة حرارتها من ٢٧-٦٩ درجة متوية، وكل ليتر يحتوي على ٢٠ ١ مللغرام من المعادن والمواد الفوارة. والمياه الكبريتية ليست هي مصدر العلاج الوحيد في بشتاني، فهناك ايضًا الطيني الكبريتي وهو أفضل نوع في العالم من حيث خصائصه العلاجية. ويدخل بشتاني يوميًا آلاف السواح والمرضى (حالات الروماتيزم وامسراض الاعصاب) من أهل البلاد ومن الاحانب. مركزها العلاجي شيّد منذ ٢١٩١، وبرغم أنه لا يسزال العلاجي شيّد منذ ٢١٩١، وبرغم أنه لا يسزال الداخل يحتوي على كل وسائل التقنية المعاصرة. على مدخل المدينة ينتصب تمثال «المريض الذي يكسر عكازه» والذي يرمز للأثر الذي يحدث العلاج بواسطة ينابيع المدينة.

\* جاسلوفسكي: مدينة سلوفاكية شهيرة بالمفاعل النووي السلوفاكي الذي بني على ارضها في ١٩٧٠ وفق تصميم سوفياتي. وهو يمد سلوفاكيا بنصف حاجتها من الطاقة الكهربائية. ولكن التساؤلات الحذت تثار حول درجة الامان المتوافرة في المفاعل بعد حادثة مفاعل تشيرنوبيل.

\* زيلينا Zilina: مدينة سلوفاكية. على نهر فاه Vah. تعد نحو ٨٨ ألف نسمة. عقدة مواصلات نهرية وبرية. شهيرة بمعهدها العالي المختص بعلوم الشحن والمواصلات. صناعات ميكانيكية وحشبية. مركز سياحي.

\* كوشيتسي Kaschau في الألمانية. مدينة في المناوية، وكاشاو Kaschau في الألمانية. مدينة في المناطق المشرقية من سلوفاكيا. تعد نحو ٢٥٠ ألف نسمة. الشرقية من سلوفاكيا. تعد نحو ٢٥٠ ألف نسمة. حامعة. مبان قديمة لا تزال قائمة فيها: كاتدرائية قوطية على اسم القديسة اليزابت (اواخر القرن الرابع عشر)، كنيسة سان ميشال (اوائل القرن الرابع عشر)، كنيسة للرهبان الدومينيكانيين (القرن الرابع عشر، وأعيد بناؤها تبعًا للطراز الباروكي في ١٧٠)، بيت ليفوتشا (القرن الجامس عشر، وأعيد ترميمه). المدينة عقدة مواصلات نهرية وبرية، وتشكل سوقًا زراعيًا ومركزًا صناعيًا كبيرًا: صناعات حديدية (الجمع الصناعي VSZ يشغل نحو ٢٥ ألف شخص)، مواد بناء، طباعة.

كانت كوشيتسي أول مدينة في تشيكوسلوفاكيا (السابقة) حرّرها الجيش السوفياتي في ١٩٤٥، والمقر المؤقس للحكومة الوطنية التي أصدرت «برنامج كوزيس الحكومي» الموقع في ٥ نيسان ١٩٤٥ والذي أعلن اعادة ولادة استقلال تشيكوسلوفاكيا ووحدتها.

\* نيترا Nitra: مدينة سلوفاكية واقعة في غربي البلاد على نهر نيترا. تعد نحو ١٠٠ ألف نسمة. قصر. كاتدرائية ذات طراز يمسزج بين القوطي والباروكي (القرن الثالث عشر، الرابع عشر، والسابع عشر). كنيسة تعود إلى القرن الثاني عشر. مركسز إداري وديسني قديسم.

# سلو فينيا

### بشاقة تعريف

الموقع: في اوروبا (البلقان)، تحيط بها ايطاليا، والنمسا، وهنغاريا، وكرواتيا. وتطل سلوفينيا، عند أقصى حدودها الجنوبية الشرقية، وعبر شريط ضيق بين حدودها مع ايطاليا وحدودها مع كرواتيا، على البحر الادرياتيكي. واقرب مدينة من مدنها إلى هذا البحبر هي كوبسر Koper، وهي مرفاً. ويذكبر ان ساحل يوغوسلافيا السابقة على البحر الادرياتيكي يبلغ طوله (محسوبًا بتعرجاته) ١٩٩٣ كلم، وهبو مقسم بين ثلاث جمهوريات سلوفينيا (٤٦ كلم)، والباقي يخص كرواتيا.

المساحة: ٢٠ ألفًا و٢٥١ كلم م..

العاصمة: ليوبليانا Ljubljana. وأهم مدنهما: كرانج، بليمد، ماريبور وكوبر (راجع «مدن ومعالم»).

اللغة: السلوفينية.

السكان: يعدون نحو ٢،٢٢٥ مليون نسمة. منهم نحو ٩١٪ سلوفينيون، ٢٠٤٪ كروات، ٢٠٢٪ صحرب، و١٪ مسلمون/ و٤٠٠٪ هنغاريون، و١٠٠ ايطاليون. وفي سلوفينيا نحو ١٠٠ الف لاجيء جراء الحرب في البوسنة. «نظام المحموعات القومية» يعترف (ومطبق) بالاقلية الهنغارية والاقلية الايطالية، ولا يسمي الصرب والكروات (كانت سلوفينيا، مثل صربيا وكرواتيا وغيرهما، في عداد دول وبلدان الاتحاد اليوغوسلافي). الغالبية الساحقة كاثوليك.

الحكم: استقلت سلوفينيا في ٢٠ كانون الشاني ١٩٩ ، وبعد وقت وحيز اعتزفت بهما دول المحموعة الاوروبية (ثم نحو ثلاثين دولة بما فيها المانيا). وفي ٦ كانون الاول ١٩٩٢ حرت فيها اول انتحابات نيابية ورئاسية.

نظام حكمها جمهوري. رئيسها ميـــلان كوكــان الذي كان قد انتخب قبل الاســـتقلال، أي في ٨ نيسان ١٩٩٠ (٥٨،٣٪ من الاصـــوات، مقــابل ١٩٠٧ كل لخصمــه حــوزي بوكنيــك. وأعيــــد انتخاب كوكان في ٦ كانون الاول ١٩٩٢.

أهم الاحزاب: الحزب الليبرالي الديمقراطي، المسيحيون الديمقراطيون، حسزب التحديد الاحتماعي الديمقراطي (حسزب «رابطسة الشيوعيين» سابقًا).

الاقتصاد: اقتصاد سلوفينيا على ارتباط وثيق بطبيعتها الجغرافية التي تنقسم إلى أربع مناطق طبيعية: الألب السلوفينية، سياحية وبجهزة بمختلف وسائل سياحة ورياضة الشتاء؛ احواض وهضاب المناطق الواقعة عند اقدام حبال الألب السلوفينية حيث تنتشر غالبية المدن السلوفينية؛ سلسلة هضاب منطقة كارست المكسوة بالغابات والواقعة في الجهة الجنوبية—الغربية؛ وساحل إيستريا الضيق والذي تقع عليه مدينة وبر والميناء.

وبسبب هـذا الموقع الـذي تميز، حتى ١٩١٨، بوجسوده بسين المراكسز الداعليسة الحيويسة للامبراطورية النمساوية-الهنفارية وبين مرفأ هذه



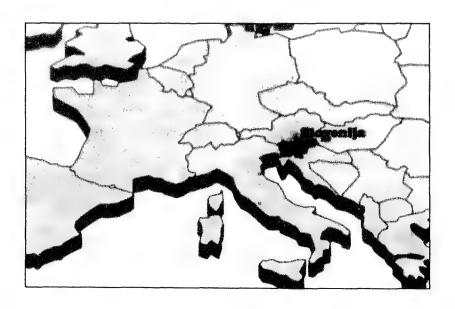

الامبراطورية الأهم، أي مرفأ تريستا على البحر الادرياتيكي، فقد تمتعت سلوفينيا بتجهيزات نهرية وبصناعات مبكرة نسبة إلى غيرها من الجزاء يوغوسلافيا السابقة. وقد عرفت سلوفينيا كيف تستفيد من سبقها هذا، فحققت، منذ الوطيني الدخيل وطنيًا يعادل ضعفي الدخيل الوطيني المذي حققت بالمقال والمنابقة. وتمتلك سلوفينيا من يوغوسلافيا السابقة. وتمتلك سلوفينيا من والفحم والنفط (النفط متوافر حاصة في منطقة ليندافا Arapa والخشب. وصناعتها متنوعة: النسيجية، والالكترونية. وتعاني زراعتها (تربية المواشي، الفواكه، الكرمة) ضيقًا

في اسواق التصدير، إذ ان اسواقها الطبيعية هي بلدان يوغوسلافيا السابقة التي تعيش ازمات سياسية وعسكرية كبرى. وأهم مناطقها السياحية: الساحل (على الادرياتيكي)، بحيرات بليد وبوهيني، منطقة بوهوري وكرانيسكا غورا. المحميات الطبيعية في تريغلاف، ومغارة بوستونيا. تشكل الصناعة ٥٠٪ من الناتج العام (ويعمل فيها ٤١٪ من اليد العاملة)؛ والزراعة ٥٠٤٪ فيها ٢٤٪ من اليد العاملة)؛ والزراعة ٥٠٤٪

وضعت سلوفينيا عملتها الوطنية (ووحدتها النقدية هي «تولار») اواخر ١٩٩١، معتمدة كأساس لها الوحدة النقدية للمجموعة الاوروبية «إيكــــو» Ecu

## نبذة تاريخية

في القرون الوسطى: في القرن الرابع، حاء السلوفينيون، وهمم شعب سلافي، وسكنوا البلاد المعروفة اليوم باسمهم، لكنهم عجزوا عن إقامة دولة موحدة لهم، فرضخوا لسلطة بافاريا (Bayern، في الالمانية Bayern) ابتداء من العام ٥٧٤.

في القرن الشامن، دخلت المسيحية (على يد أسقف سالزبورغ) واعتنقها جميع السلوفينيين على مدى قرنين. غزا المحريون البلاد في القرن العاشر-الحادي عشر. وبين القرنين الثالث عشر والخامس عشر، عمل

آل هابسبورغ على جمع شتات امراء سلوفينيا، كما عملوا على طبع البلاد بالطابع الجرماني.

في التاريخ الحديث: استنجدت بعض المقاطعات السلوفينية (متأثرة تاريخيًا بالثقافة الفرنسية) بفرنسا ضد هيمنة الثقافة الالمانية، وذلك بين ١٨٠٩ و١٨١٣، التاريخ الذي عادت فيه للحماية النمساوية.

في ٢٩ تشرين الاول ١٩١٨، أعلن استقلال اقاليم سلوفينيا وكرواتيا وصربيا بانسلاخها عن الامبراطورية النمساوية المنغارية المهزومة في الحرب. وبعد نحو خمسنة ايام، دخلت الجيوش الايطالية



آثار تعود ائى العصر الروماني.

والبريطانية والفرنسية واحتلت مناطق غوريتسا وغراديسكا وإيستريا وتريستا وجنوب غربي كارنيولا.

في اول كــــانون الاول ١٩١٨، أصبحت سلوفينيا حزءًا من مملكة تضم الصرب والكروات والسلوفينيين. وفي ١٢ آب ١٩١٩، ضمت إليها منطقة تسمى «ما بعد مورا». وبعد نحو شهر واحد عقدت معاهدة سان حرمان تم بموجبها ضم وادي ميزيكا وجيزيرسكو في كارنثيا وجنوبسي ستيريا (أصبحت يوغو سلافيا في ١٩٢٩). وفي ١٣ تشــرين الاول ١٩٢٠، حــرى استفتاء في كارنثيا الجنوبية الشرقية (سلاف ٧٠٪، وألمسان ٣٠٪) اقسسترع ١٤٤٥٥٪ لمصلحة ضم كارنثيا إلى النمسا. وبعد شهر واحد، عقدت معاهدة رابالو كسبت ايطاليا بموجبها كونتيات (قديمة) غوريتسا، غرادیسکا، تریستا و جنوب غربی کارنیولا. في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا بين ١٩٤١ و ١٩٤٥ قسمت سلوفينيا بين المانيا

وايطاليا. وفي ١٠ شباط ١٩٤٧، عقدت معاهدة سلام ايطالية-يوغوسلافية استردت يوغوسلافية امن فينيسيا وإيستريا، فضم الجزء الشمالي إلى سلوفينيا والجزء الجنوبي إلى كرواتيا.

كرونولوجيا السنوات الاخيرة: في ٢١ تشرين الثاني ١٩٨٨، تظاهر نحو ١٥ ألف شخص في العاصمة ليوبليانا نصرة لحقوق الانسان (وكانت يوغوسلافيا لم ينفرط عقدها بعد).

في ١١ كانون الثاني ١٩٨٩، انشقت مجموعة سياسية «مستقلة» عن الحزب الشيوعي وأعلنت معارضتها له.

في ٨ نيسان ١٩٩٠، حسرت انتخابات عامة؛ وفي ٢ تموز اعلنت سلوفينيا انفصالها عن يوغوسلافيا. وفي ٢٣ كانون الاول احرت استفتاء عامًا صوّت ٨٨٠٢٪ تأييدًا للاستقلال.

في ٢٥ حزيــران ١٩٩١، أعلنـــت



في ١٩٤١، قسمت سلوفينيا بين الايطاليين والالمان والهنغاريين.

سلوفينيا استقلالها واوقفت المبلغ المترتب عليها للخزينة الفدرالية (١٢٪ من مجموع المبلغ)؛ لكن في ١٠ تموز (أي بعد اسبوعين من اعلان الاستقلال) صدّق البرلمان بأغلبية ١٨٩ صوتًا ضد ١١ على اتفاقية «بريوني» التي تقضي بتعليق اعللان الاستقلال لمدة ثلاثة أشهر، تحت ضغط رفض الحكومة الفدرالية لاستقلال سلوفينيا وكرواتيا، وتدخل الجموعة الاوروبية. فاندلعت حرب أهلية، وتدحل الجيش الفدرالي. وبين ٢٦ حزيـران و١٨ تمـوز، انقادت صربيا للاعتراف باستقلال سلوفينيا، وانسحب الجيش الفدرالي منها. وكانت دول المحموعة الاوروبية أولى الدول الستي بادرت إلى الاعتراف باستقلال سلوفينيا (١٩٩٢)، وكـانت ســلوفينيا أولى الجمهوريات المستقلة التي انبثقت مما كان يشكل في السابق جمهورية يوغو سلافيا الاتحادية، كما كان استقلالها متميزًا إلى حد عن غيره من عمليات الانفصال، وذلك من

حيث انه كان سلميًا إلى درجة كبيرة (رغم بعض عمليات الاقتتال التي استغرقت نحو اسبوعين، حزيران-تموز ١٩٩١) بالمقارنة مع ما حدث مثلاً عقب استقلال كرواتيا، أو طبعًا مع الحرب التي دارت في البوسنة.

وأولى ممارسات السيادة على صعيد العلاقات الخارجية التي قامت بها الجمهورية السلوفينية طلبها الذي قدمته، في ربيع السلوفينية طلبها الذي قدمته، في ربيع الحظر التسليحي الدولي الذي كان مفروضًا على كل الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة واخراجها (سلوفينيا) من اطار ذلك الحظر لتمكينها من التعاقد على اسلحة ومعدات لتمكينها من التعاقد على اسلحة ومعدات قواتها العسكرية المستقلة التي تم إنشاؤها عقب انفصالها عن الاتحاد اليوغوسلافي عقب انفصالها عن الاتحاد اليوغوسلافي وكانت سلوفينيا، في حينه أي في ربيع المحموعها بنحو ١٥ الله حددي). وفي طلبها هذا، ركزت سلوفينيا على واقع انها ليست طرفًا



الجميعة العامة لجمهورية سلوفينيا في جلسة تصديق الدستور الجديد في ٢٣ كانون الاول ١٩٩١.



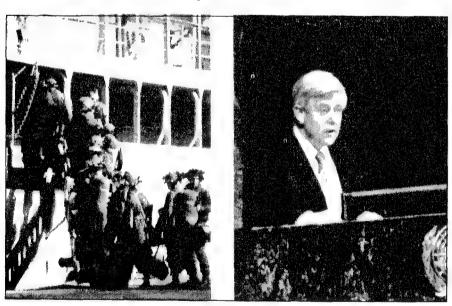

في أي نــزاع كــان دائــرًا في احــزاء يوغو سلافيا السابقة.

في نيسان ١٩٩٣، استقبلت سلوفينيا إحدى أكبر موجات اللاجئين المسلمين البوسنيين جراء الحرب في البوسنة، فوصل عددهم فيها إلى ١٢٠ ألف لاجيء توزعوا على ٥٧ مخيمًا. وتميزت سلوفينيا بأنها كانت «المنطقة الأساسية التي عومل فيها اللاجئون المسلمون معاملة لائقة وكأفضل ما يمكن بفضل سياسة الحكومة في هذا الشان ومساعدة الصليب الاحمر السلوفيني». وكان للموقف السلوفيني السياسي المؤيد للبوسنة، والموقف الانساني ازاء اللاحئين البوسنيين اثـر إيجـابي في عـدد كبير من الدول الاسلامية في العالم، كما كان مدخلاً لزيارة وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد السعودي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي لسلوفينيا (اوائمل تشمرين الثماني ١٩٩٤) حيث استقبله رئيس الجمهورية ميلان كوكان، ورئيس الوزراء يانيس درنوفشيك.

في ١٩٩٦، حسرت في سلوفينيا انتخابات برلمانية، فجاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء يانيس درنوفشيك (وكان درنوفشيك ممثل سلوفينيا في آخر هيئة رئاسة ليوغوسلافيا السابقة ورئيسًا لها في ١٩٨٩) في المقدمة، ما وفر للائتلاف الحكومي ان يتواصل في دورة أخرى. ومرّت هذه الانتخابات بهدوء، وهذا ما اعتبرته الاوساط الدولية

دلي الأعلى ان سلوفينيا تلتزم المعايسير الديمقراطية ما يمنحها افضل الفرص بين دول يوغوسلافيا السابقة للاقتراب من الاتحاد الاوروبي والاندماج مع جميع المؤسسات الاوروبية والدولية. واللافت كان خلسو الخملة الانتخابية من التهجم على الزعماء الذين كانوا من كبار المسؤولين في النظام الشيوعي السابق، ومنهم رئيس الجمهورية ميلان كوكان (أو كوتشان) ورئيس الوزراء يانيس درنوفشيك، كما كان لافتا الاقبال الضعيف (أقل من من) على الانتخابات.

وجاءت هــذه الانتخابـات في سـلوفينيا في سياق موجة انتخابات شهدتها دول اوروبا الشرقية والبلقانية (في ١٩٩٦) الستي كانت تحكمها انظمة شيوعية إلى ما قبل سنوات قليلة. وقمد أدت غالبية همذه الانتخابات، في بلدان كشيرة (أخصها صربيا) إلى موجمة احتجاجات وصلت، أحيانًا، إلى مواجهات عنيفة. ووصلت هذه الموجمة إلى سلوفينيا، إذ تحميع زهاء ألف متظاهر، في ٧ شيباط ١٩٩٧، من مؤيدي «حركة الجتمع المدنى» المعارضة امام البرلمان في ليوبليانا العاصمة، وتركزت شعاراتهم على المطالبة بوضع حد لتفشى الفساد». وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى البرلمان لكن شرطة مكافحة الشعب صدّتهم. وكان رئيس الحكومة المستقيلة يانيس درنوفشيك قد فشل في نيل ثقة البرلمان على تشكيله لحكومة يسار الوسط حديدة. تزال معلقة.

## مناقشة: علاقات سلوفينيا-كرواتيا-صربيا

من مقال مطول كتب جميل روفائيل («الحياة»، العدد ١١٣١٦، تاريخ ٨ شباط ١٩٩٤، ص ٧).

تسكت وسائل الاعلام العالمية، جهلاً أم عمدًا، عن النزاع الكرواتي-السلوفيني الخفي، الذي يمكن ان يثور بركانه في أية لحظة.

لقد صرح وزير خارجية جمهورية سلوفينيا لويزي بيتيرلي احيرًا، ان «العلاقاتت بين سلوفينيا وكرواتيا مقطوعة كليًا، بسبب الخلافات المتنوعية، وقد انفصمت عرى التحالف السابق المتين بيننا، الذي كان على أشده أثناء تفكك يوغوسلافيا».

وتطرق الوزيسر إلى إحدى نقاط الخلاف الرئيسية مشيرًا إلى مسألة الحدود في حليج بيران الذي يشكل القسم المهم من الـ ٤ كلم التي هي كل الساحل السلوفيني على البحر الادرياتيكي، وتعتبر سلوفينيا هذا الخليج ملكًا لها، بينما تصر كرواتيا على تقسيمه متذرعة بنتوء من اراضيها يحيط به من الجهة المقابلة للساحل.

ومشاكل الحدود البرية بين البلدين كشيرة، وقضية عطة الطاقة الكهربائية النووية المسماة «كرشكو» في الاراضي السلوفينية التي أنشئت أصلاً في عهد يوغوسلافيا السابقة لتمد الجمهوريتين بالكهرباء تزداد تعقيدًا، إذ تعتبرها سلوفينيا ملكًا لاراضيها بينما تصر كرواتيا على ان لما حصة أبدية فيها، علمًا ان هذه المحطة تبعد عن الحدود الكرواتية نحو عشرين كلم.

وتطالب كرواتيا بإعادة مبلغ يزيد عن بليون مارك ألماني كان المدحرون الكروات قد وضعوها في فرع بنك ليوبليانا السلوفيني، بينما لا تعير سلوفينيا اهتمامًا لذلك باعتباره حزءًا من المشاكل المالية لعموم يوغوسلافيا السابقة التي ما

وفي ١٢ كانون الشاني ١٩٩٤، اجتمعت لجنة الدولة السلوفينية التي تضم رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقررت قطع التيار الكهربائي من عمطة كرشكو إلى كرواتيا بذريعة أنها لم تسدد فاتورة الكهرباء البالغة نحو م مليون مارك الماني. وردت كرواتيا بأنها لن تقف مكتوفة الايدي «لأن المحطة بكاملها ملك مشترك للجمهوريتين، فهي أنشتت كمشروع فدرالي في عهد يوغوسلافيا السيابقة، وسيتأخذ الكهرباء بغض النظر عن التهديدات السلوفينية».

ويسدو ان كرواتيا حسنرة الآن في ردها الشامل على سلوفينيا بسبب مشاكلها الكثيرة مع الصرب وفي البوسنة وداحل بلدها. لكن إلى متى يطول السكوت؟

بعد تأجيلها ثبلاث مرات، تمت زيارة رئيس وزراء كرواتيا نيكيتسا فالينتيتش، وهبي الأولى من نوعها منذ انفصال سلوفينيا وكرواتيا عن يوغوسلافيا السابقة، يرافقه وزير حارجية حكومته ماتي غرانتش، إلى ليوبليانا في ٢٥ كانون الثاني ٤٩٩٤، وبعد محادثات طويلة مع رئيس الوزراء السلوفيني لم يتم فيها حل حاسم لأي مشكلة، وقد وصفها الاعلان المشترك بأنها حطوة مهمة باتجاه الاتفاق.

وعلق المراقبون على ذلك، أن الإعلان اتصف باللغة الدبلوماسية التي تقتضي المحاملة وأنـــه أوحـــى إلى أن الخلافات السلوفينية الكرواتية ستجر سنين طويلة.

وإذا كان رئيسا الحكومتين قمد توصلا إلى شيء من الاتفاق من اجل استمرار تزويد كرواتيا بالكهرباء بالسبل الطبيعية فإنه حماء بهدف تبريد هذه القضية الساحنة التي يمكن ان تشعل الحرب بين الطرفين، ولجأ في شأنها إلى حل وسط يقضى بأن تدفع كرواتيا لسلوفينيا ١٤ مليون مارك الماني، والمتبقى من الديون الخاصة بالكهرباء يسدد باقساط شبهرية لا تتجـاوز ٣٠٥ مليـون مـارك شهريًا، مع محاولة مستقبلية لحل هذه المسألة وقضية مدحرات الكروات في بنك ليوبليانا في آن واحد. أما ا لامور الأخرى سواء عائدية محطة كرشكو أو غيرها فلم يذكرها الاعلان المشترك واعتسرت الاحزاب السلوفينية المعارضة موقف حكومة بلادها تجاه كرواتيا بأنه «يعبر عن نهج يتسم بالخوف والحذر وتأجيل اتخاذ القرارات والتلكؤ في الرد على المواقسف، وإن كرواتيا تعمل على استغلال هذا التردد بأفضل صورة لمصلحتها».

وبدا واضحًا ان سلوفينيا ليست مرتاحة لتطبيع علاقات جارتها كرواتيا مع الصرب. فقد رحبت وزارة الخارجية السلوفينية به بلهجة السمت بالبرود والشكوك في ما وصفت وسائل الاعلام فيها، حتى المؤيدة للحكومة، هذا التطبيع بأنه «مساومة مصلحية بين تودجمان وميلوشيفيتش اللذين بقدر ما يريدان السلام بينهما فهما تاجران ماهران يعرفان كيف يتقاسمان كل شيء بالمناصفة. أما الديون اليوغوسلافية السابقة فعلى الجمهوريات أما الديون اليوغوسلافية السابقة فعلى الجمهوريات مرتاحة هي الاحرى لتطبيع العلاقات الصربية الكرواتية. فقد حذر معلق التلفزيون الرسمي النمساوي الرئيس تودجمان من انه «دخل لعبة خطيرة من خلال تقربه من صربيا».

وتنتقد سلوفينيا الصرب بعنف وتدعو إلى القطيعة معهم لأنهم «المسؤولون عن كل ما حدث ويحدث». ولكن الآخريس يعلمون حيدًا ان علو صوت السلوفينيين ليس نابعًا من قوتهم وإنما لأن

سلوفينيا هي الوحيدة بين الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة التي ليست لها حدود مع جمهورية الصرب، ولأنها أكثر هذه الجمهوريات نقاءً عرقيًا وتخلصًا من المشاكل القومية.

ولا شك أن السلوفينيين هم الأكثر تضررًا اقتصاديًا بانهيار يوغوسلافيا. فعلى رغم قلة عددهم فقد كانوا الاسياد فيها إذ أقيمت في اراضيهم أهم المنشآت الصناعية وتجمعت عندهم الاموال إلى حد اعتبروا أرقى اليوغوسلاف، ومع ان موارد سلوفينيا الزراعية والمنحمية ضئيلة إلا انها كانت تصدر إلى الخارج، وفق الاحصاءات الرسمية، نحو ٢٢٪ من مجمل صادرات يوغوسلافيا السابقة في حين ان سكانها نحو ٨٪ من مجموع سكان الاتحاد اليوغوسلافي السابق.

ويقال ان الفضل في ذلك يعود إلى ما وفره لها الشخص الثاني بعد تيتو وهو إدوارد كارديل (سلوفيني) إضافة إلى أن الجمهوريات اليوغوسلافية الأحرى كانت سوقًا واسعة لمصنوعاتها، إذ كانت تقدم لسلوفينيا المواد الاولية بأسعار زهيدة، وبعد تصنيعها تبيعها لها بأثمان باهظة. وفي هذا المجال ما يزال المقدونيون يرددون: كنا نزرع العنب ونحرص عليه أشهرًا ثم نحوله إلى نبيذ ونرسله إلى سلوفينيا بالحاويات، وهناك يتم فقط توزيعه على القناني التي تحمل ورقة «صنع في سلوفينيا» وتبيعه لنا ولغيرنا بأكثر من ضعف الثمن الذي اشترته.

السوال هنا، لماذا شاء السلوفينيون الانفصال؟ الحقيقة انهم وجلوا تضاول مكانتهم بصورة عامة مع تعاظم قوة الصرب في نهاية الثمانيات، وعرضوا ان يقتصر الاتحاد اليوغوسلافي على الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي رفضه الصرب بشدة. وهنا يكمن أحد اسباب حقلهم الشديد على الصرب، حتى انهم رفضوا بعنجهية غرية اعتراف رئيس وزراء الاتحاد اليوغوسلافي (جمهوريتي الصرب والجبل الاسود) السابق، الصربي المميركي الجنسية الذي عرف باعتداله، ميلان بانيتش، بدولتهم الذي ارسله إليهم برقيًا في اواسط ١٩٩٢.

### مدن ومعالم

\* إيستريا Istrie: شبه حزيرة على البحر الادرياتيكي، بين حليسج تريستا و حليج كفارنر. مساحتها ، ، ٣٥ كلم م.، ويقطنها نحو ٢٠ ألف نسمة. تمتلك كرواتيا الجزء الأكبر منها، إضافة إلى مرفأ بولا، في حين تمتلك سلوفينيا الجزء الشمالي والجزء الذي تقع عليه مدينة كوبر.

ضمتها روما في العام ۱۷ ق.م.، واحتلها، ابتداء من القرن الخامس، القوطيون، ثم الهون، شم الهون، شم المونييون وبعدهم اللومبارديون. وفي القرن الحادي عشر، غزتها البندقية وبقيت تسيطر عليها حتى ۱۷۹۷ عندما اكتسبتها منها النمسا التي تخلت عنها لنابوليون بونابرت في ۱۸۰۰، شم استعادتها في ۱۸۱۰، وجاءت معاهدة رابالو العيدهما إلى ايطاليما، وشمست إلى يوغوسلافيا في نهاية الحرب العالمية الثانية بموجب معاهدة باريس (۱۰ شباط ۱۹۶۷) ما جعل أكثر سكانها الايطاليين يغادرونها إلى ايطاليا. وعلى أثر انهيار الاتحاد اليوغوسلافي، كانت شبه جزيرة إيستريا من نصيب كرواتيا (في جزئها الأكبر) وسلوفينيا.

وهناك مدينة قديمة في رومانيا (قرب مدينة كوستنتا) تحمل الإسم نفسه «إيستريا» Istria. وقد تأسست في القرن السابع ق.م. على يد مستوطنين اغريقيين. وهي أقدم المدن على الساحل الروماني، وكانت أهمها اقتصاديًا وثقافيًا في منطقة الدانوب.

\* بوستوليا Postojna: مدينة (ومنطقة) في سلوفينيا، شهيرة بوحود إحدى أكبر المغمارات الطبيعية في العالم. أولى الكتابات عن هذه المغارة تعود إلى القرن الثالث عشر. وأول كتيب خصص للتعريف بها صدر في ١٨٢١. وقد وحدت آثار

في هذه المغارة تدل على انها استعملت بواسطة الاحياء الحيوانية أو الانسانية من ايام العصر الجليدي، كما وجدت آثار لرسوم نقشت بيد الانسان وأكثرها موجودة عند مدحل المغارة. وبعد ان أصبحت المغارة مركزًا يشد السائحين بدأت الانارة فيها باستعمال الشموع حتى ١٨٣٠ حيث ثبتت بعدها فوانيس زيتية، ثم استبدلت بالانارة الكهربائية ابتداء من ١٨٨٤. وحتى نهاية القرن التاسع عشر أصبح طول المغارة المكتشفة نحو الكراكلم. ويقدر العلماء ان طول مغارة بوستونيا يبلغ نحو ٢١كلم.

\* كوبر Koper: مدينة سلوفينية. كوبار Kopar في اللغة الكرواتية، وكاب إيستريا (رأس إيستريا) في الايطالية. تقع على الادرياتيكي. تعد نحو ۲۷ ألف نسمة. كاتدرائية وقصر مبنيان على الطراز القوطى. مرفأ للصيد والتحارة.

بالقرب من كوبر مدينتان أخريان: إيـزولا وبيران. والغالبية الساحقة من سكان المدن الثــلاث ايطاليون.

\* ليوبليان Ljubljana: عاصمة سلوفينيا. في الالمانية «ليباخ» Laibach: تعد نحو ٣٣٠ ألف نسمة. تقع عند اقدام حبال الألب الشرقية عند ملتقى وادي ساف، الذي يؤدي إلى مدينة زغرب (عاصمة كرواتيا)، ومحور الطريق الذي يصل ما بين فيينا (عاصمة النمسا) وتريستا. لعبت ليوبليانا دورًا تجاريًا مهمًا منذ القديم، ولكن الصناعة لم تدخل إليها إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (خاصة الصناعة الالكترونية)، شهيرة بكنائسها القوطية.

خضعت، علسى التسوالي، للفرنكيسين (الفرنسيين)، للسلاف، لدوق بافاريا، للنمسا، كما كانت مقرًا للحكومة العامة الفرنسية الخاصة بالمقاطعات الإيلليرية بين ١٨٠٩ و١٨١٣.

بعد تأجيل مؤتمر تروبو Troppau، انعقد في ليوبليانا مؤتمر ضم دول الحلف المقسس الخمس من ٢٤ كانون الثاني إلى ١٢ ايار ١٨٢١. وقرر مبتزيخ (مندوب النمسا) مساندة ملك نابولي فرديناند الاول ضد النظام الدستوري الذي قام على اساس انتفاضة ١٨٢٠. وبدءًا من ١٩٤٥ اصبحت ليوبليانا عاصمة لسلوفينيا التي كانت إحدى الجمهوريات اليوغوسلافية الست، والتي اعلنت استقلالها في ١٩٩١.

أما عن مؤتمر تروبو المذكور، فقــد عقــد في

هذه المدينة (تروبو، عاصمة سابقة لسيليزيا النمساوية، وتدعى اليوم أوبافا، وهي في الجمهورية التشيكية) في ١٨٢٠، وضم الدول الاوروبية الحمس التي شكلت الحلف المقدس (النمسا، فرنسا، بريطانيا، بروسيا وروسيا)، والتي تنادت في هذا المؤتمر لوضع حد لاتساع رقعة الحركات الثورية في البرتغال واسبانيا ونابولي وتورين... فقررت الانتهاء من هذه الحركات إما عن طريق الوساطة والدبلوماسية، وإما عن طريق القوة. ورفعت حلسات مؤتمر تروبو، ثم عادت لتستأنف في ليوبليانسسا.

## زعماء، رجال دولة وسياسة

\* كسارديل، ادوارد . Kardlj, Ed. مادوارد . ١٩٧٩ - ١٩١٠): قائد ومفكر سياسي شيوعي يوغوسلافي من سلوفينيا. انتمى إلى الحسزب الشيوعي في العشرينات، وبرز قائدًا في المقاومة اليوغوسلافية للاحتلال الالماني اثناء الحرب العالمية الثانية، واصبح أحد المقربين من حوزف تيتو، والمنظر الرئيسي في يوغوسلافيا بعد الحرب ولا سيما بالنسبة إلى طروحات «الطريق اليوغوسلافي للاشتراكية» المستقلة عن المحورين الرئيسيين لها:

موسكو وبكين، كما لعب دورًا في بلورة الخطوط العامة للسياسة الخارجية اليوغوسلافية والعلاقات مع الاحزاب الشيوعية الأحرى. رشحه الكثيرون لخلافة تيتو رغم انه كان يعلن دائمًا تفضيله البقاء حيث هو، حاصة في المحال التقافي والفكري.

ولد كارديل في ليوبليانا (عاصمة سلوفينيا) في عائلة عمالية اشتراكية. أثمّ دراسته في معهد المعلمين، ولم يمارس التعليم مكرسًا وقته للنشاط الحزبي والسياسي. انضم في السادسة عشرة من عمره إلى الشبيبة الشيوعية، وأصبح منذ ١٩٢٩ مكرتير اللحنة الاقليمية لهذه المنطقة. وكان قبل ذلك بعام قد انضم إلى الحزب الشيوعي اليوغوسلافي الذي كان محظورًا. واعتقل بسبب نشاطه وسحن عامين (١٩٣٠-١٩٣١)، ولكنه، ما لبث، بعد الافراج عنه، ان اندفع ليعيد تنظيم

الحزب في سلوفينيا، وترقى بسرعة ليصبح سكرتير اللحنة الاقليمية للحزب. وإلى حانب ذلك، برز كارديل كمثقف ثوري من حلال نشره لعدة مجلات وصحف كان يوقع فيها بأسماء مستعارة. ارسله الحزب في ١٩٣٤ إلى موسكو حيث درس في معهد لينين، وعلم في الجامعة الشيوعية لل يوغوسلافيا، وتنفيذًا لتعليمات الحزب، أسس حزبًا شيوعيًا سلوفانيًا (نيسان ١٩٣٧) كان هو عضوًا في لجنته المركزية. إلا ان مساهمته الأساسية كانت في عملية اعادة تنظيم الحزب الشيوعي اليوغوسلافي التي كان تيتو قد بدأها منذ ١٩٣٧) وقد وقف منذ ذلك الحين إلى حانب تيتو وظل وقد وقف منذ ذلك الحين إلى حانب تيتو وظل وفيًا له طيلة حياته. كان عضو هيئة الاركان العليا وفيًا له طيلة حياته. كان عضو هيئة الاركان العليا

وبعد انتهاء الحرب، لعب دورًا اساسيًا في اقامة النظام الاشتراكي وفي تنظيم أطره ومؤسساته. شغل منصب نائب رئيس الحكومة في اول وزارة شكلها تيتو بعد الحرب، ومنصب وزيسر العلاقات الخارجية من ١٩٤٨ إلى ١٩٥٣ (وهي الفترة التي تأزمت فيها العلاقات مع ستالين) ونائب رئيس الوزراء من ١٩٤٦ إلى ١٩٦٣. وظل يحتسل باستمرار المركز الثاني بعد تيتو إضافة إلى منصب عضو بحلس الدولة وعضو رئاسة رابطة الشيوعيين اليوغوسلاف، حتى وفاته.

ومن أهم مؤلفاته: «الاشتراكية والحرب» ( ١٩٦٠)، «في الديمقراطية الشعبية» (١٩٤٩)، «الديمقراطية الاشتراكية في التحربة اليوغوسلافية» (١٩٥٤)، وغيرهـــا٠

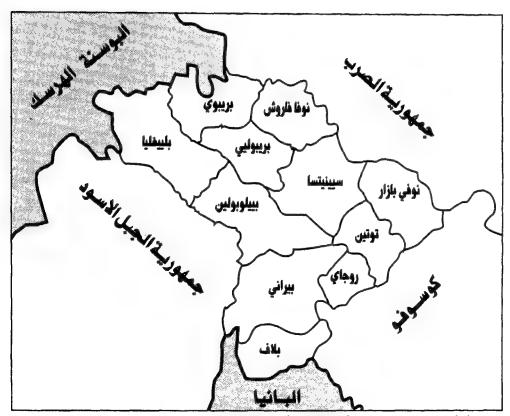

خريطة السنجق في جمهوريتي صوبيا والجبل الاسود («الحياة»، العدد ١٢٧٩، تاريخ اول كانون الثاني ١٩٩٤، ص ١٤).

## السنجق

#### نبذة عامة

الاسم: «السنجق» إسم اطلقه الاتسراك العثمانيون على هذه المنطقة التي حكموها من ١٤٦١ حتى ١٩١٢، ويعني «اللواء».

الموقع: منطقة تحيط بها البوسنة-والهرسك من الشمال، وصربيا من الشرق، وإقليم كوسوفو وألبانيا من الجنوب، والجبل الاسود من الغرب.

الوضع السياسي والتقسيم الاداري: تتقاسم السيادة عليها صربيا والجبل الاسود (مونتينيغرو)، والاثنان يشكلان دولة واحدة. هي «الاتحاد اليوغوسلافي» الذي تشكل بعد انهيار يوغوسلافيا السابقة.

ظلت منطقة السسنجق، على رغمم عصائصها الجغرافية والتاريخية والقومية والدينية

والثقافية، بعيدة عن أي ادارة ذاتية، منذ ان غادرها العثمانيون في اعقباب مؤتمر برلين ١٨٧٨، وأدّى الضغط المتواصل عليها، بعد ان تقاسمتها صربيا والجبل الاسود، ان تفقد الكثير من سكانها واصولها ومعالمها المتوارثة.

تتكون منطقة السنحق، بحسب التقسيم الاداري الحالي، من ١١ بلدية، تقع ست منها في جمهورية صربيا وهي: نوفي بازار، تويسن، سيينيتسا، بريبوليي، نوفا فاروش، وبريبوري؛ وتقع الخمس الأحرى في جمهورية الجبل الاسود، وهي: بلاف، روجاي، بيراني، بييلوبوليسي وبليفيسا. والسنحق يكوّن، رغم ذلك، وحدة حغرافية مترابطة.

المساحة: ٨٦٨٧ كلم م.، أي نحو ٨،٥٪ من مجموع اراضي جمهوريتي الصسرب والجبل الاسود.

العاصمة: نوفي بازار. وتشكل، مع منطقتها، وحدة بلدية من الوحدات الست التابعة لصربيا. ويعني إسمها «نوفي بازار» السوق الجديدة. السكان: يبلغ عدد سكان السنحق نحو ٥٠٠ ألف مسلم (بوشناقي)، والباقون (١٩٥ ألفًا) من قوميات

كان وضع السنجق، منذ انهيار يوغوسلافيا، وحاصة في سنوات الحرب البوسنية (ولا يزال إلى حد كبير) بالغ الحساسية السياسية والقومية. والحزب الـذي يتمتع بالسيطرة علــي الساحة السياسية في السنجق هـ و «حـزب العمـل الديمقراطي» (الاسلامي)، ويقود من تأسيسه، في ١٩٩٠، حركة المسلمين التي تهدف إلى تحقيق بعض المطالب السياسية والقومية والدينية. وهذا الحزب مرتبط (حماصة إبان الحرب البوسنية) بحزب العمل الديمقراطي في البوسنة-الهرسك الذي يقوده رئيس جمهورية البوسنة-الهرسك على عنزت بيكوفيتش. وزعيم فرع هذالحزب في السنحق هـو الدكتور راسم لياييتش الذي هو أحمد القادة الاربعين الذين وقعوا مع الرئيس بيكوفيتش طلب تأسيس الحزب في البوسنة-الحرسك. من مبادىء الحزب في السنجق ان سكان السنجق جزء من الكيان القومسي المسلم في منطقة يوغوسلافيا السابقة، وان موقع جميع المسلمين في هـذه المنطقـة متعلق بالوضع في البوسنة.

ويقدم السنجقيون المسلمون (يكتبون وينشرون) ادلة تاريخية وعرقية على ان مسلمي السنجق هم امتداد لمسلمي البوسنة الذين كان اسمهم المتداول «البوشناق». وطغت تسمية «المسلمين» عليهم حلال عهد يوغوسلانيا السابقة، أي منذ ٢٩٤٦. لكنهم على رغم الفصل

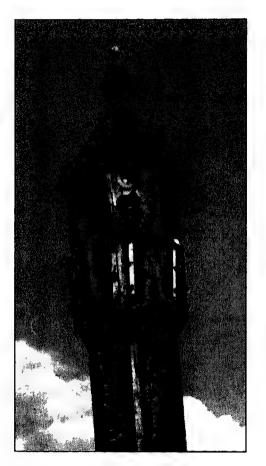

مئذنة جامع في نوفي بازار.

الاداري ومحاولات التفريق المتعمدة بين البوسنة والسنحق مسن حهة، وتجزئة السنحق نفسه بين صربيا والجبل الاسسود من حهة أحسرى، لم تشأثر (حتى الآن) الارتباطات والعلاقات في المحالات الفكرية والانسانية بين البوسنة وجزءي السنحق.

نبدة تاريخية: أولى العثمانيون، في ايام حكمهم للبلقان، أهمية كبرى لموقع هذه المنطقة (السنحق)، وقاموا عبره بربط العاصمة اسطنبول ببلغاريا ومقدونيا وكوسوفو وصولاً إلى البانيا والبوسنة، حتى يمكن الدفاع عنه بسهولة وضمان بقائه آمنًا ومفتوحًا لبعده عن الأماكن التي كانت فيها حيوب مقاومة من العمرب إلى الشمال

وسكان الجبل الاسود في الجنوب التي شكلت إزعاجًا متواصلاً للعثمانيين في وسط البلقان. وشكل العثمانيون إدارة خاصة لهذه المنطقة منذ ١٤٨٥ تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية واطلقوا عليها «السنحق» (اللواء أو المحافظة) وجعلوا مركزها مدينة نوفي بازار، وعدّوها كأقليم كامل المقومات في ١٥٧٨ باعتبارها احد السناحق السبعة التي تكونت منها ولاية البوسنة (اي السنحق كان سنحقًا من سبعة سناحق كوّنت ولاية هي ولاية البوسنة).

في مؤتمر برلين (١٨٧٨)، اعترفت اوروبا بالحدود التي رسمتها الدولة العثمانية للسنحق الذي يتكون من البلديات الحالية. لكن اوروبا، اعادت تقسيمه اداريًا وسلَّمت معظم أجزائسه لصربيا والجبل الاسود. وقد حاء ذلك في إطار التغيير الكبير الذي أحدثه المؤتمسر المذكور في منطقة البلقان. واقتصرت السيادة العثمانية بعد المؤتمر على قسم قليل من السنحق والبانيا ومقدونيا وبعض المناطق الاعرى في شرقي البلقان وجنوبيه. ونقل المؤتمر البوسنة الحرسك من ادارة الدولة العثمانية إلى املاك الامبراطورية النمساوية المحرية، وأقر استقلال صربيا والجبل الاسود.

في ١٩١٢، وبعد سيطرة صربيا والجبل الاسود على كامل السنحق، حدثت منه هجرة

جماعية كبيرة إلى تركيا، ثم، اعقبتها هجرة مماثلة في ١٩١٨ بعد تشكيل يوغوسلافيا. وتواصل النزوح بعد ذلك باتجاهين، احدهما إلى تركيا حيث الروابط التاريخية وتشجيع السلطات القومية فيها لذلك، والاتجاه الثاني نحو البوسنة لتوافر مقادير افضل من الأمان بسبب الكثافة السكانية الاسلامية فيها.

حاليًا: الوضع السياسي العام، حاليًا، في السنحق هو الوضع المتماشي مع نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أحري فيه في تشرين الاول ١٩٩١، والذي اقر «الحكم الذاتي لعموم المنطقة بجميع عصوصياتها السياسية والادارية والاقتصادية والثقافية وفق المعاهدات الدولية وقرارات حقوق الانسان الاوروبية والعالمية»، وذلك بتأييد ١٨٣ اليف صوت أي ٧٠٪ من عدد المسحلين في اللوائح الانتخابية آنذاك في كل منطقة السنحق.

ومنذ تاريخ هذا الاستفتاء والحوار قائم بين «حـزب العمـل الديمقراطـي» (الاسـلامي) والحكومة. توقف في صيف ٩٩٥، واستؤنف في اوائل ١٩٩٦، كما ان الحزب في السنحق يبذل جهودًا لاقامة تعاون مع الاحزاب الديمقراطيـة المعارضة وعلى رأسها «حركة النهضة» في صربيا، و«الاتحـاد الليـبرالي» في الجبـل الاسـود.

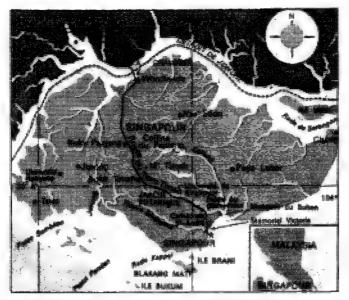



# سنغافورة

#### طاقة تعريف

الاسم: «سنغافورة» Singapour، مسن اللغة السنسكريتية حيث «سنغا بورا» يعني «مدينة الاسد». في القرن الرابع عشر، أطلق عليها إسم «تيماسيك» Temasek، وهو إسم ماليزي ويعني «مدينة البحر». أطلق اليابانيون عليها إبان احتلالهم لها في ١٩٤٢ - ١٩٤٥، إسم «سيونان» Syonan الذي يعني «شمس الجنوب».

الموقع: ارخبيل من ٥٩ حزيرة، أكبرها حزيرة سنغافورة. في بحر الصين الجنوبي. قبالة، وعلى مقربة، من ماليزيا شمالاً، وسومطرة الاندونيسية غربًا.

المساحة: المساحة الاجمالية ٦٣٩كلم م. جزيرة سنغافورة وحدها ٢،٠٨٠كلم م. (بطول ٢٤كلم وعرض ٣٢كلم). الجرز الأعرى:

بولاو (٥،٦ كلم م.)، وتتبع لها تيكونغ بيسار (٢٣،٨٨ كلم م.)، أوبسن (١٠،١٩ كلم م.)، سسنتوزا (٣،٣٠ كلم م.)، بوكوم بيسار (٥٤،١ كلم م.)، آيسر شاوان (٥٠،١ كلم م.)، مضيق حوهور Johore يفصل سنغافورة عن ماليزيا وعرضه بين ١٤٠٠ و و١٩٥ يفصلها عن أندونيسيا.

العاصمة: سنغافورة (راجع «مدن ومعالم»). اللغات: الماليزية، الصينية، التاميلية، والانكليزية، وكلها لغات رسمية في الدولة.

السكان: كان تعدادهم في العام ١٨٦٠ نحو ١٨ ألف نسمة، منهم ٢٢٪ من الصينيين. وأعطى الاحصاء الرسمي لعدد السكان الذي حرى في ٣٠ حزيران ١٩٩٠ الرقم ٣ ملايين وألفين و ١٨٠ نسمة. وكان هناك (في العام والفين و ١٠٠ نسخص القيا و ٢٠٠ شخص يقيمون في البلاد. منهم ٧،٧٧٪ من الصينيين، و ١٠٠٪ من الصينيين، و ١٠٠٪ كذلك من الماليزين، و ١٠٠٪ من المختلفة. وتقدّر الاحصاءات ان عدد السكان سيبلغ نحو وتقدّر الاحصاءات ان عدد السكان سيبلغ نحو

نحو . ٦٪ من مجمعوع السكان يدينون بالتاوية والبوذية، وه ١٪ بالاسلام، و٢٠٦٪ بالمسيحية (منهم ٤٪ كاثوليك)، و٣٠٦٪ بالهندوسية.

الحكم: جمهوري. ودولة سنغافورة أقرب إلى «المدينة-الدولة». الدستور المعمول به صادر في ١٩٥٨. عضو في الكومنولث. رئيس الجمهورية منتخب من البرلمان لمدة أربع سنوات، يسمي رئيس الوزراء. البرلمان من ٨١ عضوا منتخبًا لمدة خمس سنوات بالاقتراع الشامل إضافة إلى عضوين معينين.

الاحزاب: «حزب العمل الشعبي» الذي نال في أنتخابات ٣١ آب ١٩٩١ أكثرية المقاعد (٧٧

مقعدًا)، و «الحزب الديمقراطي السنغافوري» (٣ مقاعد)، و «حزب العمال السنغافوري» (مقعـد و احد).

الاقتصاد: يعمل في الزراعة ١٪ من اليد العاملة، وتساهم الزراعة بدى، ٪ من الدخل العام؛ وفي الصناعة ٥٠٤٠٪ (٢٨،٥٪ من الدخل العام)؛ وفي الخدمات ٥٨٪ (٢٣٠٥٪). وتشكل النساء ثلث اليد العاملة. معدل البطالة في السنوات الأخيرة لم يتحاوز ٥،١٪. ومعدل الدخيل الفردي السنوي نحو ١٢ ألفًا و٠٠٥ دولار. وسنغافورة هي أول دولة في العالم من حيث ارتفاع نسبة دخل قطاع الخدمات.

تبلغ مساحة الاراضي المزروعة بالخضار ١٠٠٨٪ من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، والغابات ٢٨٠٨٪، والمستنقعات ١٠٥٠٪. الصناعة مزدهرة، والصناعات الرئيسة: تجهيزات المواصلات، والآلات الكهربائية والالكترونية، ومصافي البيترول ومنتوجاته، والصناعات الكيميائية، والألبسة، والأصباغ والعقاقير... متوسط عدد السياح السنوي نحو ٦ ملايين سائح. وفي سنغافورة ١٣٤ مصرفاً. ويبلغ معدل الاستثمارات الاجنبية السنوي نحو ٥، ١ مليار دولار، منها نحو ٥، ٩ مليونا من الولايات المتحدة الاميركية، و ٥٠٠ مليون من اليابان، و ٢٤٠ مليونا من الواويا.

ليس في سنغافورة أي انتاج منحمي. وصناعتها الناشطة تعتمد كليًا على المواد المستوردة. وبعكس صناعة هونغ كونغ التي هي صناعة متخصصة، فإن صناعة سنغافورة متنوعة. وقد شكّل العام ١٩٧٩ إشارة بارزة على طريق التحول الاقتصادي في سنغافورة. فهو بداية ما سمّي بـ«الثورة الصناعية الثانية». وهدف هذه الثورة التخلي عن الصناعات الخفيفة والتوجه نحو الصناعات المتطورة حدًّا والتي تتطلب من

جهة مالاً كبيرًا، ولا تحتاج من جهة أخسرى إلى يد عاملة وفيرة.

وقد نجحت سنغافورة إلى حد كبير في هذا التحول. فطبقًا للتقرير السنوي اللذي أعده الملتقى الاقتصادي الذي انعقد في جنيف (اوائسل صيف ١٩٩٦)، فإن الدولة الأكثر تنافسية في العالم حاليًا ليست اليابان الأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية، ولا الولايات المتحدة، أو المانيا ودول الاتحاد الأحرى وكندا التي تؤلف في بحموعها الدول الصناعية الأكثر تقدمًا، بل هي سنغافورة التي نجحت في التحول الى أكبر مركز

مالي إقليمي، كما هي أهم مركز تجاري، إلى حانب انها باتت أكبر نقطة تجمع للشركات العالمية متعددة الجنسيات، ويجتذب من الرساميل والاستثمارات ما يفوق ما تجتذبه اية دولة أخرى في العالم، بالمقارنة مع ناتجها الحلي الاجمالي، إلى حانب النجاح الذي على صعيد تطوير منتجات تكنولوجية ذات حاذبية كبيرة في مجال التصدير. وكان الملتقى الدولي اشار إلى انه استند في تحديد ولان المكثر تنافسية، إلى مجموعة معايير أبرزها: الانفتاح، التمويل، البنى التحتية، التكنولوجيا، الادارة، العمالة، المؤسسات المدنية العاسة.

## نبذة تاريخية

بداية، دور تجاري: كانت سنغافورة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر مركزًا تجاريًا مزدهرًا. وتأسيس هذه «الجزيرة المدينة» يعود إلى ١٢٩٨ لتكون مرفأ مالاكا أو للليزيا. ولكن، إنشاء مرفأ مالاكا أو «ملقة» (الموجود في ماليزيا حاليًا) في بداية القرن الخامس عشر، افقد سنغافورة هذه الأهمية التجارية، وأخذ سكانها يقصدون المناطق القريبة للعمل والعيش.

البريطانيون: في ١٨١٩، وصل إلى

الجزيرة السير توماس رافلز وكانت خالية تقريبًا من السكان. فاختار رافلز قرية في الجزيرة كان يسكنها ١٢٠ ملاويًا و ٢٠ صينيًا، واتخذها مقرًا إقليميًا لـ«شركة الهند». وفي ١٨٢٦، ضمت هذه القرية (سنغافورة) إلى مركزين آخرين تابعين للشركة هما مركز بنابغ ومالاكا (ملقة) تحت إسم «مستعمرة المضيق» التي تحولت إلى مستعمرة تابعة للتاج البريطاني في ١٨٦٧.

وكان مصيرها بين ١٨٦٦ وكان مصيرها بين ١٨٦٦ وقد ١٨٦٧ متعلقًا بشبه جزيرة ماليزيا. وقد ارتكز نموها الاقتصادي على انتاج القصدير والكاوتشوك. إذ بعد ١٨٦٧ بعامين، شقت قناة السويس التي سهلت المواصلات بين

اوروبا وآسيا. وبسبب وجودها عند مفترق طـرق في جنــوب شــرقي آســيا، عرفــت سنغافورة وثبة جديدة من النمو.

مع اوائل القرن العشرين، بدأ البريطانيون يقيمون في الجزيرة قواعد بحرية وجوية (انتهى العمل بها في ١٩٣٨)، ما أضفى عليها المزيد من الاهمية الاستراتيجية. و لم يحول هذا الأمر دون ان يتمكن اليابانيون من إخضاعها وسيطرتهم عليها من ١٩٤٢ إلى نهاية الحرب العالمية الثانية (١٩٤٥).

مستعمرة منفصلة: في ١٩٤٦، اصبحت سنغافورة مستعمرة منفصلة عن باقي اتحاد ماليزيا، إذ اعتبرت الحكومة الريطانية في حينه ان لمستعمرة سنغافورة مصالح مختلفة عن باقي البلاد التي تجاورها، سواء من حيث الاغلبية الصينية لسكانها، أو من حيث موقعها الاستراتيجي عند مداخل مضيق مالاكا (ملقة).

الاستقلال: أخذت سنغافورة تحث الخطى نحو الاستقلال. فانتخبت في ١٩٥٥ كالحسمًا تشريعيًا، وأجرت مفاوضات في ١٩٥٧ و١٩٥٧ في لندن أسفرت عن قيام «دولة سنغافورة» (٢١ تشرين الثاني مع احتفاظ الحكومة البريطانية بمسؤولية مع احتفاظ الحكومة البريطانية بمسؤولية وبدأ العمل به في ٣ حزيران ١٩٥٩، وجرت اول انتخابات عامة أسفرت عن وجرت اول انتخابات عامة أسفرت عن فوز «حزب العمل الشعبي» الذي أعلن، في ايام تأسيسه، انه حزب اشتراكي والذي فاز

بـ ٤٣ مقعدًا من مجموع ٥١ مقعدًا، وأصبح زعيمه لي كوان يو رئيسًا للوزراء.

كان لي كوان يـو يؤمن ان نمـو بـلاده مرتبط بنمو ماليزيا، فشارك بقوة في قيام ماليزيا الكبرى التي رأت النور في ١٦ ايلول ١٩٦٣ ، وضمست سماراواك، صباح، سنغافورة، والاحدى عشرة دولة التي تؤلف اتحاد ماليزيا المكون منذ ١٩٤٨. وقد آثار هذا الاتحاد، في حينه، غضب الجار الاندونيسي الذي لم يكتف زعيمه احمد سوكارنو المتحفّـز وقتـذاك للعب دور ريـادي في المنطقــة بخلــع الصفات الاستعمارية والامبريالية على الاتحاد الوليد، بل راح يبشر بانفراط عقده سريعًا على خلفية ما كان يختبيء تحته من تناقضات وتباين في المصالح والاهداف واحتلاف في درجات النمو، إضافة إلى الحساسيات العرقية. ولئن صدقت نبؤة سوكارنو بعد عمامين فقط بخروج سنغافورة من الاتحاد متهمة بطموحها إلى ممارسة ادوار هيمنة تفوق حجمها الجغرافي والسكاني من خلال توظيفها لقدراتها الاقتصاديــة ومســتواها التنمــوي الأعلــي في المنطقة، فإن ما تبقى من الاتحاد الماليزي ظل صامدًا في مواجهة اندونيسيا. وحافظ في الوقت نفسه على روابط حسن الجوار والتعاون مع سنغافورة (راجع المناقشة).

في ٨ آب ٩٦٥، انسحبت سنغافورة من الاتحاد. وقد أورد لي كوان يو اسبابًا سياسية لهذا الانسحاب (خوف من هيمنة السكان الملاويين)، واسبابًا اقتصادية (احتجاج على الحصة المرتفعة المخصصة لانماء صباح وساراواك). وفي اليوم التالي (٩ آب) اعلنت سنغافورة استقلالها التام، ودخلت الكومنولث

البريطاني، ثـم الامـم المتحدة (٢١ ايلول ١٩٦٥). واحرت تعديلات على الدستور اصبحت سنغافورة بموجبها جمهورية، وأصبح رئيس الدولة «رئيس الجمهورية»، والجمعية التشريعية «برلمانًا».

كرونولوجيا أهم الاحمداث: منلذ الاستقلال والحياة السياسية في البلاد تحت قيادة لي كوان يو زعيم «حزب العمل الشعبي» حتى ١٩٨٩ عندما خلفه غوه تشوك تونغ (مولود ١٩٤١). وكان الحزب المذكور يضم في صفوفه (في الخمسينات) بعض القادة الشيوعيين. وتحت تأثير لي أعلن الحزب (في ١٩٥٩) انه حزب اشتراكي ديمقراطي وغير شيوعي. فانفصل عنه القادة الشيوعيون المقربون من الصين، وأسسوا «الجبهة الاشتراكية» التي فازت بـــ١٣ مقعدًا في انتخابات ١٩٦٣، والتي دخلت في صراع مفتوح مع الحكم، سجن على أثره عدد من قادتها. ولم تشيرك الجبهية في انتخابات١٩٦٨، وصفا الجو تمامًا لحسرب العمل الشعبي الـذي استأثر في انتخابات ٢٣ كانون الاول ١٩٧٦ بكــل المقــاعد النيابيــة (وكانت ٦٩ مقعدًا).

في السنوات التالية، كان الهم الرئيسي لرئيس الوزراء لي كوان مطاردة الشيوعيين الملاويين. فأبعد حزب العمل الشعبي عن «الأممية الاشتراكية» في ١٩٧٦. والتقت سياسة لي الداخلية بسياسته الخارجية التي البعت نهج التقرب من الغرب وسياساته الدولية ونظامه الاقتصادي، وخاصة الولايات المتحدة الاميركية. ففي ٢١ آذار ١٩٨١،

أعلن انه قد وصلت إلى سنغافورة قوة بحرية اميركية من سبع سفن و ١٨٠٠ حندي من مشاة البحرية. وقد حاء هذا الاعلان متزامنًا مع ما قد أعلنه مسؤولون اميركيون بأن هذه القوة ستنضم إلى سفن حربية اميركية في بحر العرب، وذلك في معرض كلامهم عن اهمية منطقة الخليج العربي بعد احداث ايران واغنانستان. ومع هذا، حاولت سنغافورة، بقيادة لي كوان يو، المحافظة على الاستقلال وعدم التبعية لأية دولة، بما فيها الصين، مع دول جنوب شرقي آسيا.

وأهم أحداث السنوات التالية، نشوب أزمة البورصة، في تشرين الشاني ١٩٨٥، التي تخطتها سنغافور بأقل الاضرار المكنة؛ وانتحاب غوه تشوك تونغ رئيسًا للوزراء حلفًا للرئيس السابق (والزعيم التاريخي لسنغافورة) لي كوان يـو في ١٩٩٠ الذي تنحى له عن المنصب؛ وحل البرلمان في ١٤ آب، تلتمه انتخابات تشريعية (بعد اسبوعين) أسفرت عن فوز حزب العمل الشعبي مرة حديدة. ولأن سينغافورة آخذة في إنجاح «اعجوبتها الاقتصادية» رغم ضآلمة حجمها وعظم التحديات المحيطة بها بسبب وضعها الجيوبوليتيكي وموقعها الاستراتيجي فائق الأهمية، فإنها تطمح للعب ادوار سياسية واقتصادية إقليمية وعالمية. وقعد لبسي وزراء خارجيـة دول الاتحـاد الاوروبـي الــ٥١ ونظراؤهم في دول رابطة حنوب شرقي آسيا دعوتها لاجتماع على ارضها، في ١٣ شباط ١٩٩٧، يتمحـور حـول التنميــة والتعــاون الاقتصادي.

### مناقشة

تجدد الحديث عن اتحاد مع ماليزيا: في مطلع حزيران ١٩٩٥، فاحاً زعيم سنغافورة التاريخي لي كوان يو العالم في لقاء صحافي بالدعوة إلى قيام اتحاد بين بلاده وحارتها الكبرى ماليزيا، أي العودة إلى الاتحاد الماليزي الذي كسانت سنغافورة حرحت منه في ١٩٦٥. وقد قابل رئيس الحكومة، غوه تشوك تونغ الذي كان لي قد تنحى عن الحكم لمصلحته، هذه الدعوة بقوله إن هذه المسألة ليست من اولويات برنامجه الحكومسي، مؤكداً في الوقس نفسه ان كمل شيء قابل للحدوث في الوقت المناسب.

تناولت الصحافة العالمية هذه الدعوة الصادرة من صانع «المعجزة السنغافورية» نفسه، لي كوان يو، بالتعليق والتحليل. فمن «لوموند ديبلوماتيك» (عدد آب ١٩٩٥، ص٢) وبقلم برنار كاسن بعنوان: «تصور قياسي وُلد في سنغافورة وكوالا لامبورانه الاستعمال الأفضل للقيم الآسيوية»؛ ومن «الحياة» (عدد ٧ حزيران ١٩٩٨)، وبقلم عبد الله المدني بعنسوان: «سنغافورة وحديث الاتحاد مع ماليزيا: كيف، ولماذا الآن؟»، هذه الفقرات التي تلخص ما جاء في المقالم:

إن اوساطًا، في سسنغافورة، وفي ماليزيا، كما في الدول الاجنبية، ترى في اطلاق مثل هذه الدعوة في هذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه سنغافورة تزايد ظواهر الترف والاسترخاء والحياة السهلة وسط اجيالها الصاعدة، مقابل اجواء الكد والصبر والمعاناة التي ميّزت حياة حيل الآباء والاحداد المؤسسين لنموذجها الجذاب، نوعًا من المناورة الذكيسة التي يجيدها عجوز السياسة السنغافورية، لجهة حث شعبه على المزيد من العمل والعطاء والتآلف إن كانوا يريدون حقًا لنموذجهم

الاستمرار والبقاء. وكأن لي كسوان يسو اراد ان يقول لشعبه مداورة إن تقاعسهم سسوف يؤدي لا محالة إلى ابتلاع ماليزيا لبلادهم، حاصة وان ماليزيا تعرف ايضًا قفزات اقتصادية كبرى.

وأحسرت صحيفة «سعريتس تعايمز» السنغافورية الواسعة الانتشار استفتاء حمول الموضوع من حلال عينة عشواتية ضمت مثة شخص من مختلف الاعمار والمهن والاعبراق. فإذا بالنتيجة ان ا ربعة فقط من كل عشرة اشخاص يؤيدون دعوة زعيمهم السابق لأسباب تراوحت ما بين ضرورات الالتحاق بكيان حغرافي أكبر يمكنه توفير المزيد من فرص العمل التي باتت مستنفدة في دولتهم الصغيرة، والأمل في ان يساهم مثل هذا الاتحاد في تخفيض اكلاف الحياة اليومية والمستويات الضرائبية التي باتت تتصاعد بحركة حنونية في حزيرتهم. فيما تراوحت ححمج الاشخاص الرافضين للفكرة ما بسين المخاوف من التحول إلى اقلية وسط بحر من المسلمين الماليزيين والاندونيسيين (٢١٠ مليون مسلم)، وما قد يستتبع ذلك من ضرورة حضوعهم لأنماط معيشية مغايرة لما تعودوا عليه وقيود فكرية متشــدّدة تطـال حركة الابداع وحريــة التعبـير، والقلـق مــن تحــول مستوياتهم المعيشية المرتفعة إلى ما يوازي مستويات المعيشة الادنى في ماليزيا.

وما بين حروج سنغافورة من الاتحاد الماليزي في ١٩٦٥ وعودة الحديث عن التحاقها به اليوم، تغيرت وجوه ومعالم كبيرة. فقسد تغير الخطاب الثوري الاندونيسي (سوكارنو) بوصول الجنرال سوهارتو إلى الحكم في حاكرتا، ونجحت ماليزيا في تعزيز وحدتها وتأسيس كيان فريد في نوعه في مؤسساته وطريقة تعاطيه مع التحديات التي فرضتها قضايا «الديمقراطية» و «الاسلام» والتنمية والتصنيع، وبدأت الفحوة بينها وبين سنغافورة تضيق شيئًا فشيًا، فيما كانت الاحيرة توهو بتفوقها على نفسها وتحقيقها لنموذج

اقتصادي زاهر أصبح في ما بعد مضربًا للامشال وحلمًا يراود الدول الصغيرة النامية عند الحديث عن الطموحات المستقبلية.

أما الثابت الوحيد الذي ظل يلقسي بظلاله عملال هذه المرحلة من التحسولات فانحصر في الحساسيات العرقية ما بين المجموعات الملاويسة والصينية والهندية التي تشكل في بحموعها شعبي البلدين، وما افرزتها هذه الحساسيات من هموم ومطالب حول العدالة والمساواة وحقوق الاقليات وتكافؤ الفرص. ومن هنا فإن لي كوان يو لم يفته، وهو يفتح ملف «الاتحاد» بعد ان ظل مطويًا طوال ثلاثة عقود، ان يربط عودة سنغافورة إلى الاتحاد الماليزي بتحقيق عدة شروط محددة:

أولها، ان تلتزم الدولة الجديدة بنظام ميريتوقراطي Meritucracy على شاكلة النظام السنغافوري الراهن، بمعنى الالتزام بالمساواة في ما يتعلق بالحقوق والواحبات والامتيازات دونما هيمنة أو تفضيل لعرق من الاعراق الثلاثة على سواها.

وثانيها، ضرورة الالتزام بأن يكون الهدف الاول والأحير من أية سياسة وبرامج هـو تحسين مستويات المعيشة للشـعب بمختلف فثاته واعراقـه وعلى قدم المساواة.

وبطرح مثل هذه الشروط فإن لي كوان يو بدا كمن يحاول الايحاء بأن أية خطوة وحدوية لسن تتم في ظل تمسك ماليزيا بسياسة «الملايسزم» Malayism التي تعطي الهيمنة للعرق الملاوي على حساب الاعراق الاحرى لا سيما الصيني.

ورغم ان ماليزيا تخلت رسميًا عن مثل هذه السياسة في ، ١٩٩٩ بعد ان ظلت لسنوات طويلة متمسكة بهنا بهدف دفع الغالبية الملاوية نحو مستويات معيشية تضاهي تلك التي حققتها الاقلية الصينية مثلاً، (بفضل حدها ومثابرتها المعروفة)، فإن هناك من الدلائل ما يشير إلى ان النهج القديم قد ترسّخ وان شيئًا من مفاهيمه لا يـزال سائدًا في صورة تفضيل العنصر الملاوي عند توزيع الحصص

والعقود والتراخيص الرسمية.

وعلى أية حال فإن ردود الفعل الماليزية حيال الدعوة الوحدوية اتصفت في شقها اللارسمي بالبرود. وهو موقف بدا متوقعًا ومفهومًا من شعب يدرك ان قيام مثل هذا الاتحاد المقترح يعني بين ليلة وضحاها قدوم أكثر من مليوني نسمة من ذوي الاعراق الصينية ليشاركوه الهوية.

ويقول البروفيسور تشاندرا مظفر من حامعة بينانغ الماليزية للعلوم (وهو لا ينتمي إلى الاتنية الملاوية) ان إضافة مثل هذا العدد الهائل من فوي الاصول الصينية إلى سكان ماليزيا، لا بد وان يخل بالتوازنات العرقية ويجعل الملاويين في حالة رعب وقلق من احتمال تصدع وحدتهم الوطنية وفقدان امتيازاتهم الكثيرة. ويضيف ان «الامر ببساطة يشبه تقديم وصفة حذابة لصنع وحبة شهية سرعان ما تخلق لمتناولها اضطرابًا معويًا».

وبعيدًا عن تفسيرات الاوساط الاحنبية حول مغزى عمودة لي كوان يو إلى الحديث عن الاتحاد مع ماليزيا بعد كل هذه السنوات الطويلة، فإن الذين يعرفون الرحل وتاريخمه وطموحاتمه وكراهيته للفشل، لا يستبعدون رغبته، وقد تقدم به العمر، في ان يختتم حياته بانجاز تاريخي ثـان مـن بعد دحوله التاريخ فعلاً عبر تحويل جزيرته الصغيرة الفقيرة إلى صرح صناعي ومالي عالمي. وليس هذا الانجاز الذي يسعى إليه الزعيم السنغافوري اليوم سوى تحقيق ما فشل فيـه قبـل ثلاثـة عقـود حينمـا اطاح رئيس وزراء ماليزيا الاسبق الامير تنكو عبد الرحمن باحلامه وقذف به حارج الاتحاد الماليزي، واصفًا إياه بالساق الموبؤة بالصديد والقروح التي يجب قطعها والتخلص منها! وهي إهانة يبدو ان لي كوان يو ظل يكتم مرارتها طويلاً، ولا يريدها ان تنتقل معه إلى مثواه الأحير حينما تحين الساعة.

اسوائيل في سنغافورة ومنها: استنادًا إلى المراجع التالية: ١-عندما تشرق الشمس، بنيامين

- ۲ ۱۹۹۰ نتانیاهو، دار الجلیل، الاردن، عمان، ۱۹۹۰ F.G. George-۳ مقابلة مع الباحث هول بولتین؛ the Singapore Sage Singapore General, pr. and pub. service, ۱۹۸۰.

بحح تجار اسرائيليون، بتسهيلات ماليزية والدونيسية، باقامة شركات كبرى في سنغافورة كمركز للانطلاق إلى جنوب شرقي آسيا. ويقوم الاسرائيليون باخفاء نشاطاتهم التجارية والعسكرية التي قد تثير الذعر بين المواطنين إذا اكتشفت على حقيقتها إذ تقوم اسرائيل حاليًا بتدريب بعض فرق الجيش السنغافوري.

لليهود جذورهم التاريخية في هذه المنطقة إذ دخلوها بعد وقت قصير من توقيع الحاكم العربي المسلم محمد علي في ١٨١٩ اتفاقية مع القائد البريطاني اليهودي سير ستافورد رافلز تدعى وثيقة الاستسلام. بعدها قام بانشاء مدينة سنغافورة، ومنذ ذلك الحين تطورت المدينة كمحتمع متعدد الاعراق وتقلص عدد السكان المحليين من المالويين المسلمين نتيحة الهحرات الصينية واليهودية وأصبحوا الآن اقلية لا تزيد عن ١٥٪ من سكان سنغافورة الحاليين.

وبحلول ١٨٤٦ أصبح للحالية اليهودية الصغيرة شأن في الحياة التجارية في سنغافورة إذ امتلكت سنة من البيوت التجارية الـ١٨ في المدينة. وظهر على الصعيد السياسي دافيد مارشال وهو تاجر عراقي يهودي كأحد المناضلين السنغافوريين حين لعب دورًا في حصول سنغافورة على استقلالها في بريطانيا وتقلد لاحقًا منصب الوزير الاول للبلاد.

مرّ وحود الجالية اليهودية في سنغافورة

بأزمات في العقود الماضية: احتلال ياباني للبلاد، حوف الشيوعيين، عداء الدول الاسلامية المحاورة، الفوضى السياسية التي سبقت قيام دولة في ١٩٦٠. لكن، منذ سنوات، وتحديدًا من مؤتمر مدريد، عاد اليهود يتدفقون على سنغافورة. فقد فتح هذا المؤتمر الاسواق الدولية، وعلى رأسها السوق الآسيوية، امام الاحتراق الاسرائيلي وساعد على تقويض المقاطعة العربية لاسرائيل.

عبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن أهمية ربط عملية السلام بالاقتصاد قائلاً: «عمليًا لا يعتبر السلام مع الدول العربية عنصرًا مهمًا إلى هذه الدرجة في مجال التحارة المستقبلية معها. فبعد ١٥ سنة من السلام مع مصر، بلغت التجارة الاسرائيلية معهـا حـوالي ٢٠ مليون دولار سينويًا. وفي ضوء الصادرات الاسراتيلية المصنعة والموجهة بشكل رئيسي إلى الاسواق المتقدمة في اوروبــا والولايــات المتحــدة لا يوجد الكثير مما يمكن عرضه على اقتصادات الدول العربية التي في معظمها متأخرة جدًا عـن الاقتصـاد الاسرائيلي. لكن لا شك في ان إنشاء علاقات سلام سيفتح امام الشركات الاسرائيلية نافذة نحو الشرق إلى الاسواق الواسعة في جنوب شرقي آسيا واليابان والصين. كما ان موقع اسرائيل الجغرافي القريب من اوروبا قد يمكنها من ان تكسون حسرًا بين الشرق والغرب، وبين الشرق واوروب الوسطى، ورابطة الدول المستقلة وهده ثروة اقتصادية كبيرة. لقـد بنـت سـنغافورة امبراطوريـة اقتصادية كاملة على اساس كونها حسرًا بالاتحاه المعاكس من الغرب إلى الشرق».

تطمع اسرائيل إلى زيادة علاقاتها الي تطورت على مدى السنوات السابقة مع حوض حنوب شرقي آسيا، وتحديدًا دول النمور السبعة الآسيوية، إذ ارسلت عدة وفود تجارية على مستوى عال لعقد صفقات مع كل من تايلاند وتايوان وسنغافورة والصين. وعلى هامش المؤتمر

الوزاري الاول للمنظمة التحارية العالمية الذي عقد في سنغافورة بين ٨ و١٣٠ كانون الاول ١٩٩٦، قام رئيس الوفد الاسرائيلي المدير العام لوزارة الصناعة والتحارة الاسرائيلية يهوه شاغيلمتن بعقد مفاوضات تجارية بدأها وزير المالية الاسرائيلية افرام شاحوط في كل من تايلاند وفيتنام وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والهند وانتهى بعضها بسلسلة من العقود التحارية. وعلى هامش احتماع منظمة

التجارة العالمية في سنغافورة وقعت اسرائيل مع الحكومة اتفاقًا لانشاء صندوق للاستثمارات في سنغافورة (...).

إن محاولة اسرائيل توسيع اسواقها التحارية العالمية بالاتجاه شرقًا بالتعاون مع النصور الآسيوية السبعة هدف تخفيف الاعتماد على السوق الاميركية والاوروبية، وبالتالي تحقيق هامش من استقلالية القرار الاقتصادي الاسرائيلي.

## مدن ومعالم

\* سنتوزا Sentosa: حزيرة صغيرة تقع على بعد نصف كلم حنوبي حزيرة سنغافورة العاصمة. قبل عقود قليلة، وتحديدًا قبل ١٩٨٦، لم يكن فيها سوى تبلال سوداء، يمرح في وديانها وعلى سفوحها القراصنة والمهربون، وكان إسمها «حزيرة الموتى السوداء»، إذ كانت منفى القراصنة الملاويين.

حين اكتشف الانكليز موقعها الاستراتيجي مع نـزول الجنرال ادوارد ليك عليها في ١٨٢٧، كان اول ما قاله: «إن أي عدو يتمكن من الـنزول بقواته على ارض هذه الجزيرة، يستطيع ان يكون سيد المنطقة كلها». ولهذا فقد جعلها الانكليز

قاعدة مدفعيتهم الثقيلة، للسيطرة على جنوبي المسين، وذلك في ١٨٨٠، وبنوا فيها قلعة المسيلوزو» (لا توال قائمة وهي إحدى المعالم الرئيسية في الجزيرة). ولكن هذه القاعدة المحصنة لم سنغافورة في الحرب العالمية الثانية، إذ كانت المدفعية كلها موجهة نحو البحر، وفاجأهم الميانيون ونزلوا على الجزيرة وتقدموا منهم من البر ومن جهة الشمال، فعجز الانكليز عن تحويل فوهات مدافعهم بالسرعة الضرورية.

تسلمتها الحكومة السنغافورية في ١٩٦٨ وجعلتها منتجعًا سياحيًا للسنغافوريين والسواح الأجانب واطلقت عليها إسم «سنتوزا»، أي «جنة الأحياء».

في كل مكان من سنتوزا تتناثر الملاعب

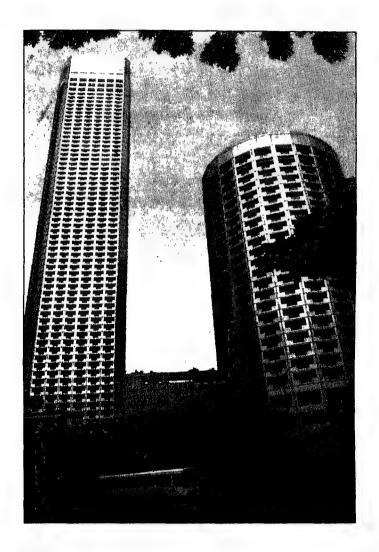

ناطحات سحاب في سنغافورة.

الرياضية للكبار والصغار، ومنتجمات الاستجمام والراحة على شاطىء البحر. وفيها «متحف المرجان» حيث أجمل التشكيلات المرجانية وأندر البقايا البحرية التي الحتيرت من مختلف انحاء العالم.

\* سنغافورة Singapour عاصمه. تعد نحو سنغافورة. تقع في الجزيرة التي تحمل اسمها. تعد نحو ٢،٧ مليون نسمة. حامعة. متحف ومكتبة وطنية. الشوارع والساحات العامة والمباني (ناطحات السحاب) لم تبق إلا على قليل من المباني العائدة للعصر الاستعماري ومن مراكز العبادة. فقل

امتصي النمو الحديث والعصري، الذي انطلق من مركز المدينة القديمة الواقع حنوبي الجزيرة بين نهر روشور ومرفأ كيبيل وامتد حتى الاطراف الشرقية والغربية والشمالية للجزيرة، كل المشاهد والمعالم القديمة. فالسكان جميعهم اليوم مدنيون، وباتت مقولة «المدينة-الدولة» التي تطلق على سنغافورة مقولة صحيحة. أشهر معالمها:

- مطار شانغي الذي افتتح في تموز ١٩٨١، ويشكل صلة الوصل بين ١١٣٠ مدينة في ٣٤٥ بلدًا بمعدل ٢٥٠٠ رحلة اسبوعيًا. يفوز، سنويًا تقريبًا، بجائزة افضل مطار في العالم.

- المعابد: المعابد البوذية منتشرة في كل مكان من سنغافورة، وتقوم وسط المباني القديمة (حاصة في الحي الصيني). منها معبد «يشان هوك كينغ» الذي بناه في ١٨٤١ مهاجر صيني ليقدم الشكر للاله لوصوله وصاحبه سالمين في بر الصين. وفيه تمثال بوذا وتماثيل الاباطرة التسعة الالهيين. ومعبد «تومو كونغ» المخصص لعبادة الأباطرة والمقام منذ ١٨٨١ في شارع سيرانغون.

- الاوبسرا: في السماحة الخارجيــة لمعبــد «تومو كونغ»، وهمي تقدم عروضًا تاريخية ودينيــة، إضافة إلى الوان حديثة من الاوبرا والغناء.

- حي (أو مدينة) سلالة تانغ: وهو عبارة عن منتزه تاريخي وترفيهي، يبرز معالم الصين القديمة منذ ١٣٠٠ عام (عصر الصين النهبي)، أي الفترة التي تميزت بوجود سلالة تانغ، حتى ان الصينين في العالم كله يطلقون على انفسهم إسم «تانغ رن» (شعب تانغ). وبناء هذه المدينة الاثرية ومنتزهها استحضرت لهما كل لوازم البناء، كالقرميد المحروق الأحضر والجاد الابيض، من الصين. ومن معالم هذه المدينة ومبانيها «متحف الشمع» الذي يعرض ١٠٠ شخصية مشهورة في تاريخ الصين، مثل كونفوشيوس، حنكيزحان وفوزيتيان الحاكمة الوحيدة في تاريخ الصين.

المعبد الهندي الرئيسي الواقع على مقربة
 من المعبد الصيني وفي قلب الحي الصيني.

- الحي الهندي الذي يقال فيه أنه «صورة طبق الاصل عما يُشاهد في الهند و حاصة في مدينة بومباي الهندية». يمثل «الهند الصغرى». يخترق هذا الحي شارع سيرانغون الرئيسي، وتتفرع منه عدة طرقات تمثل اقاليم شبه الجزيرة الهندية حيث حط القادمون منها ليستقروا ويعيشوا منذ أكثر من قرن. وفي الحي الهندي معابد هندوسية يقوم كل منها وسط دكاكين لبيع الشموع والبخور وتماثيل منها وسط دكاكين لبيع الشموع والبخور وتماثيل من الصور والأضحيات. أجمل وأكبر هذه المعابد

الهندوسية معبد «يرى بيرومال» الذي يقوم فوق مدخله الرئيسي برج بطول ٢١م يسمونه «راحا حويورام» تمثل تماثيله الملونة جميع الآلهة الهندية وروايات العقائد الهندوسية. وإلى يسار المعبد يقوم «حرم قدس الاقداس» حيث هيكل الاله «فينا حايار» وأخيه «موروحان». وفي الوسط الهيكل الرئيسي المحصص لتمثال الاله «فشنو».

- الحي الاسلامي، المسلاوي والعربي: الوصول إلى الحي العربي يتم من حلال طريق غيلانغ سيراي حيث اسواق الحي الملاوي. فهذا الحي كان قرية صغيرة للصيادين تحمل إسم «غيلانغ كيلابا» نسبة إلى حوز الهند الذي كان يزرع في ذلك المكان وسط شحر الليمون («سيراي» باللغة الملاوية)، وفيه استقر الملاويون. وفي ١٩٦٠، حدثت تغيرات سريعة في غيلانغ. فمع زيادة النسل والتزاحم الشديد بين الملاويين، وسعم القرية إلى نصفين وأقيمت مبان رأسية ما يقسم القرية إلى نصفين وأقيمت مبان رأسية ما لبثت ان هدمت لتحل محلها ناطحات السحاب.

الحي العربي ملاصق للحي المسلاوي والتزاحم الشديد إياه في الحيين وبينهما. تحمل شوارعه أسماء مدن عربية واسلامية مثل بغداد ومسقط وقندهار. في نهاية شارع مسقط يقوم «مسجد السلطان» الذي شيد في ١٩٣٤، وهو أكبر المساجد التي يشرف على غالبيتها «المحلس الاسلامي الاعلى» الذي يرعى الدعوة الاسلامية التي دخلت سنغافورة مع قدوم التجار من العرب والمسملين من اليمن وخاصة من حضرموت. والصيني، وبجواره يقوم قصر السلطان. حول المسجد والقصر يعيش عليط من العسرب المستحد والقصر يعيش عليط من العسرب والاندونيسيين والملاويين والهنود المسلمين.

- غابة تل القصدير التي تقع على بعد مسيرة نصف ساعة بالسيارة من قلب المدينة. كانت مليئة بالنمور المفترسة، وأصبحت شبه حالية منها؛ لكنها

لا تزال المكان الوحيد الطبيعي بعد ان جُعلت عمية طبيعية منذ ١٩٥١. قائمة على تل مسن منعور الغرانيت (١٦٠م)، وهي منتجع ومنتزه لأبناء المدينة.

- المعلم الرئيسي العصسري العمام في

سنغافورة هو معلم سلوكي لدى السكان يعكس حسًا عاليًا بالمسؤولية عند الحكام. فسنغافورة، رغم ما تعانيه من اكتظاظ سكني، أنظف مدينة في العالم، والخدمات الصحية فيها متقدمة عن أكثر البلدان المتقدمة في هذا المضمار.

## السنغال

#### عناقة تعريف

الاسم: من إسم وادي «نهر السنغال». و «سنغال» منحول من إسم «زيناغا» أو «سنهادا» وهو الاسم الذي يطلق على البربر الصحراويين؛ أو من إسم «سونو غال» Sunu Gaal، ويعني في لغة قبائل الولوف «زورقنا» (كانوا يستعملون زورقًا مصنوعًا بتحويف جذع شجرة).

الموقع: في الشمال الغربي من افريقيا. تحيط بها موريتانيا، مالي، غينيا، غينيا-بيساو، والمحيط الاطلسي (طول شواطئها نحو ٧٠٠ كلم).

المساحة: ١٩٦ ألفًا و١٩٢ كلم م.

العاصمة: داكبار. وأهم المبدن: تييس، كولخ، زيفنكور (راجع «مدن ومعالم»).

اللغات: الفرنسية (رسمية)، ولغة قبائل الولوف التي يتكلمها نحـو ٨٠٪ من السكان. والعربية آخذة في الانتشار.

السكان: يبلنغ تعدادهم نحو ۹ ملايين نسمة. وتشير التقديرات إلى انهم سيبلغون نحو ١١ مليونًا في العام ٢٠٠٠.

المراجع العربية والاسلامية تـورد ان نسبة ٩٠- ٤٩ من السكان مسلمون. المراجع الاجنبية تعطي المسلمين نسبة ٨٠- ٨٪. وهناك نحو ٣٠٠ ألف كاثوليكي. ونحو نصف مليون من اصحاب المعتقدات الاحيائية الاصلية للقبائل الافريقية. والمسلمون يتوزعون على عـدة طوائف، أهمها: التيجانية، المريدية، القادرية، اللاين (راجع باب «الصوفية السنغالية»).

السكان محليط من شعوب وقبائل شتى، زنجية في الدرجة الاولى تتكلم نحـو ١٣ لهجـة أو لغـة. على رأس هذه القبائل قبيلة الولسوف، وهمم سكان الساحل ويشكلون نحو نصف سكان السنغال، ولغتهم هي الغالبة، وكانت في القديم تكتب بالاحرف العربية، وبعد الاستقلال اصبحت تكتب باللاتينية، ولا تزال المفردات العربية تشكل نحو ٢٥٪ من مفرداتها. وبعد الولوف تأتى قبيلة «الفسلان» وهمم سكان الصحراء الواقعة شرقي السنغال وكانوا اول مسن اعتنق الاسلام في غربي افريقيا، وهم رعاة. ثم قبيلة «التوكولور» Toucouleur ويسكن ابناؤها حوض نهر السنغال، وقد تأثروا بالموريتــانيين في الشكل والملامح بحكم الجوار والزواج. أما رابع هذه القبائل فهمي قبلية «السرير»، وهم اهمل الغابات سكان الجنوب والغرب. وهناك قبائل أحرى صغيرة مثل قبيلة بولار وسوسيه ومانديكا وسنحاك والباينو ومانكان.

الحكم: جمهوري رئاسي. الدستور المعمول به صادر في ٧ آذار ١٩٦٣، وعدّل في ٢٧ شباط ١٩٧٠، تسم في ٢١ ايلول ١٩٩١. ينتخب الرئيس لمدة خمسة اعوام بالاقتراع الشامل، وفي الوقت نفسه تجري انتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان) المتي تتكون من ١٢٠ عضوًا، ولمدة خمسة اعوام ايضًا. وهناك مجلس القضاء الاعلى، والحكمة العليا. والبلاد مقسمة (منذ ٢٤ آذار

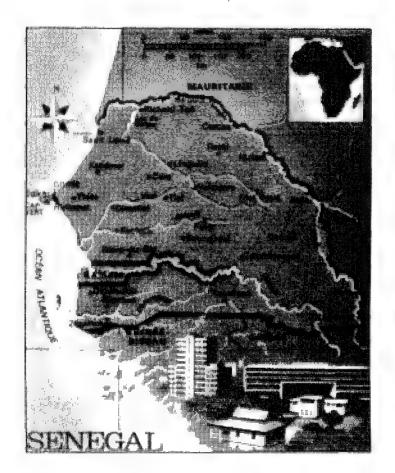



١٩٨٤) إلى عشر مناطق و ٣٠ محافظة. الاحراب: راجع بساب «الاحراب» والنبذة التاريخية.

الاقتصاد: يعمل في الزراعسة ٧٠٪ مسن اليسد العاملة (وتساهم في ٢٢٪ من إجمالي الدحل)، وفي الحندمات ١٥٪ (٢٥٪)، وفي الحندمات ١٥٪ (٢٠٪)، وفي المناجم ٣٪ (٢٪). وتبلغ نسبة البطالسة نحسو ٣٨٪، وهسي في اساس الازمسة الاقتصادية في البلاد.

زراعة الفستق تحتل ٢١٪ من مساحة الاراضي المزروعة؛ وتأتي بعدها زراعات قصب السكر والسورغو والارز والذرة والمانيوك والقطن... في البلاد مناجم لفوسفات الكلس، والألومين، والملح البحري. هناك النفط في منطقة كازامنس (آبار دوم-فلور)، والغاز والتيتان. الصناعات: الغذاء، النسيج، الجلود، الأسمدة، مواد البناء، الاسمنت، مصفاة لتكرير النفط في مباو. والسنغال في المرتبة العالمية الاولى في انتساج الفستق، والتاسعة في الفوسفات.

من حيث الاهمية الاقتصادية يأتي صيد الاسماك في السنغال في المرتبة الثانية بعد إنتاج الفستق (الفول السوداني)، إذ تشتهر سواحل غربي افريقيا بصورة عامة، والسواحل المواحهة للسنغال وموريتانيا بأنها من أكبر المناطق الت تتكاثر فيها الاسماك بل من المواقع المشهورة بالصيد في العالم. ثم تأتي السياحة كركيزة ثالثة الملاقتصاد، إذ تعد سواحل السنغال وغاباتها المكنة مناسبة للاصطياف وبخاصة للاوروبيين. ثم تأتي صادرات السنغال من حام الفوسفات في المرتبة الرابعة من ركائزها الاقتصادية.

حاليًا، تعمل السلطات على مشروع قناة غيور الذي من شأنه ان ينزود العاصمة داكار بالمياه العذبة من بحيرة غيور. المشروع الآخر الذي يعمل على دراسته اليوم هو مشروع ايصال المياه من نهر السنغال إلى الأنهر التي تكون في اشهر الصيف حافة، والهدف منه تمكين المزارعين من زراعة اراضيهم طوال السنة ووقف نزوحهم إلى المدن. ويبقى مشروع حوض نهر السنغال هو الأهسم (راحع في «مسدن ومعالم»).

### نبذة تاريخية

قديمًا: يعود الوحود البشري في السنغال إلى حقبة موغلة في القدم كما تشهد عليه الاواني المعدنية التي وجدت في مقابر منطقة أووالو واحجار منطقة سالوم، وكميات من الجواهر والأوانسي المعدنية والفخارية في مناطق أحرى.

إلا ان التاريخ المعروف للسنغال يبدأ في القرن العاشر حيث أكد المؤرخون ان المنطقة كانت مقرًا لمملكة «تكرور» أو «توكورور» (سمّاها الفرنسيون توكولور Toucouleur).

وفي القرن الحادي عشر دخل الاسلام القادم من مراكش المغرب، من وراء نهر السنغال. واعتنق الكثيرون الدين الجديد واشتركوا على نطاق واسع في نشره

في افريقيا الغربية. وقد صمدت مملكة تكرور في وجه غزوات الغانيين والماليين، ولكنها سقطت في النهاية تحت ضربات قبائل الولوف الذين بنوا، في القرن الخامس عشر، مملكة مهمة على طول السواحل، قبل ان تتجزأ بدورها إلى ممالك صغيرة متخاصمة.

توصيف عربي: ثمة دراسات تؤكد ان العرب هم أول من كتب عـن السـنغال. فقد ذكرها الرحالة ابن حوقل في القرن العاشر ضمن وصفه لسكان بلدة «تكرور» والتي زارها اثناء رحلته لغانا، قبال: إنهم طوال القامة، سمر البشرة يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية (المؤرحون لم يذكروا إسم السنغال في كتبهم أو رحلاتهم لأنه إسم حديث لم يعرف إلا في القرن التاسع عشر). ولقد أطلق مؤرخو العرب وصيف السبودان على اصحاب البشرة السوداء ويقصدون بها سكان غربي افريقيا. فالأصطخري يصف هذه البلدان بأن «سكانها ليسوا بنوبة ولا بزنج ولا بحبشة ولا من البجة إلا انهم اشــد سوادًا من الجميع وأصفى». وكما أطلق المؤرخون والرحالة العرب على غربي افريقيا «بلاد السودان» فقد سموا منطقة الشمال الافريقي «بلاد البيضان».

الاوروبيون: لم يبدأ ظهرو امبراطورية سنغالية ذات شخصية مميزة (امبراطورية ولوف) إلا في القرن الرابع عشر بين نهر السنغال والرأس الأخضر. وما يزال من الصعب القول في ما إذا كان

النورمانديون أو البرتغاليون أول الذين نزلوا على الشاطىء السنغالي. إلا انه من المؤكد ان بحارًا من البندقية كان يعمل في حدمة البرتغاليين نزل على الشاطىء الأخضر في المرتغاليون كثيرًا، في تلك الفترة، بالاتجار مع هذه المناطق الافريقية الغربية بالمقارنة مع الهند أو أميركا في ما

وفي القرن السابع عشر، ظهر الهولنديون الذين سعوا بأن يكون لهم نقاط ارتكاز على طريق الرأس (الكاب، جنوبي افريقيا)، فبنوا مرفأ في جزيرة غوريه الصغيرة قرب داكار حاليًا، في حين اقام الانكليز في منطقة نهر غامبيا. أما الفرنسيون فقد بدأوا بدورهم يهتمون بالتجارة اولاً في مناطق افريقيا الغربية بناء على أمر من رئيس الوزراء الشهير ريشيليو Richelieu. وقد استمر الصراع بين الهولنديين والانكليز والفرنسيين عبر شركاتهم التجارية على الشياطيء الافريقي الغربي طيلة قرن

الفرنسيون: توغل الفرنسيون، دون سواهم، إلى داخل البلاد بمحاذاة النهر حتى منطقة غالام وقلعة سان لوي (لويس) السنغالية التي شيدت في ١٦٥٩. أما بالنسبة إلى الباقين (الهولنديين والبرتغيالين والانكليز)، فقد انحصر وجودهم بوكالات تحارية تقايض القبائل الساكنة على الشاطىء الاصماغ العربية والعبيد والذهب والعاج والجلود بمنتوجاتها الاوروبية المختلفة.

وجاءت معاهدات ۱۸۱۶-۱۸۱۵

لتعطي السنغال لفرنسا، وقد منعت معاهدة فيينا (١٨١٥) تجارة العبيد.

في ١٨٤٨، الغست الجمهوريسة الفرنسية الثانيسة العبوديسة في مستعمراتها مقلدة بذلك الانكليز الذين اتخلوا هذا الاجراء في مستعمراتهم منذ ١٨٣٣. وعلى أثر منع تجارة خشب الإبنوس نشطت زراعات اخرى على الشاطىء الافريقي الغربي (وخاصة السنغال) على رأسها زراعة قصب السكر وشجر النيلة والقطن. إلا ان هذه الزراعات بقيت قليلة الأهمية الإان هذه الزراعات بقيت قليلة الأهمية ظلت مصدر الثروة الوحيد حتى ١٨٥٠.

كان منتصف القرن التاسع عشسر منعطفًا رئيسيًا في تطور السنغال. فالفتح العسكري لغالبية البلاد قاده الجنرال الفرنسى فيديرب Faidherbe السذي كسان نصيرًا متحمسًا لنظام الجمهورية الثانية في بلاده. وللتعويسض عن ضعيف وسائله العسكرية، شكل فيديرب فرقًا من القناصة السنغاليين، كما أحاط نفسه بعسكريين خلاسيين من منطقة سان لويس الذين ظهــر بينهم قادة عسكريون على مستوى رفيع. وخلال ۱۸۰٤-۱۸٦٥، انطلق فيديسرب من سان لويس واحتماز صحمراء فرلمو، وتوغُّل في اتجاهين: اتجاه وادي نهسر السنغال، واتجاه يقوده إلى داكار (المدينة التي بناها معاونه بينه لابـراد) وإلى داخـل البـلاد حتى منطقة كازامنس. واثناء هذه الفترة تمّ تصدير ٠٠٠ ه طن من الصمغ، وكانت بدايات زراعة الفستق الذي بدأ بانتاج ٥٠٠٠ طن.

إكمال الغسزو الفرنسسي ونهضة

داكار: في بداية القرن العشرين كان قد تم الاحتياح الفرنسي لكامل البلاد وتوحيدها. فأصبحت مستعمرة فرنسية يسكنها (في اوائل القرن العشرين) نحو مليون نسمة، اضافة إلى نحو ٣٥ الفا اوروبي، و٣٥ الفا من الخلاسيين (نتيجة الاختلاط والتزاوج). كما شهدت بداية القرن نرول أول المهاجرين اللبنانيين والسوريين على ارض السنغال.

وانطلقت فرنسا من السنغال لإكمال غزوها العسكري في قلب القارة السوداء. وكانت مدينة داكار تتحول تدريجيًا لأن تصبح أهم قاعدة لتغلغل الاستعمار الفرنسي. وأصبح سكانها، وسكان مدن سان لويس، وغوري، وروفيسك يعتبرون مواطنين فرنسيين يتمتعون بكامل حقوق المواطنية الفرنسية بما فيها حق الانتخاب. لكن غالبية السكان ظلت متمسكة بالاسلام وبثقافتها الافريقية. وانطلاقًا من العام مطلبهم القاضي بضرورة الاشراف مباشرة على ادارة شؤونهم الخاصة.

في ۱۹۰۲، اتخفات داكسار مقسرًا للحكومة العامة لافريقيا الغربية الفرنسية المناسعة المقتل (AOF) التي أنشعت منذ (AOF) وبفضل موقع داكار ومينائها ومطارها، استمرت في التوسع والازدهار حتى الحرب العالمية الثانية. أما زراعة الفستق فقد شهدت نموًا كبيرًا بفضل خطين للسكة الحديد: خط داكار-سان لويس الذي أنشىء في ١٨٨٥، وخط داكار-كايس-باماكو الدي أنشىء

في الربع الاول من القرن العشرين. ووصل تصدير الفستق إلى ٢٠ السف طسن في ١٩١٤، وإلى ٢٨٠ ألف طسن في ١٩١٤، وفي وتخطى الده ملايين طسن في ١٩٣٠. وفي البرلسان الفرنسي، وكان سنغاليًا ويدعى بليز ديانيه.

الجمهورية السنغالية: بعد انضمامه إلى حكومة فيشي على اثر هدنة ١٩٤٠ استطاع بيار بواسون، الحاكم العام لافريقيا الغربية الفرنسية، ان يمنع محاولة انوال انكليزي-فرنسي حر (ديغول) على الشاطىء الافريقي. إلا ان الحكومة الفرنسية (الموالية لديغول) التي تشكلت في الجزائر في (الموالية لديغول) التي تشكلت في الجزائر في عودته عن موقفه السابق.

وبعد انتصار الحلفاء وتحرير فرنسا بدأت افريقيا السوداء الفرنسية تسير ببطء نحو استقلالها. ففي السنغال، بدأ أمادو لامين غيّي (أول رئيس بلدية اسود لمدينة سان لويس حيث أتم دراسته الابتدائية والثانوية وأول محام اسود في كل افريقيا الفرنسية) يبرز على الصعيد السياسي. فقام بزيارة لقصر البوربون في باريس (١٩٤٦). وبعده، برز ليوبولد سيدار سنغور، ثاني نائب سنغالي، ومحام وأديب وشاعر ومعتقل سابق في الحرب. ثلاثة رحال سود (بليز نائيه، أمادو لامين غيّي، ليوبولد سنغور) من السنغالية، وطبعوا (خاصة سنغور) الفترة الاستقلالية، وطبعوا (خاصة سنغور) الفترة الاستقلالية بطابعهم الخاص.

حصل غيني على حت المواطنة

الفرنسية لجميع الافارقة في افريقيا الغربية الفرنسية ضمن إطار «الاتحاد الفرنسي»، وهي الصيغة التي ربطت بواسطتها الدولة الفرنسية مستعمراتها بها. وكان هو نفسه (غيّي) وزيرًا في حكومة ليون بلوم عام حكومة إدغار فور عام ١٩٤٥. واستمر، وهو في هذا المنصب، يطالب بوحدة افريقيا الغربية الفرنسية لتجنب امكانية «بلقنتها». المان عصمه رئيس ساحل العاج هوفويت بوانيي استطاع في نيسان ١٩٥٧ ان يعمل بوانيي استطاع في نيسان ١٩٥٧ ان يعمل على تمرير قانون يقضي بانشاء سلطة تنفيذية في كمل إقليم من اقاليم ما وراء البحار (المستعمرات الفرنسية)، معارضًا بذلك

وبعد وصوله إلى السلطة، أدخل الجسنرال ديغول في الدستور الجديد (الجمهورية الفرنسية الخامسة) صيغة دعاها «الرابطة» (أي الرابطة الفرنسية) لربط أقاليم ما وراء البحار بفرنسا، مع إتاحة الفرصة امام هذه الاقاليم لبلوغ الحكم الذاتي. وجرى استفتاء في السنغال، أعلنت على اثره «الجمهورية السنغالية» في ٢٥ على تشرين الثاني ١٩٥٨ ( ١٩٧٨ ألف صوت «نعم» و ٢١ ألفاً «لا»).

الاستقلال: وفي ظل نظام «الرابطة» الديغولي الذي كانت الجمهورية السنغالية لا تزال في إطاره، أنشأ سنغور اتحادًا فدراليًا ضم السنغال ومالي (السودان الفرنسي سابقًا). ولكن ما لبث هنذا الاتحاد ان انفصمت عراه بعد سنتين من قيامه على اثر

اعلان ديغول قبوله استقلال مالي. ثم اعلنت السنغال بدورها الاستقلال في آب ١٩٦٠ وفي الشهر التالي (٥ ايلول ١٩٦٠)، انتخبت الجمعية العامة (البرلمان) بكامل اعضائها ليوبولد سيدار سنغور رئيسًا للجمهورية التي تبنت دستورًا برلمانيًا شبه منسوخ عن الدستور الفرنسي.

أول انقلاب في افريقيا السوداء: إلا ان هذا النظام القائم على توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فتح المحال امام اول انقالاب في افريقيا السوداء المستقلة. ففي كانون الاول ١٩٦٢، رأى رئيس بحلس الوزراء، مامادو ضيا، نفسه موضوع معارضة متزايدة من النواب الذين يحتجون على نزعته في حصر السلطات بين يديه. فوضعوا مذكرة احتجاج ضمن الاصول الدستورية. ولمنع التصويت على هذه المذكرة، أوقف مامسادو النواب الذين وضعوا المذكرة، فاحتمع الآخرون في بيت أمادو غيني (أكبرهم سنّا) واقترعوا على المذكرة وأسقطوا الحكومة. فاستعان أمادو ببعض الدرك لاحتلال مركز الاذاعة، إلا ان الجيش والشرطة احبطا محاولته واعتقـل هـو ومؤيدوه، واذاع سنغور نداء من الاذاعة.

عهد سنغور، «الانفتداح الديمقراطي»: قضى الانقلاب الفاشل على نظام ازدواجية السلطة التنفيذية في السنغال الذي كان بمثابة تجربة فريدة لم تعهد مثلها افريقيا السوداء. فجرى استفتاء على دستور حديد (دستور الجمهورية السنغالية الثانية)

في آذار ١٩٦٣ الذي أخذ بالنظام الرئاسي. وفي كانون الاول ١٩٦٣ حدّد الشعب ثقته بالرئيس سنغور في الانتخابات الرئاسية حيث نال ٨٥٪ من اصوات المقارعين. إلا ان الانتخابات شهدت اضطرابات دموية في داكار. أما الانتخابات التشريعية (على اساس الدستور الجديد) فقد حملت إلى المجلس النيابي الأغلبية الساحقة من حزب «الاتحاد التقدمي السنغالي» الذي أنشأه سنغور في ١٩٥٨.

ومنذ لحظة التجديد له قرّر سنغور ان يمسك بزمام الامور وان يقود السنغال إلى ابواب المجتمع المدني والصناعي، ويقضي على البؤس والتخلف والمرض والامية. وكان الطريق الوحيد، بنظره، هو طريق «الاشتراكية الديمقراطية المتلائمة مع الحقيقة الافريقية».

في ربيع ١٩٦٨، ارتفعت اول عقبة كبرى في طريق سنغور عندما هزّت الاضطرابات الاجتماعية والجامعية مدينة داكار وشلّت اقتصاد البلاد على أثر اضراب عام. ثم وقعت اضطرابات مشابهة في حزيران ١٩٦٩، وفي ١٩٧٠، وصلل التململ إلى الارياف لسوء الأداء الاداري ومعاملة الموظفين وهم يجبون الضرائب، خاصة بعد موحة الجفاف اليي ضربت البلاد.

وكان سنغور، في كل مرة تحدث اضطرابات، يبادر إلى وضع الاصلاحات الضرورية. ففي ١٩٦٥، عهد بشلاث حقائب وزارية إلى ثلاثة من زعماء اليسار السنغالي، كما عمل على تحسين الوضع



ليوبولد سيدار سنغور وعبدو ضيوف (الى اليسار) يستعرضان مواكب الاحتفال في اول ايار ١٩٧٨.





المعيشي للعمال والموظفين، وجعل جامعة داكار وطنية وافريقية تدريجًا، ثم سعى لاصلاح التعليم الابتدائي والثانوي بادخال اللغات المحلية، ومساعدة مزارعي الفستق على دفع ديونهم، وإصدار قرار بفتح الجال امام الشباب لتبؤ مراكز المسؤولية من ادارية وسياسية. وكان اهم القرارات الاصلاحية التي اتخذها سنغور الاصلاح الدستوري والذي طرحه على الاستفتاء في ١٩٧٠ والذي يعيد صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء. وكان اول من تبواً هذا المركز شاب مبرز لم يبلغ سن الاربعين سارع إلى اختيار معاونيه من التكنوقراط، وهو عبدو ضيوف.

وفي صيف ١٩٧٢، وبعد توفسير الاستقرار، استغنى سنغور عن خدمات قائد الجيش، حان ألفرد ديالو، لينشىء وزارة دفاع وطنية. وكان ديالو، ووزيسر الداخلية وصهر سنغور حان كولان، ركيزتين الساسيتين للنظام السياسى في البلاد.

في احواء هذه الاصلاحات حرت الانتخابات الرئاسية (كانون الثاني ١٩٧٣) حيث كان سنغور المرشح الوحيد الذي فاز بهكانه ان يطمئن إلى مجلس تشريعي حديد كل اعضائه من حزب الاتحاد التقدمي السنغالي الذي كان الحزب الوحيد على الرغم من ان الدستور يسمح بتعدد الاحزاب.

لكن في ١٩٧٣، ضربت البلاد موحة حديدة من الجفاف الذي كانت موحاته تتعاقب قبل نحو ست سنوات، كما طالها التضخم العالمي، ونتائجه، على الاسعار

حيث اضطرت الحكومة إلى اقرار الزيادات المرتفعة حدًا للأسعار وصلت إلى ٢٠٪.

في آب ١٩٧٤، قرر سنغور، فجأة، ان يطلسق سياسة دعاها «الانفتاح الديمقراطي» لتجنب الغليان الشعبي وتكاثر الاحزاب وتأطير هذا الوضع في الاطار الدستوري. فاعاد النظر في الدستور (آذار ١٩٧٦) منتهجًا النمط البريطاني ومحددًا اطارًا دستوريًا يسمح بثلاثة اتجاهات سياسية: حزب الاتحاد التقدمي السنغالي، الحزب الديمقراطي السنغالي، والتيار الماركسي اللينيان (راجسع بالاحزاب»).

لكن النصف الاول من ١٩٧٧ عاد ليشهد الاضطراب من جديد على اثر حركة احتجاج عنيفة قادها طلاب الجامعة في داكار، والاضراب الطويل الذي أعلنه عمال سكة الحديد. وقد زادت مشكلات البطالة والتسلط الاجنبي على الاقتصاد الوطني والتضخم وغلاء المعيشة من تفاقم الاوضاع. وكان على رأس هذه الحركات تنظيمان: النقابة الموحدة والديمقراطية للطلاب السنغالين، واتحاد الشغيلة الاحرار في السنغال.

ونما الحنوب الديمقراطي السنغالي المعارض الذي يتزعمه عبد الله واد نموًا سريعًا خاصة في الارياف. فرأى الحزب الحاكم «الاتحاد التقدمي السنغالي» انه لا بد من التحديد. فهب سنغور، منذ كانون الاول ١٩٧٦، للحاق بالركب، فأقصى بعض «بارونات» حزبه الفاسدين، وغير إسم الحزب فأصبح «الحزب الاشتراكي».

وفي تمـوز ١٩٧٧، أطلـق بنفسـه الحملـة الانتخابية وباشر الهجوم المضاد.

وتميز النصف الثاني من ١٩٧٧ بحرارة سياسية لم تعرفها البلاد من قبل (ولم تعرف مثيلاً لها، أقله إلى حينه، دول افريقيا قاطبة ومعها دول العالم الثالث): الموالون والمعارضون يتجابهون عبر وسائل الاعلام. وتوجه في ٢٦ شباط ١٩٧٨ نحو مليوني ناخب إلى صناديق الاقتراع. وكانت النتيجة ان الحزب المعارض (الديمقراطي السنغالي بزعامـة عبــد الله واد) لم ينــل ســوى ١٨ مقعدًا من أصل ١٠٠ مقعد في المحلس النيابي. وفي اليوم نفسه، حرت المعركمة الرئاسية، ففاز سنغور من حديد على خصمه عبد الله واد بنسبة ۸۲٪ مسن الاصوات. وفتحت صفحة جديدة في تاريخ السنغال، صفحة تهيئة خليفة الرئيس سنغور، وفي الوقت نفسه صفحة الرهان على استمرار او صمود الديمقراطية في السنغال.

في نيسان ١٩٧٨، ذكر سنغور في مؤتمر صحافي انه يحضر في هدوء لما بعد السنغورية، ولم يعلن موعد اعتزاله الحكم، وتطرق في المؤتمر إلى بعض حوانب سياسته الخارجية. فدان التدخل السوفياتي الكوبسي في أنغولا «لأنه تدخل ليس لمساعدة دولة معتدى عليها، بل لمساعدة فريق أنغولي ضد آخر»، في حين أبدى تفهمه للتدخل السوفياتي في اثيوبيا لمساعدتها في صد السوفياتي في اثيوبيا لمساعدتها في صد القارة الافريقية، أو منظمة الوحدة الافريقية، لم يبد هماسًا كبيرًا لقضاياها، من اجل ذلك

يعرف في الدوائر السياسية الاعلامية والغربية بـ «المعتـدل»، أو «الحكيم». كما انه لم يتحمس في اوائل السبعينات، كما فعل أكثر القادة الافارقة، لقطع العلاقات الدبلوماسية مع جنوب افريقيا واسرائيل. ولكنه في اواخر ١٩٨٠، قرر منح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في داكار وضعًا دبلوماسيًا على مستوى سفارة بكل ما يترتب على ذلك من امتيازات وحصانات على ذلك من امتيازات وحصانات عند عادة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة.

وفي آخر يوم من ١٩٨٠، قدم سنغور استقالته من رئاسة الجمهورية، وجاء في كتاب الاستقالة: «... وان تقبلوا قسم السيد عبدو ضيوف رئيس الوزراء الحالي الذي سيحل مكاني». وفي ٢ كانون الثاني الذي سيحل مكاني». وفي ٢ كانون الثاني منذ سنة ١٩٨٠، اليمين القانونية خلف منذ سنة ١٩٨٠، اليمين القانونية خلف لسنغور، ليشغل منصب رئاسة الجمهورية حتى نيسان ١٩٨٣ وفقا لما حاء في الاصلاح الدستوري (نيسان ١٩٧٦) الذي ينص على ان يتولى رئيس الوزراء رئاسة الجمهورية حتى انتهاء مدة ولاية الرئيس في حالة استقالته أو خلو هذا المنصب. وبدأ ضيوف ممارسة صلاحياته بتعيين حبيب ضيوف ممارسة صلاحياته بتعيين حبيب تياب رئيسًا للوزراء.

سنغامبيا (السنغال-غامبيسا): في اواخر كانون الشاني ١٩٨٢، تم الاتفاق على تشكيل دولة كونفدرالية تضم السنغال وغامبيا (سنغامبيا) يرأسها الرئيس السنغالي عبدو ضيوف، فيما يتولى الرئيس الغامبي

داودا حاوارا منصب نائب الرئيس. وقد

تشكلت هذه الدولة الاتحادية بعد الاحداث التي شهدتها غامبيا في تموز ١٩٨١ (راجع باب «سنغامبيا»).

عهد الرئيسس عبدو ضيوف (كرونولوجيا): شدّد بيان سنغالى-تونسى مشترك في ٥ نيسان ١٩٨٢ على اثـر زيـارة رئيس الوزراء التونسي محمد مزالي للسنغال، على ضرورة ايجاد حلول سريعة لنزاع الصحراء الغربية، ولاستقلال ناميبيا، ولوحدة الشعب التشادي وللسلام في الشرق الاوسط على اساس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية الحتلة، وللسلام بين العراق وايران، ولادانة التدخيل السوفياتي في افغانستان، كما شدّد على ضرورة اعطاء زحم جديد للتعاون العربي-الافريقي. وفي ايار، زار الرئيس الفرنسي مية ان السنغال. وفي بداية تموز، وقعت اضطرابات دموية بين لاحدين من غينيا-بيساو وبين فلاحين في منطقة،كسازامنس السنغالية. وفي اواخسر العسام، حسرت مظاهرات في مدينة زيغنكور تطالب باستقلال كازامنس.

في ٢٧ شباط ١٩٨٣، انتخب عبدو ضيوف رئيسًا للجمهورية (وكان قبلاً رئيسًا مكملاً لولاية سنغور)؛ وفي ايلول انتخب سنغور عضوًا في الاكاديمية الفرنسية. وفي الشهر الأخير، نشبت معارك بين قوات الجيش وانفصاليين في مقاطعة كازامنس أدت إلى مقتل ٢٤ شخصًا.

في شباط ١٩٨٧، حرت مظاهرات



عبدو ضيوف (الى يسار الصورة) وزعيم المعارضة عبد الله واد.

طلابية، وتمرد في صفوف الشرطة حلال نيسان.

في ٢٨ شباط ١٩٨٨، أعيد انتخاب ضيوف رئيسًا مرة جديدة بأكثرية ٧٣،٢٪ وكان منافسه عبد الله واد الذي اعتقل في اليوم التالي (راجع باب «الاحزاب»)، وبعد

يومين (في اول آذار) اعلنت حال الطوارىء (رفعت في ۱۸ ايار). في ايـــار، حكــم علــى واد بالسجن لعام واحد مع وقف التنفيذ.

في نيسان ١٩٨٩، نشبت أعمال شغب وعنف ضد الموريتانيين في السنغال، وضد السنغاليين في موريتانيـا (نحــو ٢٠٠ قتيل) وتهجير متبادل للأقليتين في البلديين طال نحسو ١٥٠ ألسف شسخص، وتعليسق للعلاقات الدبلوماسية بينهما في إطار استمرار كل منهما المطالبة بالسيادة على الضفة اليمني من نهر السنغال. في ٢٤-٢٦ ايار، عقدت القمة الفرنكوفونية الثالثة (بغیاب موریتانیا). وفی ایار وحزیران، نــزح عدد كبير من الموريتانيين السود إلى السنغال. في ١٩ حزيران، مات عبد الأحد مباكى، الخليفة العام للطريقة الصوفية المريدية. في ٣١ تموز، نشب نزاع حول الحدود البحرية بين السنغال وغينيا-بيساو. وفي ٣٠ ايلول، أعلن عن حل كونفدرالية سنغامبيا (راجع باب «سنغامبيا»).

في ايلول ١٩٩٠، حرت مواجهات دامية بين الجيش والانفصاليين في كازامنس (٤٠ قتيالً)؛ ومظاهرات في داكسار، وانتخابات بلدية في تشرين الثاني.

في ٧ نيسان ١٩٩١، شكل حبيب تياب حكومة جديدة ضمت عددًا من المعارضين. في ٣١ ايار، أعلن عن وقف للنار في مقاطعة كازامنس (نحو ٥٥١ قتيلاً خلال عام واحد)، لكن في الشهر الأحير من السنة، اغتيل نائب ومستشار ريفي في كازامنس.

في ١٩-٢٣ شباط ١٩٩٢، زار البابا

يوحنا بولس الثاني السنغال.

في ٢١ شباط ١٩٩٣، انتخب عبدو ضيوف رئيسًا لمرة جديدة بأغلبية ١٩٨٤٪ من الاصوات، ونال منافسه عبد الله واد ٣٨٪. وتجدد العنف الانفصالي في كازامنس في النصف الثاني من السنة (أكثر من ألف قتيل)، كما تجددت المخاوف من عودة المواجهة بين موريتانيا والسنغاليين على عادت الاولى تضيّق على السنغاليين على ارضها، وكان البلدان اعادا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل عام.

في شباط ١٩٩٤، نددت المعارضة بأعمال العنف، وأعاد زعيمها عبد الله واد الكلام على الازمة الاقتصادية ومسؤولية الحكم عنها، خرجت على أثر خطاب تظاهرات كبيرة هاجمت منشآت حكومية بما فيها القصر الرئاسي؛ وكانت السلطات الفرنسية اعددت خفض قيمة الفرنسك الفرنسي الأمر الذي أدّى إلى ازدياد المصاعب الاقتصادية والاجتماعية.

في آذار-نيسان ١٩٩٤، تفجرت الاوضاع الحدودية السنغالية-الموريتانية- المالية، وجرى الحديث على «تطورات مجهولة تبدو في الافق». وفي ٨ نيسان، احتمع وزراء الداخلية في موريتانيا ومالي والسنغال في باماكو (عاصمة مالي) للبحث في هذه الاوضاع الحدودية والامور المتعلقة بتنقل الاشخاص والبضائع عبر الحدود.

نزاع سنغالي-موريتساني: في كانون الاول ١٩٩٤، قطعت السنغال وموريتانيا خطوات على طريق اعادة الامور إلى ما

كانت عليه قبل بدء النزاع في ١٩٨٩ واتفق وزيرا الداخلية في البلدين على فتح معابر حدودية. والمنزاع كان حول نقاط عالقة بينهما، أهمها: مبالغ مالية كبيرة كانت تملكها الجالية الموريتانية في السنغال قبل ان تطرد في نيسان ١٩٨٩ إثر احداث عنف عرقية ويستولى السنغاليون على اموالها. وهناك اراض زراعية في الجيزء الموريتاني من حوض نهر السنغال كان السنغاليون يزرعونها قبل ان تطردهم السلطات الموريتانية ردًا على طرد السنغال للجالية الموريتانية. وقبل بدء النزاع كان مربىو الماشية الموريتانيون يتوغلون داخل الارض السنغالية بحثًا عن المراعى وهو ما لم يعد ممكنًا بسبب عصابات من السنغاليين والموريتانيين السود اللاجئين إلى السنغال. وعمل البلدان على توفير الامن في المراعى لكن الامر لم يكن سهلاً.

ومع ان العلاقات الدبلوماسية عادت منذ ١٩٩٢، إلا ان فتح الحدود ظل امرًا يتم التعاطي معه بحذر. فقد فتحت معابر تخضع لرقابة صارمة من الطرفين، ووضعت شروط استثنائية بالنظر إلى ما كانت عليه الاوضاع قبل النزاع وعادية بالمقارنة مع العلاقات بين الدول في مختلف انحاء العالم. فقد أصبح على السنغالي الداخل إلى موريتانيا والموريتاني الذاهب إلى السنغال ان يحمل والموريتاني الذاهب إلى السنغال ان يحمل معه اوراقه المدنية ومبلغ ٠٠٠ فرنك فرنسي أو ما يقابله من عملات دولية. وكان المواطنون في كل من البلدين يتنقلون عبر الحدود دون أي ضابط.

وأبدت موريتانيا خشية من ان يستغل

معارضون موريتانيون سود مقيمون في السنغال ويشرفون على عصابات مسلحة أي تهاون في الرقابة على الداخلين والخارجين في تنفيذ أعمال تخريبية. وتطرح الاراضي الزراعية التي كانت موريتانيا تسمح للسنغاليين باستغلالها قبل السنزاع مشاكل عدة. فبعضها أصبح، من جهة، يستغله سنغاليون من اصل موريتاني طردتهم السنغال ولا يريدون العودة، ومن جهة أخرى شكل استغلال سنغاليين لاراضي زراعية موريتانية إحدى الركائز التي قامت عليها مطالبة السنغال بجزء من المتراب الموريتاني في أوج الازمة بين البلدين.

وأزمة المطرودين السود من موريتانيا إلى السنغال (عددهم نحو ٧٠ ألفًا) استمرت تتفاعل طيلة العامين ١٩٩٥ و١٩٩٦ من دون ان تجد لها حلاً (راجع «موريتانيا» في جزء لاحق).

إنفصاليو إقليم كازامنس: على خلاف بقية اجزاء السنغال، كان إقليم كازامنس يرزح تحت نير الاستعمار البرتغالي منذ ١٦٤٨ وتحول إلى مستعمرة فرنسية بعد مؤتمر برلين إثر اتفاق وقع بين ليشبونة وباريس في ١٢ أيار ١٨٨٦. وتعتبر قبائل ديولا التي تقطن ذلك الاقليم أقرب ثقافيًا وعغرافيًا إلى سكان مناطق الحدود مع كل من غامبيا وغينيا-بيساو.

يقدر سكان إقليم كازامنس بنحو مليون نسمة؛ ويعيش منذ امد طويل في حالة صراع دائم مع القبائل الشمالية التي استوطنت في المناطق الجنوبية وتمسارس نشاطات اقتصادية، لا سيما منها السياحة.

ثلاثة اسباب أثارت سخط قبائل ديولا، هي: ١- إن أبناء قبائل الشمال بدأوا يزاجمونهم في اسواق العمل؛ ٢- إن السيّاح شرعوا مع مرور الزمن يتلفون المعالم الطبيعية؛ ٣- إن دخل الاقليم الاقتصادي بات يوظف لتعمير بقية الاقاليم وإهمال كازامنس.

وشكلت هذه الانتقادات والمطالب الارضية السياسية لتأسيس «حركة القوى الديمقراطية الكازامنسية» في ١٩٤٧. ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم، لم تتوقف الحوادث العسكرية في جنوبي السنغال، وإن خبت نيرانها بين حين وآخر.

و بمناسبة الانتخابات الرئاسية (آذار ۱۹۹۳)، وزعت الحركة الانفصالية الاستقلالية بيانات تحض فيها القيادات السياسية السنغالية الشمالية على عدم عقد احتماعات شعبية في هذا الاقليم (كازامنس) لأنه غير معني بها لا من بعيد ولا من قريب.

وبما ان كل قادة الاحتزاب السياسية السنغالية متفقة على ان كازامنس لا يعدو ان يكون جزءًا لا يتجزأ مسن بقية ارض السنغال، فإنها لم تعر أدنى اكتزات لتحذيرات الحركة الكازامنسية، وذهب الرئيس عبدو ضيوف إلى حد بدء حملته الانتخابية في أقصى جنوبي البلاد متحديًا الحركة الانفصالية المسلحة، ومتضامنًا مع الذي لا يرى أي مستقبل للكازامنس خارج الخريطة الجيوسياسية السنغالية.

ومع ذلك انتهزت حركة تحرير اقليم كازامنس فرصة سريان الانتخابات الرئاسية وقدوم عدد كبير من الصحافيين الاجانب هناك للقيام بعمليات فدائية عدة ذهب ضحيتها ما يزيد على ثلاثين شخصًا ينتمون إلى احزاب شمالية بما فيها الحزب الحاكم.

وكانت مطالب المقاتلين الانفصاليين بدأت تشتد منذ ١٩٨٢، وبدأ الاقليم يصبح تحت رحمتهم. ولم تفلح السلطات في التعاطي في شكل ناجح مع الموضوع. وقد أثبت الانفصاليون، يومًا بعد يوم، قدرتهم على مهاجمة الاهداف المدنية والعسكرية في شكل فعال. ولم تتضح بعد معالم واضحة لمفاوضات ممكنة بين السلطة والانفصالين. وتصبر السلطات على انها غير مستعدة اطلاقًا للحديث «عن كل ما يمس الوحدة الوطنية ووحدة الاراضي السنغالية». ومن الأساليب التي لجأت إليها السلطات إذكاء الانقسام في صفوف «حركة القرات المسلحة الديمقراطية في كازامنس». وتم بالفعل انقسام الحركة إلى مجموعتين قبلت احداهما التفاوض، لكن الاخرى اندفعت في العمل المسلح منذ آب ١٩٩٢. وازداد الوضع تعقيدًا باستمرار القوات المسلحة السنغالية في الهجوم على قـرى ريفيــة يعتقــد انها مؤيدة للثوار الانفصاليين، الامر الذي دفع معظم السكان إلى الالتحاق بهم أو تأييدهم فعليًا.

ومن آخر ما صدر عن الانفصاليين تصريح ممثل حركتهم في اوروبا (يقيم في باريس)، مامادو ناكروما سان الذي قال إن الحركة ستعمل على عرقلسة اتفاق بين

هناك وقف اطلاق نار آخر قبل التحرير الكامل لإقليم كازامنس». وكان وقف اطلاق النار انهار في الاقليم منذ اندلاع القسال في كسانون النساني ١٩٩٥.

### الاحزاب

ممارسة رائدة: إذا كانت رياح التعددية الحزبية هبّت على افريقيا بعد تداعي الانظمية الشيوعية (وانهيار الاتحاد السيوفياتي) في اوروبا السرقية، فان للسنغال باع طويل في بحال ممارسة الديمقراطية عبر التعددية الحزبية على رغم انفراد «الحسزب الاشراكي السينغالي» بالحكم منذ استقلال البلاد عن فرنسا قبل نحو ٣٥ عامًا.

ففي ١٩٧٤، اعتمد الرئيس ليوبولد سيدار سنغور نظام التعددية الحزبية وحصره بثلاثة احزاب لها مرجعيات عقائدية مختلفة: الاشتراكية والليبرالية والماركسية.

أما الرئيس عبدو ضيوف، فمنذ توليسه السلطة في كانون الثاني ١٩٨١، اقدم على فتح باب التعددية الحزبية من دون قيود، وسن قانونًا سمح بموجبه لقادة احزاب المعارضة ان تنال قسطًا في وسائل اعلام الدولة المسموعة والمرئية، وان تطبع وتنشر أدبياتها لشرح سياساتها للشعب السنغالي. وحرص ضيوف منذ البداية على عدم الاستثنار بالسلطة، وبذل جهدًا كبيرًا للانفتاح

على احزاب المعارضة التي استطاع إقناع اقطابها بضرورة المشاركة في حكم البلاد حدمة للمصلحة الوطنية. وقد نافسه على رئاسة الدولة عبد الله واد زعيم «الحزب الديمقراطي السنغالي»، احد أكبر احزاب المعارضة ووزير دولة في الحكومة.

أما الخريطة الحزبية في السنغال، بالشكل الذي كانت مرتسمة بمه في اوائــل التسعينات وظهرت بمه في اوائــل ولا تـزال، فيمكن تقديمها بالصورة التالية:

الحزب الاشتراكي السنغائي: هو الحزب الحاكم المرتبط بشخصية مؤسسه الرئيس الشاعر ليوبولد سيدار سنغور. يتمتع الحزب بخصائص عدة، أهمها استفادته من التجربة الاشتراكية الفرنسية، والاشتراكية الديمقراطية وفق الاسلوب الالماني والشمال الاوروبي والنهم البريطاني. وإنغلز «قراءة افريقية» على حد تعبيره، إذ أعطى وإنغلز «قراءة افريقية» على حد تعبيره، إذ أعطى وركز على حقوق الانسان والحريات العامة والديمقراطية بغية تفادي السقوط في فخ الشمولية. وحطا الرئيس ضيوف خطوات أحرى

بالحزب عند توليه رئاسة الحزب والدولة. فعمل على تعزيز وحدة الحزب الداخلية باشاعة روح ثقافية على كل نشاطاته وإلحاحه على ممارسة «النفوذ والنقد الذاتي» للحيلولة دون تراكم الاخطاء، وانهيار سقف الحيزب على قيادته وقاعدته.

إلى ذلك، ارسى ضيسوف مبدأ عسدم الانفلاق على الذات، والانفتاح على الآحسر، حرصًا على عدم توليد قناعة لدى القاعدة الحزبية بأنها وحدها دون غيرها تملك أو تحتكر الحقيقة السياسية والتاريخية وان برنامجها الاقتصادي لا بديل له.

الحزب الديمقراطي السنغالي: بوز للمرة الاولى في ١٩٧٤ وعقد مؤتمره الرسمي الاول في ٢٠ كانون الثانى ١٩٧٦ بقيادة عبد الله واد.

يرى قمادة همذا الحوب ان الدولية تسيطر على معظم المؤسسات الاقتصاديــة مــا أدّى إلى سيادة الروح البيروقراطية في شتى المرافق الحيويـة، وقتل في نفوس الكوادر الـروح الابداعيــة الــتى لا يمكن ان تسرى النور من دون اطلاق العنان للمبادرات الفردية الخلاقية. ويقترح واد على الصعيد الاقتصادي الاعتماد بصورة اساسية على القطاع الخاص، ثم يليـه القطـاع التعـاوني، ويـأتي القطاع العام في المرتبة الثالثة والاحيرة. وينطلق واد في تحليلاته السياسية من قناعة تامة بفشل كل المحاولات السياسية التي قام بها القادة الافارقة مشل الرئيس السنغالي السابق سنغور، والزعيــم الزائـيري نيكروما، والرئيسس التنزاني السمابق جوليموس نبريري. ويرى ان بناء اية دولة يقوم على مسالتين محوريتين: الرأسمال والعمل؛ وباعتبار «اننا لا نملـك رأس المال فاننا سنلجأ إلى قىروض اجنبيـة تتحـول مع مرور الايام إلى ديون ثقيلة مقرونة بفوائد ماليــة لا إمكان لدينا لتغطيتها. وستقود هـذه السياسـة البلاد إلى فقدان الاستقلالية. وبناء عليه فان

رأسمالنا الوحيد هـو العمـل. العمـل الحـرّ والخـلاق لكونه ايضًا مصـدر رأسمـال وطـين يوظـف بـدوره لاقتحام ميادين عمل جديدة».

ويعطي الحزب الديمقراطي الاولوية للزراعة ليس بهدف إشباع حاجبات الاسواق الداخلية فحسب، وإنما لمحاربة ظاهرة البطالية. ويقبول عبد الله واد: «أنا لا أنوي أن أحكم السنغال لوحدي ابدًا. لا مفر من فتسح باب المشاركة لجميع الاحزاب بما فيها الحزب الاشتراكي، لأن في إطاره توجد شخصيات لها كفاءات عالية قيادرة على القيام بدور ما في مسيرة النهوض بالبلاد».

التجمع الوطني الديمقراطي: ميزة هـذه الحركة السياسية انهما تجمع تيمارات سياسية وعقائدية، لكنها غيير قادرة على تنظيم صفوف قاعدتها حول حطة سياسية محددة وحوض معركة سياسية ضد الحنزب الحاكم وبقيمة الاحزاب المنافسة. وفي ادبيات هذه الحركة انها تهدف إلى «عتق السنغال من الدوران في فلك الامبرياليمة الفرنسية وترحيل كل المستشارين الفنيين الاجانب لرئيس الجمهورية لأن ذلك يمثــل مساسًــا مرفوضًــا بالسميادة الوطنيمة، وإسمناد كسل الوظمائف إلى السنغاليين، وتطويـر اللغـات الوطنيـة ورد الاعتبـار إليها في الدوائر الحكومية وفي الجمعيسة الوطنيسة والجحالس الاقليميــة، وجعـل التعليــم إحبــاري لغايــة سن الـ٥١ على الاقل، والمساواة بين كل المواطنين في العلاج الصحي». ويطالب «التحمع» باعادة النظر في جميع الاتفاقيات «غير العادلة» التي ابرمها الحزب الحاكم مع اطراف اجنبية، ويشدّد على حماية الجاليات السنغالية في الخمارج، وتأسيس السلطة على قاعدة غير مركزية حتى لا يكون الشعب تحت رحمة رئيس ما أو حزب ما.

الحركة الجمهورية السنغالية: يتمحور برنابحها على تقليص سلطة رئيس الدولة ونفوذه

ومضاعفة دور رئيس الحكومة على ان يكون الاخير مسؤولاً في رسم سياسة حكومته وتطبيقها امام المجمعية الوطنية (البرلمان). وتقترح على النوزراء ان يدافعوا عن قراراتهم امام البرلمانيين على الاستقالة الفردية متى تأكد لهم بأنه غير مؤهل لأداء مهماته على حير وجه لسبب او لآخر. أمين على الصعيد الاقتصادي أي حل سحري انه لا يوجد على المسعد الاقتصادي أي حل سحري لمشاكل المبلاد المتعددة والمعقدة. ويعتقد ان تحريس المؤسسات من قيود الدولة وتشميع الرأسمال الوطني يشكل المدحل الصحيح للحروج بالبلاد من الكساد الاقتصادي الذي اصابها منذ سنوات.

الحركة الثورية الديمقراطية الجديدة:

يتزعمها لاندنغ سفان. الدولة الحالية، برأيه، تحسد الاستعمار الجديد. فلا حدوى من اللهاث حلف اصلاحات ديمقراطية، والحل الوحيد لا وجود له خارج القيام بغربلة ثورية تسمح للشعب السنغالي باقامة حياة ديمقراطية جديدة وحقيقية لا شكلية كما هو الحال الآن. ويطالب لاندنغ سفان بالغاء كل المعاهدات العسكرية مع فرنسا، واغلاق قواعدها العسكرية والاعتماد على القدرات الوطنية للذود عن البلاد، واقامة علاقات على اساس المصالح المشتركة.

الاتحاد الديمقراطي الشعبي: أمينه العام حامدين راسين غيس الذي يعرف الاتحاد بأنه «حزب ثوري ذو نمط حديد» يرمي إلى تخليص السنغال من هيمنة «الامبريالية الفرنسية وقيام سلطة وطنية مستقلة ترتكز على دولة ديمقراطية وشعبية». ويقترح الاتحاد احراء تعديلات جوهرية على صعيد السلطة الاشتراعية والتنفيذية والادارية والقضائية حتى تسير على طريق «ديمقراطية الاحزاب الشيوعية المركزية لكي تكون قريبة من

الشعب، هذا إذا لم تكن تحت سيطرة الشعب بواسطة الطليعة الثورية».

الحركة الليمقراطية الشعبية: يتزعمها ماماد ديا. تقوم على مبدأ الادارة الذاتية لشؤون الدولة مقابل الاشتراكية البيروقراطية التي تدار من قبل قيادات وكوادر الاحزاب اليسارية أو بتوجيه منهم في بعض المرافق. وفي الجسال الاقتصادي، يزاوج برنابجها بين القطاع الموجه، والمستقل، والتعاوني. وعلى صعيد رئاسة، تعتقد الحركة ان رئيس الجمهورية يجب ان لا يكون طليق اليدين لجرد ان الشعب انتخبه بصورة ديمقراطية، بل ينبغي تقييد نشاطاته ومراقبتها من قبل الجمعية الوطنية باعتبارها تمثل السلطة الشعبية.

الحزب الشعبي السنغالي: رئيسه الدكتور عمر وون. تتمحور اهداف على نقاط خمس: - تصفية كل الوان ومظاهر الاستعمار الجديد. - اعادة بناء المجتمع السنغالي على أسس حديدة. - إرساء نظام اقتصادي حديد لاشباع حاجة الانسان السنغالي الضرورية وليس كماليات الشريحة المترفة. - توفير الضمان الاحتماعي والرعاية الصحية والتعليم لكل السنغاليين. - إعادة بناء الانسان السنغالي الجديد في مناخ يسوده السلام والحرية والديمقراطية والرحاء.

الحزب لحرية الشعب: حدّد هذا الحزب أهدافه في «منيفستو» نشره في داكبار (١٩٩٣)، حماء فيه: «إعادة السيادة الوطنية المفقودة إلى السنغال وتحسين الاحوال المعيشية للشغيلة وإعادة بناء الدولة على اساس وطني، ديمقراطي وشعبي».

الحزب الافريقي للاستقلال: أمينه العام محمود ديوب الذي يرى ان متاعب السنغال ناجمة من سيطرة المستعمر الفرنسى الجديد، والجالية اللبنانية، والسورية، على خيرات البلد على أنقاض مصلحة أبناء السنغال. والحل في نظر قيادة هذه الحركة يكمن في خلق تحالف الشرائح الاجتماعية المقهورة وإعادة بناء دولة حديدة تخدم مصلحة الطبقة الكادحة.

الرابطة الديمقراطية: على غرار معظم «الحركات الثورية» في العالم الشالث من حيث تقديمها قراءة لواقع المحتمع السنغالي المحكوم بالحسابات الدينية والاقليمية والقبلية بحديثها عن «بورجوازية أحنبية (فرنسية واوروبية ولبنانية وسورية) وبورجوازية كومبرادورية ربورجوازية لطنية، وبروليتاريا، والفلاحين، والبورجوازية الصغيرة، والارستقراطية الاقطاعية». ولا يشله برنامج الرابطة عن السياق العام المعروف لبرامج الاحزاب الشيوعية في دول العالم الثالث التي ترى، السوفياتي) ضرورة المرور بطور «الثورة الديمقراطية السوفياتي) ضرورة المرور بطور «الثورة الاشتراكية».

النظمسة الاشسعراكية للعمسال

(و «بابواب»): يتزعمها مابيا باثليه. وهي حركة تروتسكية تحاول الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من تعاليم الأب الروحي ليون تروتسكي. تشن معارك ايديولوجية ضد حركات يسارية صغيرة متهمة إياها تارة بـ «السردة» ومرة بـ «السقوط في حبائل الامبريالية».

وعن يسار ويمين هذه المنظمة، هناك جموعات كانت منتعشة قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، وكانت تمتلك فعالية في تحريك الشارع والجامعة، أهمها منظمة «تحالف العمال والفلاحين» التي احتارت لها إسم «بابواب» (PAPOAP)، وهو إسم شجرة سنغالية عريقة لا يوحد منها إلا في السنغال وهي تشبه شجرة الزيتون.

«حزب الله»: جاء وليد الموجة الدينية التي عمّت العالم الاسلامي على أثر احداث ايران ونجاح الثورة الاسلامية فيها. تزعمه الشيخ أحمد نياس. منع هذا الحزب، وتراجع نياس عن الثبات عليه بعد نفي وسجن (راجع باب «الصوفية الســـــنغالية»).

## «الصوفية السنغالية» طرق، جمعيات وقادة

(مراجع هذا المبحث: «العربي»، العدد ٢٣٦، آذار ١٩٩٥، ص ٢٢-٤؟ «الوسط»، العدد ١٥٤، ٩ كانون الثاني ١٩٩٥، ص ٣٧- ٢٣٠ «لوموند ديبلوماتيك»، عدد تشرين الثاني ١٩٩٥، ص ٢١).

نبذة عامة: ينقسم المسلمون في السنغال (نحو ، ٩٪ -بعض المراجع تقول ٤٩٪ - من بحموع السكان) إلى اربع طرق صوفية رئيسية تعرف بها الحكومة وتتعامل معها وبخاصة عند الانتخابات. وعلى رأس كل طريقة حليفة أوحد، أو حليفة يتبعه حلفاء صغار، والمعترف به هو الخليفة العام. والخليفة حر مع أتباعه وفي تنظيم البناء الهرمي، لطريقته سواء على مستوى الفروع أو السلم القيادي، عنده السر الذي لا يلقن إلا

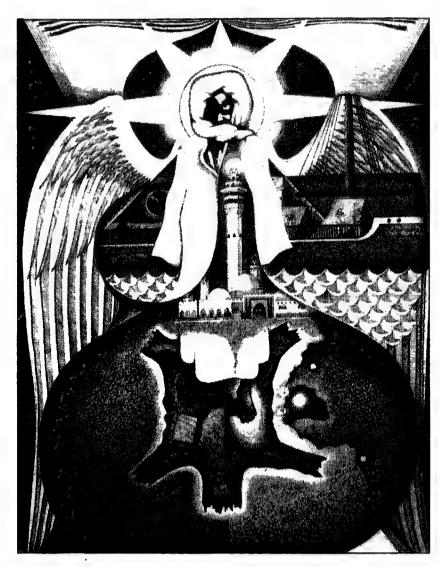

قسير غويي. - «الشيخ أمادو بمبا» (١٩٨٠):
عنوان لوحة نشرتها «لوموند ديبلوماتيك» (عدد تشرين الثاني ١٩٥٥، من ٢١) وعلقت عليها بالكلام التالي:
«لعبت الجمعيات والاخويات الدينية التي ظهرت في افريقيا في القرن الخامس عشر دور الوسيط بين الثقافات المحلية
والاسلام العربي. استطاعت افريقيا، من خلال الطرق الصوفية، استيعاب الاسلام، فصنعت قديسيها وأولياءها
الخاصين بها، واختطت دروبًا صار الشيوخ في طليعتها. إن إحدى السمات المميزة لخصوصيات الصوفية هو دور
الشيخ القيادي على طلابه واتباعه، بحيث ان هذا الدور لا يتعلق بالشأن الروحي فحسب، بل يطال حياة الطلاب
والاتباع الزمنية والدنيوية، فيفرض عليهم طاعة الشيخ حتى في ما يتعلق بحياتهم المهنية والعائلية...».

للمريدين، كما ان لديه كتب الطريقة وعهودها. والخليفة هو الذي يقوم بتنظيم الاحتفالات الدينية في مختلف المناسبات، وفي العادة تقوم الحكومة بايفاد ممثل لها في تلك المناسبات.

وتعد التيجانية من أكبر الطرق الصوفية إذ يمثل أتباعها نحو ٥٠٪ من السكان. ومؤسس هذه الطريقة هو الشيخ أحمد التيجاني، وهو من أصل حزائري.

تأتي الطريقة المريدية في المرتبة الثانية (البعض يعتبرها أكبر من التيجانية)، وصاحبها هـو الشيخ أحمد بمبا. وهذه الطريقة سنغالية محضة وليس لها أي اتصال بالخارج. وهي ابنة شرعية للتربية الافريقية بأعرافها وموروثاتها.

ثم تأتي القادرية، والقادريون أصحاب محمد عبد القادر الجيلاني الذي توفي في بغداد (٢٥هـ)، وهي من اقدم الطرق الصوفية، وقد دخلت إلى غربي افريقيا في القرن الخامس عشر. ويبلغ عدد القادرين نحو مليون شخص.

ويأتي اللايين في المرتبة الرابعة، وهم أقلية، إذ لا يتحاوز عددهم أكثر من ١٥٠ الف نسمة.

ولكل طريقة عاصمة أو مدن معروفة مرتبطة بها. فمدينة طوبى مثلاً هي عاصمة الطريقة المريدية، ومدينة كمبرين هي عاصمة الطريقة اللايينية، ومدينة أنجاسان هي قاعدة الطريقة القادرية، ومدينة جنينة للتيجانيين.

وإذا كانت الطرق الصوفية قلد استطاعت ان تلعب دورًا بارزًا في الجفاظ على الاسلام في السنغال وفي غربي افريقيا، فإن هذه الصورة قلد بدأت في التغيير تدريجيًا منذ ان نالت السنغال استقلالها في اوائل الستينات. فقلد ظهرت اجيال من المتعلمين احدثت متغيرات كثيرة ادت إلى اتساع رقعة الاستقلال الفكري والتحرر لدى المثقفين، الامر الذي أدّى إلى تقليص نفوذ رجال الطرق الصوفية. ففي السنغال الآن نشاط ديني احتماعي منظم تديره هيئات وجمعيات ومنظمات

اسلامية تشكلت من مجموعة السنغاليين الذين درسوا في بلدان عربية مثل الجزائر والمغرب والقساهرة الفقه واللغة العربية والدراسات الاسلامية، وقد التقت وجهات نظرهم على ضرورة ان يختاروا صيغة حديدة للتحرك تتحاوز الطرق الصوفية وجماعاتها وتتبنى الاسلام البعيد عن الخرافات. وإلى حانبهم نمت مجاميع تتمثل في الوعاظ والدعاة الذين يصبون حهدهم على محاربة البدع، وكذلك جمعيات ومنظمات تغذيها بعض المدول العربية والاسلامية (مراكسز صحية، مستشفيات، مساحد، مدارس، مساعدات).

اللايسين: أتباع طريقة صوفية. خليفتهم الحالي «حسن لاي» (حسن الله). يشتق إسم طائفتهم (اللاهيون) من إسم الجلالة «الله» (لاي، باللهجة المحلية) أي بلغة عربية منحوتة مسن اللهجة «الولفية»، الـ(«الله»-يـون). ولا يطلق ابناء الطائفة على انفسهم اسماء آبائهم، فبعد الاسم الشخصي يأتي «لاي» (الله).

ويعتقد اللايين بان إمامهم لم يمت بل بقي في الخلافة ثمانية اعوام وترك خمسة اولاد ثسم استتر في مكان ما. ويقولون ان النبوة لا تنقطع، وان روح النبي تحل في روح إمام الطائفة الذي «خصه الله بالنبوءة»، لكنهم مع هذا يعتقدون بأن القرآن هو رسالتهم.

يعتبر مؤرخون للصوفية السنغالية ان طريقة اللايين نوع من التلفيقية الصارحة تجمع بين الوثنية الافريقية وبعض القصص الواردة في القرآن او في تراث الاسلام محرفة أو خارجة عن سياقها. ولا يميز «اللايين» بين الاسلام وثقافتهم الخاصة، وهمم منغلقون عرقيًا ما جعل أنصار طريقتهم لا يتحاوز الده ١ ألفًا من قبيلة «ليبو».

والتعايش بين القديم الافريقي والاسلام يلاحظ لدى كمل الطوائف لا طائفة اللايمين وحدها. وهو يظهر اساسًا خلال الاعياد الاسلامية

الكبيرة، وحلقــات الذكـر والمناسـبات الاحتماعيــة كالميلاد والزواج والوفاة.

المويدون: تأسست طريقة (طائفة) المريدية في ١٨٨٧ على يد آمادو بمبا الذي قاوم الاستعمار الفرنسي باسلوب يشبه اسلوب المهاتما غاندي، ما عرضه للنفي إلى الغابون ثم إلى موريتانيا، وأوجد له هالة من الاحترام. وتعلم في موريتانيا العلوم الاسلامية والعربية، وأحذ الطريقة القادرية في التصوف على يد شيخ موريتاني. لكنه حينما عاد إلى بلاده أسس طريقته الخاصة باسم «المريدية» التي تعني ان اتباعها «يريدون وجه الله». ومثل معظم زعماء الطرق السنغاليين حرج آمادو بمبا بدعوته وعمره ، ٤ سنة. ونسحت المحيلة الشعبية حوله الاساطير والأعاجيب.

وتقوم العلاقة بين الشيخ وأتباعه على اساس الاستسلام الكامل. والمطلوب من «المريد الجديد» ان يمثل امام الشيوخ ويصرح بالعبارة التي تلخص كل شيء: «حبلو» أي «أسلمت نفسي»، وان يكون «مثل الميت في يد غاسله». وتنظم الطائفة نفسها في شكل دقيق. ويأتي «الخليفة العام» المنحدر من آمادو عبا على رأس الحرم، وهو الزعيم الروحي والدنيوي الذي يدير شؤون الطائفة ويمارس نفوذًا مطلقًا. وهو في نظر الاتباع «قديس عدفه تحقيق ارادة المؤسس آمادو عبا». ثم يأتي كبار الشيوخ، وهم إما احفاد الزعيم أو مس خلصائه. ويملك كل شيخ (مارابو) ارضًا واسعة يزرعها الاتباع الذين يجدون في ثروة اسيادهم رمزًا لعظمة طائفتهم، وطريقًا إلى دحول الجنة.

التيجاليون: طريقة صوفية شهدت تراجعًا بعد ظهور الشيخ آمادو بمبا، لكنها ما زالت الطريقة التي تنظم حياة معظم مسلمي السنغال، إلا انها منقسمة طوائف متعددة متنافسة، ولا تحظى بالمكانة الاقتصادية الكبيرة التي جعلت المريدية

متحكمة بشؤون البلد، وإن كانت حاضرة اقتصاديًا. ولهذه الطريقة نفوذ روحي واسع يتحاوز السنغال. وارتبطت التيجانية في اذهان الناس بالوقوف إلى حانب المستعمر الفرنسي، إلى ان حاء خليفتها الشيخ ابراهيما نياس (توفي في ١٩٧٥) عهده إلى عاصمة يفد عليها الاتباع من داحل البلاد وحارحها. وتنشط هذه الجماعة في شكل لافت في صفوف الاميركين السود، ووثقت صلاتها بالعرب. واقام ابراهيما نياس علاقات بالكثير من زعماء العالم العربي من بينهم عبد الناصر، وبرز في منظمة المؤتمر الاسلامي شخصية السلامية مرموقة. ولا يشعر العربي ولا المسلم بالغربة وهو يزور مقرات الشيوخ التيجانيين.

إضافة إلى الفرع الكولخي من التيحانية وخليفته ابراهيما نياس، هناك فرع مدينة «تيواون» وحليفته الشيخ عبد العزيز سي (مولود ١٩٠٤). ويعتبره أتباعه «الخليفة العام للطريقة التيحانية». ويميل هذا الفرع إلى تقليد المريدية في التنظيم والانصياع لزعيم واحد، والاهتمام بالسيطرة الاقتصادية.

مدينة «غوناص» هي إحدى المدن التي تعود إلى فقة تيجانية «اصولية». تأسست في ١٩٣٦ في الريف بعيدًا عن قوانين الدولة السنغالية العلمانية، وضرب عليها مؤسسها صيدوبا العزلة عن باقي اجزاء البلاد لتبقى مدينة فاضلة.

قالت جماعة «غوناص» انها تريد اسلامًا «نقيًا «من الشوائب التي لحقت في البلدان الافريقية». وازداد انصار الطائفة من قبيلة بولار التي تسكن الارياف، والتي هي في الاصل وثنية. وظلت مدينة غوناص على مدى ٤٠ سنة، أي حتى ١٩٧٧ «جمهورية معزولة» عن باقي البلاد وتطبق احكام الشريعة الاسلامية بطريقتها الخاصة: الصلوات إلزامية، والمراقص وما شابهها ممنوعة. ولعل الخاصية الاهم كانت منع الحتلاط الجنسين.

ولم تتحاوز علاقة هذه المدينة بالدولة تسويق الفستق ودفع الضوائب. ولم يكن فيها مدرسة ولا مكتب بريد ولا شرطة. وقادت محاربة «حضارة الغرب» إلى اعمال عنف سببها احتجاج السكان على افتتاح فرع لمصرف في المنطقة، واحرقوا فندقًا لمنع احتذاب السياح الغربيين.

وعاشت الطائفة في غوناص، قبل ١٩٧٧ ، متضامنة متكافلة تنفذ نشاطها الزراعي في شكل جماعي. ويتولى زعيمها صيدوبا، اللذي لم ينغمس مثل الآخرين في شؤون المال، تسويق الفستق. أما العام ١٩٧٧ فكان نقطة تحول أنهت حالة العزلة لدى المدينة. فقد نشبت فيها احداث عنف مع الدرك لمدة شهور، ثم افتتحت الدولة لهم مركزًا داتمًا، وبعده مدرسة، ثم أدخلت زراعة التبغ، وأصبحت غوناص مدينة سنغالية مثل الأحريات.

«عباد الرهسن»: إحدى الجماعات الاصولية الصغيرة وأكثرها حركة ونعالية. وجودها الأهم في مدينة تييس (شرقي داكار). تحمل لواء مكافحة «الصوفية السنغالية» التي تعتبرها تحريفًا للاسلام. ناشطة وسمعتها طيبة، يلتف حولها الشبان الناقمون على من يصفونهم بد «المتاجرين بالدين الغارقين في البدع». وكثيرون يعتبرون ان المستقبل لمثل هؤلاء الشباب الذين يتمتعون بوجود قوي في الجامعات. ولكن سيكون عليهم عمل الكثير لكي يتمكنوا من ان يكونوا اصحاب شان بسبب وحود «امبراطورية الصوفية» المتحكمة والمعتمدة على قاعدة اقتصادية قوية.

«الصوفية السنغالية» سياسيًا: ظل الاسلام السنغالي مع الحاكم سواء أكان سلطة الاستعمار الفرنسي أو الرئيس الكاثوليكي ليوبولد سنغور أو حليفته المسلم عبدو ضيوف. وعارض الشيوخ الصوفيون الاستقلال عن فرنسا وقادوا

حملة ضد الاستقلال في استفتاء «لا أو نعم» الـذي منح الفرنسيون بموجبه الاستقلال لمستعمراتهم الافريقية. وقبل اسابيع قليلة من الاستفتاء، انتظم الشيوخ الصوفيون، وأتباعهم، في «رابطة الدفاع عن الجمهورية الخاصة»، وحاولوا بعدما صوتت الغالبية بـ «نعم» للاستقلال التأثير في الدستور الجديد ليضمن لهم بعض النفوذ، لكنهم لم ينجحوا. فردّوا بتأسيس «حسزب التضامن السنغالي» برئاسة الشيخ التيجاني سي، احد الوجوه التيجانية البارزة، وبدعم من صناعيين ورجال أعمال فرنسيين. ودخل الحزب الانتخابات التشريعية لكنه لم يدخل البرلمان لعدم حصوله على أكثر من ١٢٪ من الاصوات. واندفع الزعيم التيجاني سي، بعد هذا في اثارة قلاقل دخــل على أثرها السمحن ولم يخرج إلا بالتزام من «الخليفة العام» (للتيجانيين) بحل الحزب.

ومن اسباب سلسلة الهزائسم السياسية «للصوفيين السنغالين» ان الزعامات الدينية كانت تسبح ضد التيار ولم يكن لديها الخبرة السياسية القادرة على اقناع الناحب. واستطاع الرئيس السنغالي سنغور ان يجتذبهم واحدًا بعد الآحر بالنقاشات الفردية والهدايا والمحاملات. وتحولت العلاقة منذ ذلك التاريخ إلى «تبادل للمنافع والخدمات». السلطة تقدم الهدايا والقروض المصرفية والتسهيلات وتعين الاتباع، والشيوخ يضمنون السيطرة على الشارع والاصوات.

لكن الطوائف تمكنت من تقوية مراكزها بالتغلغل داخل المجتمع المدني، واكتسبت المزيد من الاتباع في صفوف النخبة بسبب اقتدارها الاقتصادي. وكانت اول مواجهة حقيقية بينها وبين السلطة في ١٩٧٢ في شأن قانون الاسرة الذي تمكن رجال الدين من تعطيله عمليًا على رغم من فشلهم في اسقاطه. فقد اعطوا تعليمات لأتباعهم بعدم التوجه إلى المكاتب الحكومية في شوون الزواج والطلاق وبجعل الاسلام محور



أحد شيوخ المريدية مع تلميذة.



الخليفة العام للمريدية الشيخ سامبو امبكي.



عبد الله نياس خليفة التيجانية.



حسن لاي إمام اللايين.

الاهتمام، وبدأت كل الاطراف تستغله لمصلحتها. وركزت المعارضة على الجانب الاسلامي مسن سياسة الحكومة وهو الجانب الأكثر حساسية فطرحت مسألة العلمانية في بلد ه ٩٪ من سكانه مسلمون.

« فيني السنغال»: وحاء نحاح الشورة الاسلامية في ايران في ١٩٧٩ عامل دفع للاسلام السياسي في البلاد. وكان من نتائحه المباشرة مغامرة الشيخ أحمد حليفة النياس، وهنو سياسي ورجل دين له ثقافة اسلامية واسعة ويتقن العربية ويتحدث الفرنسية وينتمي إلى البيت التيحاني (الطريقة الصوفية الأهم في البلاد) في مدينة كـولخ. دعا نياس، السذي لقب «آيمة الله الكولخي» و «خميني السنغال» إلى ثورة اسلامية، وحاول تشكيل حزب اسلامي باسم «حزب الله» بادرت السلطات إلى حظره، ووزع أشرطة فيديو تدعو الناس إلى ثورة اسلامية على الطريقة الايرانية، ودعا من باريس سلطات بـلاده إلى طرد القواعـد الفرنسية، ودفع اتباعه إلى اعمال عنف اعتقل على أثرها عدد من مؤيديه من بينهم أحوه سيدي لامين نياس الذي يصدر يومية «الفحر» I'Aurore المعتبرة في السنغال صحيفة الاوساط الاصولية.

وبعد رفض السلطات الفرنسية منح «خميني السنغال» وضع اللاحيء السياسي توجه إلى طرابلس الغرب في نهاية ١٩٧٩، وأحسن الليبيون استقباله، ما أدّى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين داكار وطرابلس. واعتقل نياس في النيحر في ١٩٨١، وسلم إلى داكار التي ا فرجت عنه بعد فترة في مقابل التزام وقف نشاطه السياسي. لكنه ما لبث ان استأنف هذا النشاط بحرق العلم الفرنسي امام جمهور اثناء زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران لداكار، وتوعّد الجالية الفرنسية بالعقاب إذا لم ترحل القواعد العسكرية، ورفع شعار «أمس ايران وغدًا السنغال».

وقادت هذه الاحداث إلى اعتقاله بحددًا مع ثلاثة من الحوته. وتقدمت مجموعة الحرى من الكوادر بطلب ترخيص لحزب «التجمع من احل الانقاذ الوطني». وقالت هذه المجموعة في وثائق الحزب إنه يستلهم روح الاسلام، لكن السلطات منعت هذا الحزب.

(في آخر تحقيقها، تقول «الوسط»، المرجع المذكور في مقدمة هذا الباب، ما حرفيته):

وقال آية الله الكولخي (المقصود الشيخ أحمد خليفة نياس نفسه) ان «فكرة الحزب الاسلامي ما زالت قائمة ووجوده حق لكنه يصطدم بعقبتين ينبغي ازالتهما الاولى العلمانية التي تعتمدها السلطة، والثانية هي مصالح المشيخات (الشيوخ) الصوفية. ينبغي كسر حاجز العلمانية الذي يعمل على طمس الوجه الاسلامي والعربي للسنغال».

ويطرح موضوع علمانية الدولة التي توجب عدم الاشارة إلى الدين في شكل دائم في المحاضرات والخطب والمقالات التي تنشرها الصحف المقربة من الاوساط الاسلامية. وفحر أحمد نياس هذا الموضوع حلال حضوره إلى الحكمة شاهدًا في قضية اغتيال رئيس المحلس الدستوري التي حوكم منفذوها في تشرين الاول

وقال وهو يشهد «أحلف با لله...»، فصرخ فيه رئيس المحكمة، «قل أحلف... فقط، وإلا سترد شهادتك». ورد «شميني السنغال»: «إذا كنت حادًا في ما تقول فآت بي إلى صالة لا يوجد بها الله».

ويعتقد حليفة نياس ان تشكيل حزب اسلامي يتطلب الحصول على الكثير من المال الذي يسمح له بـ «استجابة المطالب المادية لزعماء الطرق الذين يحصلون على الملايين في شكل هدايا وتسهيلات من الحكومة». وهو يرى ان «الاصولية لا تهدد البلاد الآن لأن الشارع في يـد المشيخات

الصوفية» التي يعتقد بأنها «زاهدة الآن في الحكم المباشر ومكتفية بالاستفادة المادية ورعاية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وهي «تطرح في الواجهة اشخاصًا تستطيع التحكم بتصرفاتهم»، وتصر على «الابتعاد عن التبني الكامل لأي شخص لتتحاشى الانعكاسات السلبية لسلوك السياسيين وادارتهم للشؤون العامة».

لكن نياس الذي تحول من المعارضة إلى الموالاة يحدر من ان «سوء الاداء الاقتصادي والسياسي للحاكمين يزيد من ضغط الشارع. كما ان عجز السلطات عن تلبية المطالب الكثيرة التي تطرحها المشيخات من شأنه ان يعجّل بالطلاق بين الاستلام ومؤسسة الحكسم».

### سنغامبيا (السنغال–غامبيا)

البداية: اشتدت جمسى المنافسة بين الفرنسيين والانكليز في غربي افريقيا عندما أنشأت فرنسا في عهد لويس الرابع عشر «شركة السنغال»، وكانت النتيجة بعد عدة عقود لصالح الانكليز الذين توصلوا إلى تثبيت اقدامهم في السنغال بانشائهم مستعمرة «سنغامبيا» (مناطق في السنغال وفي غامبيا). ولكن الفرنسيين تمكنوا من اعادة السيطرة على السنغال أثناء حرب الاستقلال الاميركية في ١٧٧٩، ولم يسق لبريطانيا، بموجب معاهدة فرساي (١٧٨٣) إلا غامبيا. ولم تصبح هذه الأحيرة مستعمرة تابعة للتاج البريطاني إلا في

وحاولت فرنسا بعد ذلك وفي مناسبات عديدة ان تضم غامبيا (باعتبارها حيبًا داحل السنغال، راجع «غامبيا» في حزء لاحق) إلى السنغال عارضة على انكلتزا استبدالها بأقاليم فرنسية أحرى في ساحل العاج، أو الغابون، أو المند. ولكنها لم تنجح في ذلك. وفي ١٨٨٩،

توصل الطرفان الاستعماريان إلى التوقيع على اتفاق حول تعيين الحدود بين السنغال وغامبيا. وكانت غامبيا آخر المستعمرات البريطانية في افريقيا التي تنال استقلالها بعد ساحل الذهب (غانا) ونيجيريا وسيراليون، وذلك في ١٩٦٥.

بعد الاستقلال، محاولات تقارب: اعتقد البعض ان الاصلاح الدستوري في غامبيا (١٩٧٠) وكان داودا حاوارا رئيسًا لجمهوريتها، كان يهدف إلى تسهيل التقارب بينها وبين السنغال. وكانت الجهود الآيلة إلى انضمام غامبيا إلى السنغال قد بدأت مباشرة بعد اعلان الاستقلال في باتهورست (أصبح إسمها بانجول، عاصمة غامبيا). وتشكلت لهذه الغاية امائة عامة ولجنة وزارية مشتركة سنغالية وغامبية، كما وقعت معاهدة للتعاون في ميادين الدفاع والدبلوماسية والصحة والاقتصاد والاعلام، وغيرها.

خلافات: وبعد ذلك استمرت العلاقات في صعود وهبوط بين داكار وبانجول، وبقيت قضية الوحدة (المقبولة مبدئيًا من غامبيا) مؤجلة. وحتى الوحدة الجمركية لم تحقق اية خطوة ايجابية.

وقد أعلن الرئيس السنغالي سنغور، في حطاب القاه في ١٩٦٩، عن نفاد صبر السنغال من اعمال تهريب البضائع التي يقوم بها الغامبيون، ووصف هذه الاعمال بأنها اصبحت «خطرًا قاتلاً» للامة السنغالية. وكان سنغور يتهم الحكومة الغامبية بالمماطلة والتهرب من تحقيق الوحدة الجمركية والوحدة الشاملة.

ولم تنحصر الخلافات بين بانجول وداكار بالمسائل الاقتصادية، إذ اقامت غامبيا علاقات صداقة مع جمهورية غينيا، ودعمت ثوار الحزب الافريقي لاستقلال غينيا وحزر الرأس الأخضر في غينيا-بيساو، في الوقت الذي كانت فيه العلاقات بين داكار وكوناكري متوترة، وفي حين كان الرئيس سنغور يدعم منظمة تحيرير أحسرى في غينيا-بيساو هي جبهة النضال للاستقلال الوطني لغينيا. وفي ٩٧٣، أعلن حاوارا مرة حديدة ان

الاتحاد بين البلدين «لا يمكن ان يتحقق في الوقت الحاضر». وفي ١٩٧٤، وقعت حوادث على الحدود زادت من تفاقم الوضع المتوتر بين عاصمتي البلدين.

أحداث تضغط باتجاه الاتحاد: بعد زيارة سنغور لغامبيا في ١٩٧٦، أعيد طرح مشروع الاتحاد الجمركي، ووقع اتفاق حول تعيين الحدود المتنازع عليها، وانسحبت السنغال من نحو ٢٠ قرية غامبية، كما حرى الاتفاق على قيام مشاريع مشتركة (أهمها سدود على نهر غامبيا)، اشتركت غينيا في ١٩٧٩ في بعض هذه المشاريع بعد تسوية الامور المعلقة بينها وبين السنغال.

وفي آخسر تمسوز ۱۹۸۱، وقسع انقسلاب عسكري بينما كان رئيس غامبيا داودا حاوارا موجودًا في لندن بمناسبة زواج ولي العهد البريطاني

٣ آب ٩٨١: جنود سنفاليون في شوارع عاصمة فامبيا التي عاد اليها الهدوء بعد ايام قليلة من محاولة الانقلاب.



الامير تشارلز من الاميرة ديانا. وأعلن الانقلابيون عن تشكيل «المحلس الوطني للشورة»، وعلقوا الدستور وحلوا الاحزاب والجمعية الوطنية (البرلمان)، ووعدوا باقامة «دكتاتورية البروليتاريا» بقيادة حزب ماركسي لينيني. وقام بالانقلاب وحدات تابعة لـ «القوة الميدانيـة» في غامبيـا (وهـي بمثابة الدرك وعدد افرادها لا يتعمدي ٦٠٠ رجل، وليس في البلاد حيش). وقد ترأس المحلس الوطيي للثورة كوكلي سامبا سانيانغ زعيم الحزب الثوري الاشتراكي المحظور. وجاء حاوارا إلى داكار وطلب من الرئيس السنغالي عبدو ضيوف التدحل عسكريًا بموجب اتفاق معقود بين الدولتين في تشرين الثاني ١٩٨٠ لاجهاض الانقلاب. فدخلت وحدات من الجيش السنغالي إلى غامبيا على الرغم من معارضة عدد من القوى والاحزاب السنغالية، بينها الحركة الديمقراطية السنغالية، وحرب الاستقلال والعمل الماركسي، وحركة الثورة الديمقراطية الوطنية. وقد وجه الانقلابيون في غامبيا نـداء إلى «الرفــاق في غينيا-بيساو وغينيا والاتحاد السوفياتي لمساعدة غامبيا على مقاومة العدوان السنغالي» ولكن بدون حدوى. وبعد ايام، احكم الجيش السنغالي سيطرته على العاصمة وباقى المناطق بعمد سقوط عشرات الضحايا ووقوع اعمال تخريب؛ ثــم انتقــل حــاوارا من داكار إلى بانجول، وطلب الاستسلام من المتمردين الذين كانوا يحتجزون رهائن من بينهم زوجته السابقة وعدد من الدبلوماسيين الاجانب في ثكنة «القوة الميدانية» قرب العاصمة. ونجحت الوحدات السنغالية في تحرير الرهائن، ودعا جاوارا السنغاليين للبقاء في غامبيا حتى يتسنى له تدعيم نظامه.

الإتحاد: كان قد سبق هذا الانقلاب نمو

مطرد للحزب الثوري الاشتراكي حتى داخل «القوة الميدانية»، ما أسفر عن توتر سياسي عام ووقوع اغتيالات وبعض اعمال العنف في الشهرين الاخيرين من ١٩٨٠، فطلب حاوارا، في ذلك الحين مساعدة عسكرية سنغالية، فلبت داكار الطلب وابقت قواتها في غامبيا حتى زال الخطر عن نظام حاوارا، ولم تسحبها إلا بعدما وقع البلدان اتفاق تعاون أمني-عسكري في تشرين الثاني ١٩٨٠.

وانتظر المطلعون على سير الاحداث والمراقبون بعث فكرة الاتحاد بين البلدين (السنغال وغامبيا) وتحقيق دولة سنغامبيا بعد هذه الاحداث، حاصة وان الدول الغربية قد رحبت بالتدحل السنغالي، فصدر عن وزارة الخارجية الاميركية «التهاني الحارة لنجاح القوات السنغالية بمهماتها في غامبيا»، كما صدر عن هذه الدول ما ينبىء عن خشيتها من حدوث تطورات لغير مصلحتها إن تركت غامبيا لشأنها.

وبالفعل، فقد أعلن في نهاية ١٩٨١ عن قيام اتحاد سنغامبيا Sénégambie، وهو اتحاد كرس المزيد من النفوذ الفرنسي وآذن بأفول النفوذ الفرنسي وآذن بأفول النفوذ الفريطاني في هذا الجيب الصغير (غامبيا). وقد اتفق على ان يدخل الاتحاد حيز التنفيذ في شباط ووقعتا ثلاثة بروتوكولات مكملة لميشاق الاتحاد. أما مؤسسات الاتحاد الرئيسية فهي اربع: رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد، مجلس وزراء الاتحاد، والجمعية العامة الاتحادية.

سار الاتحاد (كونفدرالية سنغامبيا) متعثرًا حينًا، ومعلقًا احيانًا، حتى كان يوم ٣٠ ايلول ١٩٨٩ الذي شهد نهايته وحله باعلان رسمي من الدولتين.

## مدن ومعالم

\* تييس Thies: مدينة سنغالية، على بعد ، ٧ كلم شرقي العاصمة داكبار. تعد نحو ١٧٥ ألف نسمة. صناعبات ميكانيكيمة، ومعالجمة فوسفات الألومين.

\* «حوض نهر السنغال» (سدّ دياما): راجع «سان لويس» في هذا الباب: مدن ومعالم.

\* داكار Dakar: عاصمة السنغال. تقع في شبه حزيرة الرأس الأخضر على الطرف الغربي من افريقيا. تعد نحو مليوني نسمة. كاتدرائية. مسحد كبير. حامعة.

لا تزال داكار تحافظ على معالم عديدة تعود إلى عهد الاستعمار، حاصة في الأحياء الجحاورة لمينائها، إضافة إلى مبانيها وشوارعها المحديثة. ونمت في ضواحيها «أحزمة البؤس» (مدن الصفيح) نتيحة للنزوح الكثيف مسن الارياف ومعدلات البطالة المرتفعة. ميناؤها أنشىء في ومعدلات البطالة المرتفعة. ميناؤها أنشىء في حوية خاصة مع اميركا الجنوبية، وسان لويس (في حوية خاصة مع اميركا الجنوبية، وسان لويس (في النبطر). مصفاة لتكرير النفط. صناعات غذائية (زيوت ومعجنات).

بدأ تأسيس داكار في ١٨٦٢ على ارض مدينة قديمة للصيادين. وكان أمر بإنشائها القائد الفرنسي فيديرب (راجع النبذة التاريخية). في ١٩٠٣ أصبحت المدينة مقرًا لحكومة افريقيا الغربية الفرنسية العامة التي كانت، قبل هذا التاريخ، تتخذ مدينة سان لويس مقرًا لها. وأول اتصال حوي بين فرنسا وداكسار أمّنه الطيسار الفرنسي حان مرموز في ١٩٢٧. في ١٩٦٠ الصبحت داكار عاصمة السنغال المستقلة. استقبلت

اول مهرحان عسالمي للفنسون الزنجيسة في ١٩٦٦ (راجع «سنغور، ليوبولد سيدار» في باب زعماء، ورجال دولة وسياسة).

جامعتها على إسم «الشيخ انتجوب» أحد كبار العلماء في العلوم الطبيعية، ويعود تساريخ انشائها إلى ١٩٣٧، وتعد اقدم جامعة في غربي افريقيا، وكانت تسير وفق نظام الجامعات الفرنسية حتى استقلال السنغال فتحولت إلى جامعة وطنية. وبلغ عدد طلابها نحو ٣٠ ألف طالب وطالبة في العام الدراسي ١٩٩٣، ١٩٩٤.

\* زيغنكور Zighinchor: مدينة سنغالية واقعة على الضفة اليسرى من نهر كازامنس وقرب مصبه. تعد نحو ١١٥ الف نسمة. تجارة الفستق والزيوت. مرفأ للصيد. منذ القرن السادس عشر كانت محطة تجاريسة برتغالية، وأصبحت من الممتلكات الفرنسية في ١٨٤٠. لا تزال تحتفيظ بمعالمها التي تعود إلى العهد الاستعماري، خاصة في بيوتها المبنية من الخشب (راجع «كازامنس» في هذا الباب: مدن ومعالم).

\* سان لويس Saint Louis: في لغة قبائل الولوف إسمها «ندار» N'Dar الذي يعني المسقى (مكان الشرب والسقي). مدينة سنغالية، وسط حزيرة في نهر السنغال وعلى مقربة من مصبه وعلى بعد ٢٦٤ كلم من العاصمة داكار. تعد نحو ٢١٠ ألف نسمة، ولها ميناؤها. كانت أول مركز للفرنسيين الفن نسمة، ولها ميناؤها. كانت أول مركز للفرنسيين لذكرى ملكهم لويس الرابع عشر. احتلها الانكليز لذكرى ملكهم لويس الرابع عشر. احتلها الانكليز عدة مرات. كانت عاصمة «افريقيا الغربية الفرنسية» عدة مرات. كانت عاصمة موريتانيا حتى ١٩٥٠، ثم عاصمة السنغال حتى ١٩٥٠، ثم عاصمة السنغال

حرى في سان لويس إقامة مشــروع ضخــم هو سدّ دياما الذي يمثل الجزء الخاص بالسنغال مــن

مشروع حوض نهر السنغال (من المشاريع الاستراتيجية الذي تستفيد منه ثلاث دول في غربي افريقيا: السنغال، مالي، وموريتانيا). وهدف مشروع سد دياما استغلال مياه نهر السنغال في اغراض الري لزراعة مساحة اجمالية تقدر بـ٣٧٥ ألف هكتار وتوليد طاقة كهربائية بقوة ٢٠٠ ميغاواط، ومنع دخول مياه البحر المالحــة إلى أعــالي النهر في زمن الجفاف، إذ كانت قبل بناء السد تدخل على مياه السنغال العذبة لمسافة ٢٥٠ كلم. وقد أنحز العمل في سد دياما في آب ١٩٨٦، فأخذ السنغاليون يقومون بزراعة موسمين في السنة. أما الفائدة الأحرى التي حصلت عليها السنغال من بناء هذا السد فهي ان البحيرات التي كانت حافة سابقًا مثل بحيرة جيير داحل السنغال قد امتالأت بالماء؛ كما ان السد سمح للسفن بالملاحة من مدينة سان لويس إلى قرية كاكاي في جمهورية مالي، والمسافة تبلغ ٩٣٠ كلم.

\* طوبا: مدينة سنغالية. شهيرة بأنها أهم مكان لتجمع طائفة المريدية الصوفية. فيها مسجد طوبا الكبير الذي يحج إليه نحو مليون من أتباع الطائفة لإحياء ذكرى نفي خليفتهم آمادو بمبا. ويطلق على هذا الاحتفال السنوي إسم «الجال»، ويستمر ثمانية ايام بلياليها.

شجرة موبي أدباوباب اعرق شجرة في السنفال (وفي افريقيا). تشكل ختم السنفال الرسمي (كما شجرة الارز في لبنان).



\* غوناص: مدينة سنغالية. انفردت، لفترة، بوضع ديني وسياسي فريد في نوعه (راجع باب «الصوفية السنغالية»).

\* كازامنس Casamance: الإسم هو تركيب لإسمين «كازا» و «مانسا» اللذين يعنيان «ملك قبيلة كازاس». وكازامنس نهو في جنوبي السنغال، طوله ٣٠٠ كلم. وهو ايضًا إسم منطقة بين غامبيا والحدود مع غينيا. ثروتها الأساسية زراعة الفستق شمالي نهر كازامنس والارز في جنوبيه. وكانت موجات الجفاف المتعاقبة على الساحل وفي السهوب تدفع السكان إلى النزوح نحو كازامنس المتميزة برطوبة مناحها. ومنذ بداية الثمانينات، نشبت حركة انفصالية مسلحة داخل قبائل ديولا وغيرها من الاتنيات القريبة منها تطالب باستقلال الاقليم (راجع «انفصاليو إقليم كازامنس» في النبذة التاريخية).

\* كولخ (كوالاك) Koalak: مدينة سنغالية تقع على مسافة ١٩٢ كلم من العاصمة. تعد نحو ٤٠٠ ألف نسمة. هي قاعدة أحمد بيوت الطائفة التيجانية (طريقة صوفية هي الأكبر عددًا في السنغال)، وخليفتها يسمّى «الخليفة الكولخي»، وأتباعه يفدون إليها من داخل البلاد وخارجها.

البحيرة الفريدة في العالم، مياهها وردية اللون في النهار وزرقاء عند الاصيل.

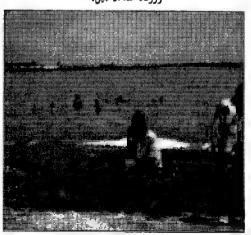

## زعماء، رجال دولة وسياسة

\* ديانيه، بليز: راجع النبذة التاريخية.

\* سنغور، ليوبولد سيدار .Senghor,L.S. بياسي ورجل دولة وشاعر وأديب سنغالي. صاحب نظرية «الزنوجية»، ورئيس جمهورية السنغال من آب ١٩٦٠ إلى كانون الاول ١٩٨٠. يعني إسمه: «الأسد الباسل الذي لا يُهان».

ولد في حول (السنغال) في عائلة تنتمي لقبيلة سيرير في اقليم السودان الجنوبي (مالي حاليًا). في السابعة من عمره دخل مدرسة البعثة الكاثوليكية بالقرب من حول. ثم التحق بمدرسة الليسيه في داكار. في ١٩٢٦، التحق بالتعليم الثانوي في مدرسة داكار العليا وأنهى هذه المرحلة في ١٩٢٨. في ١٩٢٨، عين استاذًا للغة الفرنسية

في ليسيه مارسلان برتيلو بالقرب من باريس حيث التقى سيزير الذي كان يعمل على إطلاق نظرية «الزنوجية» Négritude. وبعد ان امضى عامًا في الجبهة أثناء الحرب العالمية الثانية اعتقلته السلطات الالمانية ثم اطلقت سراحه في ١٩٤٢، فعاد إلى التدريس. وبعد الحرب عين سنغور استاذ اللغات والحضارات الافريقية في المدرسة الوطنية الفرنسية لأقاليم ما وراء البحار. وفي ١٩٤٥، انتخب نائبًا عن السنغال في الجمعية التأسيسية للجمهورية الفرنسية الرابعة وشغل منصب امين سر الدولة في حكومة ادغار فدور (١٩٥٥-١٩٥٦). أسس الاتحاد التقدمي السنغالي مع مامودو ديـا (محمـود ضيا). في ١٩٥٧، أسس «المؤتمسر الافريقسي»، وفي استفتاء ١٩٥٨، استطاع، بحكم منصبه امينًا عاسًا للاتحاد السنغالي التقدمي ان يقنع المواطنين بضرورة التصويت إلى حانب فرنسا. وفي ١٩٦٠، ترأس اتحاد مالي، وفي آب (١٩٦٠) انتخب رئيسًا للجمهورية السنغالية واستمر في هذا المنصب حتى





اعتزاله في ١٩٨٠. واعتبرت الاوسساط الدولية اعتزاله سابقة ديمقراطية في الحياة السياسية الافريقية (راجع النبذة التاريخية وباب «الاحزاب»).

اشتهر سنغور كمثقف وأديب وشاعر إلى حانب صفته السياسية، خاصة لجهة ما كتب حول الخصوصية الافريقية، أو «الزنوجية» Négritude.

في ٧ نيسان ١٩٦٦، أقيم اول مهرجمان عالمي للفنون الزنجية في داكار، تمكن فيه سنغور من ان يجمع من حوله عشرات من كبار المفكرين والكتاب والمثقفين الذين جاءوا من انحاء العــا لم، لا سيما من الولايات المتحدة الاميركية. وأثار المهرجان حدلاً كشف الغطاء عن صراع ثقافي عميق يدور بين تعاملين مع الشأن الافريقي: تعامل ينادي بـــ«الشخصية الافريقية» ويمثلهـــا زعمـــاء الدول والمناطق التي كنانت خاضعة للاستعمار الانكليزي، وتعامل ثان ينادي بـــ«الزنوحيـة» ويمثلها مثقفون ومسؤولون ينتمون إلى بلدان كانت (أو كانت لا ترال) تخضع للاستعمار الفرنسي. ولم تمنع حمي النقاشات بين الانكلوفونيين وبين الفرنكوفونيين ذلك المهرجان الاول والفريد في نوعه الذي رعاه الرئيس والاديب والشاعر سنغور من ان يلعب لاحقًا دورًا كبيرًا في بعث العديد من الفنون الافريقية، كما في تحريك الشخصية الافريقية للبحث عن الجذور وعن الهويمة (عسن «الزنوحيــة»، راجــع «افريقيــا»، ج٢، ص۲۰٦).

وبين ١٣ و ١٥ آب ١٩٩٠، حرى احتفاء كبير بسنغور نظمته مدينة اصيلة المغربية باشراف وتنسيق الصحافي والكاتب اللبناني شربل داغر. وقد صدرت في اوائل ١٩٩٤، عن دار نشر أديفرا EDIFRA أعمال هذا الملتقى في كتاب يحوي ٢٨ مداخلة تلقي نظرة سخية إلى سنغور الانسان وإلى المكانة التي يحتلها في بحال الادب أو السياسة. ومن بين الشخصيات التي ساهمت في هذا الاحتفاء: العاهل المغربي الحسن الثاني، الرئيس السنغالي

عبدو ضيوف، الرئيس العاجي (سابقًا) هوفويت بوانيي، الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتزان، عبد الله العروي، وغيرهم. وفي تصدير الأعمال كتب شربل داغر: «في زمن الانغلاق الاتني، حدثنا سنغور عن حوار الحضارات، في زمن يعرض فيه الناس علامات تميازهم النقافي، حدثنا هو عن التمازج والاحتلاط...».

\* ضيسوف، عبسدو (ديسوف، أبسدو) Diouf,A (۱۹۳۰): سیاسی واداری، وأحمد أعمدة السياسة السنغورية ونظامها الحزبسي والسياسي في البلاد، وخليفة سنغور علمي رأس الجمهورية السنغالية منل ١٩٨٠. ولد عبدو ضيوف في لوغا (السنغال)، وتلقى دراسته الثانويــة في داكار، والجامعية في داكـار وبـاريس. انضـم في ١٩٦١ إلى حزب الاتحاد التقدمي السنغالي (الــذي أنشأه سنغور). عين مديـرًا للتعـاون التقـني ووزيـرًا للتخطيط في ١٩٦٠، ثم امينًا عامًا مساعدًا لمحلس الوزراء (١٩٦١)، فأمينًا عامًا لمحلس الموزراء (۱۹۲۶–۱۹۲۰). وكسان قبسل ذلسك حاكمًسا لمقاطعة سين سالوم (١٩٦١-١٩٦٢)؛ تسم مديرًا لمكتب رئيسس الجمهوريسة (١٩٦٣-١٩٦٥)، فوزيرًا للتخطيـط والصناعــة (١٩٦٨–١٩٧٠)، ورثيس وزراء «منطقة حوض السنغال». عين في ١٩٧٠ رئيسًا للوزراء حيث عمل بدقة علمي ادارة شؤون البلاد وفق توجيهات الرئيس سنغور. رئيس الجمهورية منذ ١٩٨٠ (راجع النبذة التاريخية).

السياسية من جامعة باريس (١٩٢١)، ومارس

المحاماة في داكسار، ثسم عسين قاضيًسا في حزيسرة

\* غيّى، أمادو لامين Gueye Amadu

المارتينيك (في الكاريسي)، فعزيرة ريبونيون (في المحيط الهندي). انتخب في ١٩٢٤ عمدة لمديسة سان لويس السنغالية. وبعلها فشل مرتين على التوالي في الفوز بمقعد السنغال في المحلس النيابي الفرنسي. التحق بالحزب الاشتراكي الفرنسي وأصبح زعيمًا لفرعه في السنغال في ١٩٣٧. وبعد بعث الحياة السياسية إثر انتهاء الحرب العالمية، انتخب نائبًا عن السنغال في الجمعية التأسيسية الفرنسية. وقد تقدم إليها بمشروع قانون يقضي باعتبار جميع سكان المستعمرات الفرنسية مواطنين على قدم المساواة مع الفرنسيين. وقد عرف هذا النص في ما بعد بـ«قانون ألامين غيّي».

شهدت افريقيا الفرنسية في هذا الوقت تطورًا مهمًا، وهو نشأة «التجمع الديمقراطي الافريقي» بزعامة فليكس هوفويت بوانيي (ساحل العاج). وقد لعب هذا التجمع دورًا اساسيًا في مسيرة افريقيا الفرنسية باتجاه الاستقلال. غير انه فشل في فرض نفسه في السنغال. فقد أوصى الحزب الاشتراكي الفرنسي غيّي وسنغور بعدم الاشتراك في الاجتماع التأسيسي للتجمع في باماكو، مخافة من تحالفه مع الشيوعيين الفرنسيين، وكانت النتيجة إبقاء السنغال مؤقتًا خارج مسيرة الاستقلال.

في ١٩٤٧، نشب نزاع بين غيّي وسنغور. فخرج الأحير من الحزب الاشستراكي وأسس «الكتلة الديمقراطية السنغالية» التي احذت تتعاظم قاعدتها على حساب الاشتراكيين. وفقد غيّسي اثر ذلك مقعده في المجلس النيابي الفرنسي في ١٩٥١، بعد ان كان قد وضع قانونًا آعر حمل إسمه ايضًا يقضي بتساوي حقوق الاوروبيين والافارقة في الخدمة المدنية في اقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

من السودان الفرنسي (مالي حاليًا). وأعلنست الحركة تأييدها القانون العام الصادر في ١٩٥٦ الذي وضع إطارًا مؤسساتيًا لمسيرة الحكم الذاتي في المستعمرات الفرنسية. وكسان هذا القانون يتضمن فكرة الاتحاد بين مختلف اقاليم افريقيا الغربية الفرنسية (AOF).

في ١٩٥٨، حصل تقارب جديد بين سنغور وغيّي. إذ اتفق «المؤتمر الافريقي» بزعامة سنغور و «الحركة الاشتراكية الافريقي». وهذا على تأسيس «حزب التجمع الافريقي». وهذا على صعيد افريقيا الفرنسية عامة. أما على صعيد السنغال، فقد اتحد حزب غيّي وحزب سنغور ليشكلا «الاتحاد التقدمي السنغالي». وقد أعلن غيّي في مؤتمر حزب التجمع المنعقد في كوتونو عن تأييده لفكرة الاستقلال الفوري. غير ان الحزب قرر اطلاق يد فروعه في تحديد موقفها من الاستفتاء حول الاستقلال السني قرّر ديغول إحراءه. وكانت نتيجة الاقتراع ان صوتت كل إحراءه. وكانت نتيجة الاقتراع ان صوتت كل الاقطار، باستثناء غينيا ضد الاستقلال الفوري.

وفي ٩٥٩، انتخب غيّي رئيسًا للحمعية الوطنية السنغالية، وقد بقي في هذا المنصب حتى وفاته. وفي حزيران ١٩٦٠، أعلىن استقلال اتحاد المللي الذي كان قد تشكل قبل سنة من السنغال والسودان الغرنسي (مالي). لكن الاتحاد لم يدم أكثر من شهرين. وردّ فشله إلى اقدام موديبو كيتا، رئيس وزراء مالي، على دعم غيّي لرئاسة الاتحاد، بدلاً من سنغور كما كان متفقًا في الاصل. قبل وفاته، كان غيّي نشسر كتابًا حول سيرته الذاتية يعنوان «مسيرة افريقية».

\* نياس، الشيخ أهمد: راجع بساب «الاحزاب»، وباب «الصوفية السنغالية».

\* واد، عبد الله: راجع النبذة التاريخية، وباب «الاحزاب» ·

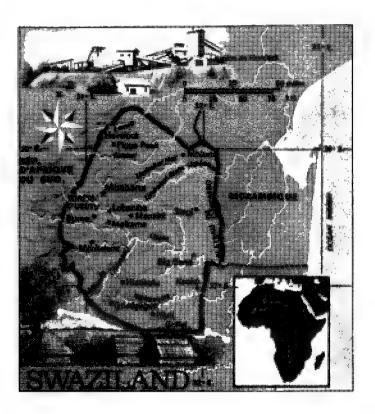

# سوازيلاند

#### بطاقة تعريف

الاسم: مملكة نغوان Ngwane سابقًا. و «سوازيلاند» من إسم قبائل «سوازي» Swazis، وهي فرع من قبائل البانتو.

الموقع: حنوبي القارة الافريقية. تحيط بها حنوب افريقيا وموزمبيق، ولا منفذ لها على البحر. المساحة: ١٧ ألفًا و٣٦٣كلم م.

العاصمة: مبابان Mbabane، وتقع شرقي البلاد، وتعد نحو ٢٠ ألف نسمة، وكانت أول مركز تجاري بريطاني في البلاد. وتأتي بعدها مانزيني Manzini. أما لوبمبا Lobamba، وتعد نحو ٣ آلاف نسمة فهي مقر الملكية والمجلس التشريعي.

اللغات: الانكليزية والسوازية (رسميتان)؛ وهناك الأفريكانية (اللغة المحلية الخليط التي تعود إلى ايام البوير)، ولغة الزولو.

السكان: يبلغ تعدادهم نحو ٨٥٠ ألف نسمة، منهم نحو ٢٠١٪ بيض. يعتنقون المسيحية (٧٧٪)، والمعتقدات الاحيائية المحلية (٢٣٪). أكثريتهم الساحقة سوازيون.

الحكم: ملكي. سوازيلاند عضو في الكومنولث. الدستور المعمول به صادر في ١٣ تشرين الاول ١٩٧٨. الملك الحالي مسواتي الثالث (مولود ١٩٦٨) السذي نصب ملكًا في ٢٥ نيسان ١٩٨٨) وبدأ يحكم منذ ١٩٨٩. رئيس الوزراء أوبيد دلاميني (منذ ١٢ تموز ١٩٨٩). المجلس التشريعي قائم على أساس قبلي (٤٠ عضوًا التشريعي قائم على أساس قبلي (٤٠ عضوًا منتخبًا و ١٠ أعضاء معينين)؛ مجلس الشيوخ من ٢٠ عضوًا نصفهم منتخبًا، والنصف الآحر

الاحزاب: الملك الحالي منع الاحزاب، وكذلك

كان قد حظرها سلفه الملك سوبهوزا الشاني في ١٩٧٨. وأهم الاحزاب الــتي كــانت ناشـطة في البلاد:

حزب إيمبو كودفو الوطني: هو حزب الملك الرسمي. تشكل في ١٩٦٤ على أساس الحفاظ على النظام الملكي وعلى العادات والتقاليد المحلية، ونادى بالتعايش العنصري وبالصداقة مع جميع حيران سوازيلاند بما في ذلك النظام العنصري في حنوب افريقيا. كان رئيسه الجنرال مافيغو دلاميني، من الأسرة المالكة.

حزب نغيوان الوطني الحر: قومي وطني، من دعاة الوحدة الافريقية. طالب باصلاح الدستور وتقليص سلطات الملك. كان رئيسه دكتور أمروز زوان.

الحزب التقدمي السوازيلاندي: حزب صغير تأسس في ١٩٢٩ على انقاض الرابطة التقدمية السوازيلاندية. كان رئيسه قبل حل الاحزاب ج.ج. نكوكو.

الاقتصاد: يعمل في الزراعــة ٤٩٪ مـن اليــد العاملة، وتساهم بنحـو ١٨٪ مـن النـاتج العـام. ويعمل في الصناعة ١٨٪ (٢٧٪)، وفي الخدمات ٣٧٪ (٤٤٪)، وفي المناحم ١٪ (٢٠٪).

لا تحتل الزراعة أكثر من ١٠٪ من مساحة البلاد، وأكثر من نصف الاراضي الزراعية علكها السكان البيض. وأهم المزروعات المذرة التي تشغل نحو ٤٤٪ من مساحة الاراضي المزروعة، وهي مخصصة للاستهلاك المحلي؛ ثم قصب السكر المذي يعتبر اول زراعة للتصدير (نحو ٥٥٪ من مجموع الصادرات الزراعية ونحو (ممن الناتج العام).

في سوازيلاند تروات منحمية مهمة، وأهمها الأمينت الذي يضع البلاد في المرتبة الحاديسة عشرة في العالم بانتاجه؛ ثم الحديد، والفحم الحجري.

الصناعة ضعيفة حدًا، وكادت تكون منعدمة قبل غو عقدين، وكان عدد كبير من اليد العاملة يذهب إلى حنوب افريقيا للعمل في مناجمها. ومنذ الثمانينات، بدأت بعض الصناعات في الأحشاب، وتكرير السكر، والنسيج.

هناك نحو ٢٢٤كلم من خطوط سكة الحديد تربط منطقة النساجم في نغوينا قسرب مبابان العاصمة حتى حدود موزمبيق حيث تتصل بخط يصل إلى ميناء ماباكو. وهناك نحو ٢٧٥٠كلم من الطرقات (ليست كلها معبدة). ويقع المطار الدولي في ماتسابا قرب مانزيني.

## نبذة تاريخية

يعتبر السوازيون انهم يعودون بأصلهم إلى فرع من فروع قبائل البانتو الذين استوطنوا حنوب شرقي افريقيا (موزمبية) في القرن الخامس عشر أو السادس عشر. ويقولون انهم وصلوا إلى اقليم سوازيلاند الحالي في اواسط القرن الشامن عشر. وكانوا بادىء ذي بدء يشكلون قبائل صغيرة متفرقة قبل ان يتوحدوا يقيادة قبيلة دلاميني (كبرى قبائلهم) التي لا تزال منها الأسرة المالكة.

في السنوات التي تلت ١٨٤٠، كان على رأسهم ملك يدعى مسواتي، وكانوا يعيشون حالة حرب دائمة ضد قبائل الزولو التي كانت تستوطن حنوبي البلاد. وقد طلب مسواتي حماية البريطانيين له ولشعبه، لكنهم رفضوا الطلب. وعلى أثر الاتفاق المعقود بين بريطانيا وحنوب افريقيا في ١٨٤٩ وحد السوازيون أنفسهم، رغمًا منهم، تحت حماية جمهورية ترانسفال التي كان بول كروحر رئيسًا لها.

بعد حرب البوير (١٩٩٩-١٩٠١)، أمسكت الحكومة البريطانية بيدها ادارة شؤون سوازيلاند، ولم يعد من حق ملك السوازيين (وكان يلقب برالزعيم الأكبر»)، ولا من حق محلسه، ممارسة أي الأكبر»)، وفي من حقوق السيادة إلا على الافارقة الاصليين. وفي ١٩٠٧، أصبحت سوازيلاند محمية بريطانية، وفي ١٩٠٧، مستعمرة بريطانية. وفي ١٩٠٧، أنشىء «مجلس مشورة اوروبي» بهدف مساعدة الادارة الرسمية في كل شان متعلق بالاوروبيين في الرسمية في كل شان متعلق بالاوروبيين في

البلاد. وقد ألغي هذا المحلس في ١٩٦٤ عين أصدر الانكليز دستورًا للبلاد ينص على إنشاء مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي. ومخافة من ان يلغي هذان المحلسان عادات البلاد ومؤسساتها التقليدية، عمد السوازيون إلى انتخاب جميع اعضاء المحلس التشريعي من اعضاء الحزب الذي أسسه زعيمهم الأكبر سوبهوزا الثاني (١٩٨٩ المدي أصبح ملك ورئيس دولة سوازيلاند منذ ١٩٧٦، وهو ابن الملك سوازيلاند منذ ١٩٧٦، وهو ابن الملك بهومي، وتولى شؤون قبيلته منذ ١٩٢١، وقد ومؤسس حزب أمبوكودفو في ١٩٦٤، وقد اعترفت به بريطانيا رسميًا (كملك ورئيس الدولة) في نيسان ١٩٧٦. وقد شهدت السينات ظهور الاحزاب في سوازيلاند.

في ١٩٦٦، وضع سوبهوزا الثاني دستورًا حديدًا ألغي بموحبه التمثيل الاوروبسي في الجلس المنتخب. وعلى أساس هذا الدستور، فاز حزب الملك في انتخابات ١٩٧٦ بجميع المقاعد بالرغم من ان حزب الدكتور زوان نال ٢٠٪ من الاصوات. إلا ان هذا الأخمير عـاد في انتخابـات ١٩٧٢ وفــاز بثلاثـــة مقاعد. وفي ١٩٧٣، على الملك الدستور وحلّ حزب زوان وباقى الاحزاب والبرلمان. وبعد أربع سنوات، ألغى الدستور السابق، ووضع دستورًا جديددًا استبدل بموجب المحلس النيابي بنظام المحالس القبلية. وأول انتخابات حرت على هذه الطريقة التقليدية كانت في ١٩٧٨. فكان ان ظهرت حركسة يسارية وزعت في آب ١٩٧٨ منشورات تهدد حياة الملك وتطلق على نفسها إسم «حركة تحرير سوازيلاند» (سواليمو). حافظت سوازيلاند، على رغم سياستها المعادية للتمييز العنصري، على علاقات ود مع جنوب افريقيا. انضمت إلى منظمة الوحدة الافريقية، ووقعت بيان لوساكا الذي يدين التمييز العنصري. وكانت سوازيلاند الوحيدة في المنطقة التي لم تقطع، في ١٩٧٣، علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل.

في آب ١٩٨٢، مات الملك سربهوزا الثاني بعد ٢٠ عامًا من الحكم. وحرى اختيار خليفته بين نحو ٢٠٠٠ شخص من أبنائه وأحفاده، ولكن وفق عملية معقدة، بدأت باختيار «أم ملكة» تقوم مقام الوصية ويتم في عهدها اختيار الملك، وبعد موتها تتابع إحدى زوجات سوبهوزا المهمة إلى ان يتم اختيار الملك الدي سيحمل إسم مسواتي التسالث. وفي ضرب كل تقليد ديمقراطي كان سوبهوزا يسمح ضرب كل تقليد ديمقراطي كان سوبهوزا يسمح به؛ فمنع المظاهرات الشعية واعتقل العديدين.

وقبل اعتلاء مسواتي الشالث العرش، أعلسن، في ٣١ آذار ١٩٨٤، عسن اتفساق (كان وقع في ١٩٨٢) بسين جنوب افريقيا وسسوازيلاند للتعماون الامسين ومكافحسة

في مأتم الملك سوبهوزا الثاني ألم الممار مايكل دو كانت المنكمة المتحدة (آب ۱۹۸۲).

الارهاب، وهو يشبه الاتفاق بين حنوب افريقيا وموزمبيق (وقع في ١٩٨٤ كذلك)، إذ استهدف في المدرجة الاولى نشاطات اعضاء المؤتمر الوطني الافريقي الذي كان يتخذ من سوازيلاند قاعدة من قواعد عمله خارج حنوب افريقيا.

### \* ماخوسيني دلاميني دلاميني

(۱۹۱۶-۱۹۷۸): سياسي ورجل دولة وأول رئيس وزراء لمملكة سوازيلاند الافريقية. ولد في بلدة إسيكونغوين في مقاطعة شيزيلوين. تعلم في مدرسة فرانسون الانجيلية، ثم أكمل دراسته في مدرسة سوازيلاند العليا الوطنية ومعهد أومينو مولو للمعلمين في ناتال (جنوب افريقيا). عمل في التدريس من ۱۹۳۹ إلى ناتال (جنوب افريقيا). عمل في التدريس من ۱۹۳۹ إلى ثم عمل سكرتيرًا لمجلس سوازيلاند الوطني، ودرس الادارة العامة في كلية توركواي الفنية في لندن. وفي عضوًا في المجلس التشريعي حتى ۱۹۷۲، شم رئيسًا عضوًا في المجلس التشريعي حتى ۱۹۷۲، شم رئيسًا للوزراء في ۱۹۷۲، شم رئيسًا

في نيسان ١٩٧٣، ألغى الملك سوبهوزا الدستور، وحل البرلمان وتسلم كمامل السلطة التنفيذية والتشريعية، ولكنه ابقى ماخوسيني رئيسًا للوزراء. وفي آذار ١٩٧٦، أقيل من منصب وعين مكانه مافوخو دلاميني، أحد أقربائه.



# السودان

#### بطاقة تعريف

الاسم: كان في القديم «النوبة» (أي بلاد الذهب) في اللغة الاصلية، ثم «مملكة ميروي»، وبعدها «مملكة سنار» (من ١٦٠٥ إلى ١٨٢١). ثم أصبح يُعرف بد «السودان الانكليزي-المصري».

الموقع: في افريقيا. يحيط به اثيوبيا (وطول حسدوده معها ٢٢١٠ كلسم)، وتشاد (١٣٠٠ كلم)، وافريقيا الوسطى (١٣٠٠ كلم)، وزائير (٢٦٠ كلم)، وزائير (٢٦٠ كلم)، وأوغندا (٢٠٠ كلم)، وليبيا (٢٨٠ كلم)، وكينيا (٢٠٠ كلم)، ويبلغ طول شاطته (على البحر الأحمر) ٨٧٠ كلم.

المساحة: مليونان و ٥٠٥ آلاف و ٨١٣ كلم م. أكبر الاقطار الافريقية مساحة. يشكل ٨٠٨٪ من مجموع مساحة القارة الافريقية، و٧،١٪ من مساحة الكرة الارضية.

العاصمة: الخرطوم. أهم المدن: أم درمان، واد مدني، بور سودان، العبيد، جوبا، فاشر، عطبرة، وغيرها (راجع باب «مدن ومعالم»).

اللغات: العربية (رسمية). وهناك الانكليزية، ولغة قبائل الدينكا ومنها يتفسرع عدد مسن اللهجات، ونحو ٠٠٠ لغة ولهجة قبائلية محلية. السكان: كان عددهم ٥،٠١ مليون نسمة في إحصاء ٢٥٠ ، فأصبح نحو ١٥ مليونا في إحصاء ١٩٨٣، ونحو ٢٨ مليونا في إحصاء ١٩٨٣، ونحو ٢٨ مليونا في إحصاء ١٩٩٣. وتشير التقديرات إلى انهم سيبلغون أكثر من ٣٥ مليونا في العام ٢٠٠٠. نحو ٧٠٪ منهم

مسلمون سنيون، وهناك اقلية مسيحية كبيرة تعد نحو ٢٠٥ مليسون نسسمة بسين كساثوليك وبروتستانت حاصة في الجنوب، إضافة إلى اقلية من الاقبساط (راحسع «نوبيسون» في بساب «الاحزاب»)، وأقلية أحسرى لا تسزال تعتنق المعتقدات الدينية الافريقية الاحيائية.

نصف السكان يتحمعون في نحو ١٥٪

من البلاد. ويتكاثف السكان على ضفاف النيل وحول الخرطوم. وسكان شمــال السـودان مزيــج من اصول عربية وافريقية، يتكلمون العربية ويدينون، في الأغلب، بالاسلام، وتغلب عليهم الحياة القبلية. أما الجنوب فتلغب عليه القبائل النيولوتية وفي مقدمتها الدينكا والنويسر والشلك (راجع باب «جنوب السودان»). وهناك نحو مليوني سوداني في مصر للدراسة أو للعمل. الحكم: جمهوري. علق العمل بدستور تشرين الاول ١٩٨٥ في حزيران ١٩٨٩، أي مع قيام نظام الحكم العسكري الحالي. واستعيض عنه بمراسيم دستورية، ابرزها كان المرسوم الدستوري العاشر الذي صدر في ١٤ شباط ١٩٩٤ ممهورًا بتوقيع الرئيس عمر حسن البشير والذي عين بموحبه لواء الشرطة حورج كونفور نائبًا ثانيًا لرئيس الجمهورية. وكان رئيس الجمهورية قد تخلى، منــذ تشــرين الاول ١٩٩٣ عن جميع مناصبه العسكرية السابقة محتفظًا لنفسه بصفة رئيس جمهورية السودان. وحماء تعيين حورج كونفور، وهمو مسيحي كاثوليكي من قبيلة الدينكا، في سياق تطبيق التقسيم الاداري

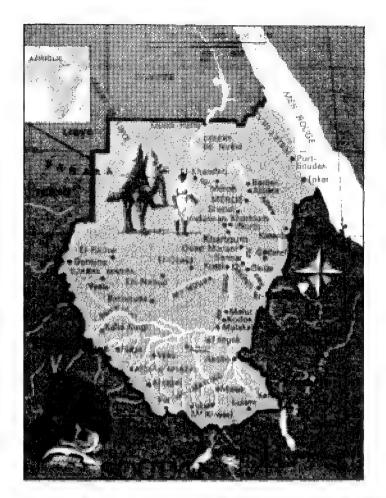

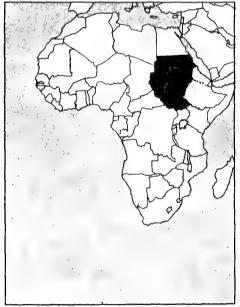



الجديد في السودان الذي قسم إلى ٢٦ ولاية بدلاً من ٩ ولايات، وأصبح الجنوب عشر ولايات. ويرأس كل ولاية وال يساعده خمسة وزراء ووزير سادس، في الولايات الجنوبية، لشون السلام (راجع باب «جنوب السودان»). وكان الجنوب قبل هذا المرسوم مقسماً إلى ثلاث ولايات. وكذلك قسمت إلى مع أريزيا وأثيوبيا) وولاية كردفان في وسط السودان التي تشهد حربًا اهلية أحرى في جبال النوبة. أما الولاية الشمالية على الحدود مع مصر النوبة. أما الولاية الشمالية على الحدود مع مصر الوسطى حيث منطقة الجزيرة الغنية زراعيًا إلى الوسطى حيث منطقة الجزيرة الغنية زراعيًا إلى أربع ولايات، في حين بقيت منطقة الخرطوم العاصمة ولاية واحدة.

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة بنسبة ٧٧٪ منها على الزراعة التي تساهم بـ٣٧٪ من الناتج العام، و٩٪ على الصناعة (٥١٪ من الناتج العام)، و٨١٪ على الخدمات (٨٤٪)، و١٪ على المناجم (صفر).

لا يسزال عماد الاقتصاد السوداني الزراعة والرعبي. والجزء الاساسي من الزراعة في السودان إنما هي الغابات ومواردها والحيوانات ونتاجها والشواطىء والانهار الداخلية واسماكها. تبلغ مساحة الاراضي الصالحة للاستغلال الزراعي ما يزيد عن ٢٠٠ مليون فدان، ولا يزيد المستغل فيها زراعيًا عن ٨٪، والذي يروى هو أقبل من ٤ ملايين، ونصف هذه المساحة الموية في منطقة الجزيرة، والباقي ترويه مياه الفيضان المنحدرة من نهري غاش وبركه (في شرقي السودان) ومياه النيل. وتمهة مشاريع مشتركة بين السودان ومصر حول مياه النيل. وغابات السودان تزود البلاد بالصمغ العربي وهو مادة للتصدير) وانواع الخشب.

كما ان السودان غني بحيوانه البحري. فمصايد الاسماك الداحلية تغطي منا مساحته ٢٠ ألف كلم م.، والمصايد البحرية تمتد ٢٠٠ كلم على شواطىء البحر الأحمر.

والقطن هو أهم منتوج زراعي من حيث قيمته الاقتصادية. فهو المحصول الاول على حدول الصادرات والمحصل الرئيسي للنقد الاجنسي. والذرة هي منتوج السودان الزراعي الاساسي بالنسسبة إلى السكان لأنها أساس حبزهم. وقصب السكر أحذ، منذ السبعينات، يحتل منزلة خاصة في الزراعة (تواكبها عناية بصناعة السكر، في سنار وميلوت ومونقلا).

إن عددًا من الصموغ تنتجها غابات السودان، وقد كانت مادة للتصدير منذ ألفي سنة على أقل تقدير. في مقدمتها الصمغ العربي الذي يقدر بنحو ١٣٪ من صادرات السودان. ولا يسبقه في التصدير سوى الفول السوداني.

أما عن الصناعة، فحلج القطن كان اول صناعة شجعت في مطلع القسرن الحسالي. وقسد ازداد الاهتمام به مع التوسع بزراعة القطن، بحيث ان «مؤسسة الجزيرة» وحلها تملك أكبر مجموعة في العالم من محالج القطن. ومن القطن يستخرج الزيت من بذره. ويقشر الفول السوداني تمهيدًا لتصديره. أما المعادن الموجودة في السودان فقليلة، ولا تعادل سوى ١٪ من قيمة الصادرات، وهي تصدر بشكلها الخام، وتشمل النحاس والحديد والميكا والكروميست. والصناعات السي عرفها السودان حتى ١٩٦٠ هي الصابون والمرطبات وعصر الزيوت. أما بعد ١٩٦٠ (أي بعد الاستقلال) فقد أحدث الحكومة تعنى بالصناعة وتنظمها وتشرف عليها، وتضع الخطط بصددها، وتشجعها، خاصة صناعة الأقمشة والملبوسات وصناعة السكر. بدأ في ١٩٧٣ التنقيب عن النفط. وهناك حاليًا

نحو ١٠٥ مليار طن من الاحتياطي. وطول الأنابيب النفطية التي تصل حتى البحر الأحمر 1٤٤٠ كلم، والانتباج الحالي اليومي نحو ٥٠ ألف برميل.

«وتبقى الحقيقة المرة، بعد تعاقب أكثر مسن خمسين وزارة، منذ استقلال السودان، ضمت أرقى المؤهلات العلمية، ما زال تسعة ملايين مواطن يواجهون خطر الموت جوعًا، وهناك سبعة ملايين بين مغترب في الخليج أو مقيم في الشقيقة مصر أو يجتر احباطات اللحوء في دول الجوار أو غربي أوروبا وشمالي أميركا. وما زالت البلاد تصنف في مؤخرة قائمة الدول الأكثر

تخلفًا، ولم يتحاوز العمر الافتراضي لمواطنيها حاجز الاربعين عامًا، وما يزال أكثر من ١٨٠٪ من مواطنيها يرزحون تحت نير الأمية. وبعد كل هذه السنوات، لا يزال أكثر من نصف سكان السودان يعيشون حارج دائرة الاستفادة المباشرة من سلطة الدولة وحدماتها، بل ما زالت هناك مناطق كاملة تعيش في تخلف لا يصدق وبدائية لا تليق بالقرن الحادي والعشرين. وإلى ذلك، تواجه البلاد حربًا أهلية شرقًا وجنوبًا وغربًا استغرقت أكثر من ثلثي سنوات الاستقلال وحربّت الموارد المادية والبشرية المتاحة للتنمية» (صلاح بندر، كاتب سوداني، «الحياة»، العدد (صلاح بندر، كاتب سوداني، «الحياة»، العدد

## نبذة تاريخية

«شيء من التاريخ»: مصسوالسودان: «موقع السودان بين البحر
المتوسط والشرق الاوسط من جهة،
واواسط القارة الافريقية من جهة ثانية،
حعل منه حسرًا كبيرًا للاتصال بين
المنطقتين. وكانت مصر، ولا تزال، نقطة
الاتصال بين السودان وحوض البحر
المتوسط والشرق الاوسط. ومن المفيد ان
يتقرى الواحد منا الشعوب والحكومات التي

احتلت مصر (أو اقامت فيها دولة) كانت تشعر بالحاجة إلى ان يكون لها نفوذ في السودان ايضًا، هذا إذا لم يصل الامر إلى الفتح والاستعمار. على ان سكان شمال السودان كانوا معرضين لواحد من خيارات ثلاثة: إما ان يقبلوا بسيطرة الحكم المصري (وطنيًا كان أم أحنبيًا) أو ان يقيموا لهم دولة مستقلة أو ان يقوموا هم باحتلال مصر. والحد التقليدي الفاصل بين مصر والسودان هو المنطقة الواقعة بين الجندل (الشلال) الاول والثاني، والخيارات الثلاثة عرفها السودان وحربها عبر تاريخه الطويل.

وثمة منطقة في السودان الشمالي الجزيرة بين النيل الازرق والنيل الابيض إلى حيث يلتقيان في الخرطوم الحالية). وهذه كانت في فترة التوسع المصري الاسبراطوري القديم (١٥٣٠-٥٧٥.م.) واقعة تحت النفوذ المصري الفعلى. ومع ان الكوشيين خلعوا النير المصري فقد ظلوا جزءًا من المدنية المصرية، إلى حد انهم كانوا يعتبرون انفسهم حماة همذه المدنية والمنافحين عنها والعاملين على نشرها جنوبًا. ومنـذ اواسط القرن الثامن ق.م. تقوى الكوشيون بحيث انهم احتلوا مصر بالذات واقماموا فيها الاسرة الخامسة والعشرين. وفي ايام ترحاكا (٦٨٨-٦٦٣ق.م.) وستع هــذا الامـبراطور مجال فتوحاته بحيث اعساد امبراطورية مصر القديمة التي وصلت في ايام تحوتمس الثالث (في القرن الخامس عشر ق.م.) إلى شمال شرقى سورية، فاحتل ترحاكا فلسطين وسورية. لكن فتوح ترحاكما لم تستمر طويــلاً، فقــد حــاء الاشــوريون مصــر (٢٦٦ق.م.) واحتلوها، وجماء بعدهم الكلدانيمون فالفرس فاليونان. أما مملكة كوش فقد استمرت نحو ألف سنة بعد ذلك، و تو سعت جنوبًا، و نقلت العاصمة من نبتا إلى ميروي على نحو ١٦٠ كلم شمالي الخرطوم الحالية. وقد انتهى امسر مملكة ميروي سنة ، ٣٥م لما هاجمت مملكة أكسيوم المسيحية حوض النيل. وقامت بعــد ذلك الممالك النوبية التي وصلت إليها المسيحية من مصر في اوائل القرن السادس للميلاد» (د. نقولا زياده، استاذ التاريخ في

الجامعة الاميركية في بيروت سابقًا، مجلة «شؤون عربية»، العدد ٨، تشرين الاول ١٩٨١، ص٢٤٤).

الفتح العربى الاسلامى: ١١ احتل العرب مصر (٦٣٩) كان عمة دولتان نوبيتان مسيحيتان في شمالي السودان (في المنطقة التي كانت مملكة ميروي من قبل). وقد عقد العرب في مصر معاهدة مع الدولة الواقعة إلى الشمال من هاتين الدولتين النوبيتين. وقد دامت هذه المعاهدة نافذة مدة ستة قرون تقريبًا. وخلال هذه المدة أخذ كثيرون من العرب (البدو الذين جاءوا مع الجيوش الفاتحة من شبه الجزيرة العربية، والمناخ الصحراوي السائد في شمالي السودان متشابه مع ما اعتادوا عليه من منشئهم) بالهجرة إلى المناطق السودانية الشمالية، وكان الاسلام ينتشر معهم بين السكان الاصليين. وقد ازدادت هجرة العرب إلى تلك الجهات ايام الفاطميين والايوبيين، وبشكل حاص ايام الماليك الذين قامت دولتهم في ١٢٥٠ بحيث ان المنطقة اصبحت مسلمة عربية على وجه العموم. وابتدأت اللغة العربية تدخل السودان للمرة الاولى، وتحل شيعًا فشيعًا مكان اللغات الاخرى المستعملة كاليونانية والقبطية. وقد بلغت هنه العملية (أي انتشار الاسلام والعروبة) نهايتها بالقضاء على الدولة النوبية المسيحية (١٥٠٤) وقيام دولة الفونج، أو «السلطنة الزرقاء» كما لقبها العرب، الاسلامية مكانها.

وقد تأسست السلطنة الزرقساء (الفونج) التي دامست من ١٥٠٤ إلى

۱۸۲۱، نتیجة لتحالف بین القواسمیة (واصلهم من شبه الجزیرة العربیة) والفونج (اصلهم افریقي)، وامتدت علی قسم کبیر من السودان، واتخذت سنار عاصمة لها، ومنها ابتدا المذهب المالکي بالانتشار بعد ان اصبحت مرکزا تجاریا ودینیا مهما (تقع سنار علی بعد ۷۷۰ کلم جنوبي الخرطوم).

ابتدأ تفكك السلطنة الزرقاء (الفونج) في القرن الثامن عشر بسبب تمرد عدد من القبائل على السلطة المركزية، بينما ابتدأت تنشأ في شرق غربي السودان قوة حديدة عرفت بمملكة دارفور وعاصمتها طرة.

وصمدت المملكة الجديدة قرنسين ونصف قرن من الزمن حتى فتحت قوات محمد على السودان.

دولة محمد علي: بالرغم من حالة الانحلال التي كانت تعيشها مملكة دارفور. فقد لاقت القوات الفاتحة مقاومة عنيفة. وقد قتل اسماعيل باشا ابن محمد علي في المتمة قرب مدينة شندي شمالي الخرطوم على يد قبيلة الجعليين بقيادة الملك نمر ما حدا بالقوات الغازية إلى ممارسة سياسة القوة لتأديب سكان المنطقة وإخضاعهم.

كان محمد على بأشا قد تولى شوون مصر في ١٨٠٥، وكان رجالاً شديد الطموح، واراد ان يجعل مصر قوية غنية، فكان بين ما خطط له ان يحتل السودان، طمعًا في ذهبه وفي رقيقه، الاول ليمالا خزينته والثاني للحصول على الجنود اللازمين لحروبه وفتوحاته. ومع ان الفتح تم له في ١٨٢١ عندما استسلم له آخر ملوك

سنار (مملكة دارفور)، ومع ان مصر توسعت بحيث انها وصلت في سيطرتها إلى رأس حفون في ايام الجنديوي اسماعيل (١٨٧٧)، ومع ان المصريين ظلوا يحكمون السودان حتى ١٨٨٥، فإن أملي محمد علي في السودان لم يتحققا. فلم يعثر على الذهب إذ إن مناجم العلاقي المعروفة في العصور الوسطى كانت قد استنزفت، ولأن السودانين لم يستطيعوا ان يكونوا عنصرًا السودانين لم يستطيعوا ان يكونوا عنصرًا مهمًا في الجيش المصري. لكن ثمة منجزات مخقق في السودان على يدي محمد على وخلفائه.

فبعد ان تحققت السيطرة التامة لمحمد على اتخذت مدينة الخرطوم (ملتقى النيل الابيض بالنيل الازرق) للمسرة الاولى في تاريخها عاصمة السودان. وابتدأ محمد على تنظيم ادارة السودان معتمدًا اسلوب المحافظة على سلطة زعماء القبائل مع اخضاعها لسلطة ناثب له في السودان، ولقبه «حكمدار». وشهد السودان مرحلة من الاستقرار السياسي انعكست على التنمية الزراعية. فقد ابتدأ استصلاح الاراضي ونقل الخبرات المصرية إليه. لكن سرعان ما ابتدأ الفساد يعم الادارة في السودان ويطغى على كل ايجابيات الازدهار الاقتصادي في الفرة التي انتقلت فيها السلطة في مصر إلى الخديوي اسماعيل بعد وفياة محمد على في . 1 1 2 9

فمع وصول الخديوي إلى الحكم في مصر والبدء في حفر قناة السويس، ابتدأت مصر تتخبط في ازمتها المالية التي سببتها الديون، ورافق هذا كله ازدياد تدريجي لسيطرة بريطانيا.



راية الثورة المهدية.





مع تفاقم الامور، وانسدلاع ثورة عرابي، تدخلت بريطانيا وقمعت الثورة في عرابي، وقد عين اللورد كرومر حاكمًا عامًا لمصر والسودان. وفي السودان اندلعت ثورة المهدي، ونجحت في ان تقيم دولتها التي استمرت حتى ١٨٩٨ (راجع باب «جنوب السودان»، وباب «الاحزاب»، وهم درمان» في باب «مدن ومعالم»).

اتفاقية ١٨٩٩، «الحكم الثنائي»: أبرمت هذه الاتفاقية في ١٩ كانون الشاني ١٨٩٩ بــين كرومــر المعتمـــد البريطــــاني وبطرس غالي وزير خارجية مصر لتنظيم ما سمى بالحكم الثنائي المصري-الانكليزي للسودان. وكانت بريطانيا اجبرت حكومة مصر على سحب الجيش من السودان في ١٨٨٤ بسبب ما حققته الثورة المهدية هناك من انتصارات حاسمة. قاد كيتشنر مع عدد من الضباط الانكليز حملة الجيش المصري لاعادة فتح السودان من ١٨٩٦ حتى ١٨٩٨ حيث انهزم المهديسون في معركة أم درمان الفاصلة. وقد أجبر الانكليز مصر على توقيع اتفاقية ١٨٩٩ بدعوى ان فتح السودان تم بجهود البلدين. ونصت الاتفاقية على رفع العلمين المصري والانكليزي على السودان، وتعيين حاكم عسكري له تختاره بريطانيا ويعينه خديوي مصر ويفصل بالطريقة ذاتها. واعتبرت الاتفاقية الحاكم العسكري هو مصدر التشريع والقوانين في السودان ولا تطبق القوانين المصرية هناك إلا بأمر منه. وضمنت الاتفاقية للانكليز حكم السودان مع الاحتفاظ لمصر بمركز شكلي

بحيث كان كيتشنر اول حاكم عام هناك. احتفظ لمصر في السودان بفرقة عسكرية. وبعد ثورة ١٩١٩ استغل الانكليز مقتل السردار، فأجبروا حكومة مصر على سحب تلك الفرقة، ولكن بعض الوحدات المصرية ما لبثت ان عادت بعد معاهدة ١٩٣٦.

بعد استتباب الحد الادنى من الامن البريطاني، والتصدي للمطامع الفرنسية في السودان، ابتدأ التخطيط لربط القطاعات الاقتصادية السودانية بالاقتصاد البريطاني ومتطلباته، فبدأ بناء السكك الحديدية، والمرافىء وتنظيم زراعة القطن.

أما في مصر فقد ابتدأت ترتفع الشعارات المطالبة بانهاء الانتداب البريطاني واستقلال مصر ابتداء من ١٩١٨. وانتقل أثر هذه الحركة إلى السودان الذي كان يعيش تحت وطأة هزيمة الثورة المهدية. فتأسست تنظيمات سياسية وأهمها «جمعية اللواء الابيض».

«اللواء الابيض»: إحدى الجمعيات السودانية السرية التي كانت تعمل على بعث الوعي القومي وتدعو إلى وحدة وادي النيل.

تأسست في الخرطوم في اوائل الموزباشي) على عبد اللطيف وكل من صالح عبد القادر (وكيلها العام) وعبيد حاج الامين (امين المال) وعضوية حسن صالح وحسن شريف. وكان من اهدافها المعلنة ضم السودان إلى مصر. وتعتبر انعكاسًا سودانيًا للحركة التحريرية الي نهض بها المصرون في

الشمال، وقد ربطت كفاحها بكفاح شعب مصر وكانت من مؤيدي حزب الوفد المصري. وقد ظهرت علنًا في كل من واد مدني وعطبرة وبورسودان، وانتشرت اخبارها في جميع انحاء السودان بفضل عمال البريد والبرق والحاتف الذين كان معظمهم ينتمون للجمعية.

رفعت شعار «وحدة وادي النيل» واتخذت لها راية رسم عليها النيل من منبعه لمصبه وكتب تحته «إلى الامام». وكان نـص القسم المفروض على كل منتسب إليها: «أقسم با لله ثلاثًا، وبكتابة هذا القرآن وبكل يمين مقدس ألا أخون هيئة هذه الجمعية وأن أكون جادًا مخلصًا على مبادئهما وألا أتنحى عنها مهما كان الموقف حرجًا ومهما كنت نائيًا عنها والله على مــا أقـول وكيل». وكان كل عضو يدفع اشتراكًا شهريًا قدره عشرون قرشًا في حين كان النادي المصري في السودان يدفع خمسين حنيهًا في الشهر بالإضافة للمساعدة التي كان يقدمها إليها المصريون المقيمون في السودان من اجل تغطية مصاريفها. وقد بدأت نشاطها السياسي بمظاهرة صغيرة في الخرطوم في ١٧ تموز ١٩٢٤ ومظاهرة أكبر في أم درمان في ١٩ حزيران، كما شاركت في انتفاضات ١٩٢٤ الستى قام بها طلاب آخر عمل سياسي جماهيري قامت به الجمعية حيث اعتقل آخر عضو في اللجنة التنفيذية للجمعية عبيد حاج الامين.

تصاعد المعارضة، مؤتمر الخريجين:

بدأت التظاهرات والاحتجاجات تعم مصر والسودان. وشهد العام ١٩٢٤ اغتيال الحاكم البريطاني العام للسودان اثناء زيارت لمصر، ما أدّى إلى رد فعل بريطاني عنيف، إذ فرض على حكومة سعد زغلول آنذاك توقيع اتفاق مذل يقضي بتغريم مصر ٥٠٠ السف حنيه وإلغاء مشاركتها في حكم السودان كما نصت عليه اتفاقية ١٨٩٩.

وفي الفترة التي نالت مصر فيها استقلالها كانت حركات المعارضة تنمو في السمودان. وفي ١٩٣٨، قمام «مؤتمر الخريجين» (الذي قيل فيه إنه بمثابة «خسران» كل الاحزاب السياسية التي ظهرت في ما بعد)، وهو اتحاد للمتعلمين السودانيين بقيادة اسماعيل الازهري كما انه تنظيم سياسي في جوهـره، بالاندمـاج بـالحزب الوطني الاتحادي (وقد أسسه السيد على الميرغني) المذي كان يطالب بالوحدة مع مصر وتؤيده طائفة الختمية. وفي ١٩٤١، تأسس حزب الأشقاء، وفي ١٩٤٣ تأسس حرب الامة (الوجه السياسي لطائفة الانصار) وقائده عبد الرحمن المهدي ويدعو إلى نظام اسلامي واستقلال السودان، وفي ١٩٤٦، تأسس الحزب الشيوعي السوداني، وتبعه بعد وقت قصير تنظيم الاحموان المسلمين (راجع بابي «الاحسزاب» و «زعماء، رجال دولة وسياسة»).

التباعد عن مصر: نجح البريطانيون في مطلع العشرينات في تكوين تيار سوداني قوي معاد لمصر التف حول شعار «السودان للسودانين» الذي كانت تنادي به صحيفة «حضارة السودان» التي كانت أول صحيفة سودانية سمح الانكليز بانشائها، وكان يملكها الزعماء الدينيون الكبار الثلاثة: على الميرغني زعيم الطائفة الختمية، عبد الرحمن المهدي زعيم طائفة الانصار، والشريف يوسف الهندي زعيم الطائفة الهندية (طريقة صوفية ايضًا).

كان الميرغني ينطلق في معادات المسودان من ولائه للانكليز الذين اعادوه إلى السودان من المنفى، واعادوا توطيد نفوذه الذي قضت عليه الثورة المهدية. وكان عداء عبد الرحمن المهدي لمصر يقوم على منطلقات تاريخية وايديولوجية. فالثورة المهدية قامت ضد الحكم التركي الذي كانت مصر مركزه، وقد حارب الاتراك الثورة المهدية علي. وحينما احتاح الانكليز السودان علي. وحينما احتاح الانكليز السودان وقضوا على الدولة المهدية، كان ذلك ايضًا باسم مصر وبجيش قوامه حنود مصريون. وعليه، لم يكن من الصعب استثارة العداء الذي يكنه المهديون لمصر.

عندما قامت ثورة ١٩٢٤ السودانية ضد الحكم البريطاني ورفعت شعار الاتحاد مع مصر، قاومها انصار تيار «السودان للسودانين»، ووصفت صحيفة «حضارة السودان» الثورة بأنها انتفاضة «رعاع».

مع هذه الثورة (١٩٢٤) كانت خيبة السودانيين كبيرة من مصر. إذ كان الثوار السودانيون يتوقعون عونًا مصريًا لكنه لم يات، والسودان يغلب بالمظاهرات والاضرابات المنادية بجلاء الانكليز والوحدة مع مصر. وفي تلك الاثناء تعرض الحاكم



عبدا لله خلبار

العام البريطاني للسودان سير لي ستاك Sir Lee Stack للاغتيال إبان زيارة للقاهرة، فانتهزت بريطانيا الفرصة لتصفية النزاع مــع مصر حول السودان، فأصدرت إنذارًا للحكومة المصرية باجلاء كل قواتها عين السودان وسحب كبار موظفيها. وكان ان استقالت حكومة سعد زغلول حتى لا تنفذ تلك المطالب المهينة. وقد حسب الثوار السودانيون ان ساعتهم حانت، فتمردت بعض وحدات الجيش السوداني وتحركت للانضمام إلى الوحدات المصرية، أملاً في ان يشترك الجيشان في هبّة واحدة تنهي الحكم البريطاني. لكن القوات البريطانية تصدت للوحدات السودانية وقضت عليها عن بكرة ابيها. ولم تتحرك الوحدات المصرية، بـل نفذت أمر الاجلاء بعد تلقى الاوامر بذلك من الملك فؤاد شخصيًا. فقد كان ذلك



عبد الرحمن المهدي في أقدم صورة له، تعود الى قبل الحرب العالمية الاولى

صدمة كبيرة للوطنيين السودانيين، وكانت ردة فعل بعضهم عنيفة، إذ تحولوا عن السياسة كليًا، بينما انضم آخرون إلى التيار «الواقعي» المحافظ. وكان أبرز مشال لذلك الضابط عبد الله خليل، أحد قادة التيار الثوري في ١٩٢٣-١٩٧٤، والذي انصرف بعد الثورة و «الخيبة من مصر» إلى خدمة الحكومة، حتى وصل إلى رتبة لواء الميرالاي) في الجيش. وفي الاربعينات انضم خليل إلى حزب الامة، ثم اصبح رئيسًا للوزراء في ١٩٥٦. ورافق تحوله هذا كراهية عميقة في نفسه لمصر والمصريين طبعت كل تصرفاته في ما بعد.

وأدت تحولات السياسة السودانية في الثلاثينات إلى تصدع الحلف الداخلي المعادي لمصر. ذلك ان نفوذ عبد الرحمن المهدي تزايد وقوي تحالفه مع البريطانيين، ما أدّى إلى إطلاق اشاعات عن ان البريطانيين يعتزمون تتويج عبد الرحمن المهدي ملكًا على السودان. وأدى هذا إلى إثارة حفيظة على الميرغني الذي قرر، نكاية

في الانكليز، التحالف مع الحركة الوطنية التي انبعثت مرة أخرى في الثلاثينات تحت مظلة «مؤتمر الخريجين» (١٩٣٨) واصبحت تنادي مرة أخرى بالوحدة مع مصر، وتواجه (بزعامة الميرغني) الحركة الاستقلالية المتحالفة مع الانكليز وقوامها حزب الامة (المهدي) والحزب الجمهوري الاشتراكي (حزب قبلي) وانضم إليهما في الخمسينات الحزب الشيوعي السوداني.

واستمرت مختلف الاتجاهات والتيارات المعادية لمصر وللوحمدة معهما تتغذى من حيبات ضربت «الصورة المثالية التي لمصر» في أذهان السودانيين ومشاعرهم خاصة منهم الفئة المثقفة. فبعض الطلاب الذين تحدوا السياسة البريطانية ضد السفر للدراسة في مصر منذ ١٩٢٣ وما بعده، صدموا بما واجهوه في مصر من اهمال رسمي وشعيي، ومن تعال عرقبي وثقافي لم يكن له مكان في صورتهم المثالية عن مصر. وقد اضطر بعض هسؤلاء إلى العبودة إلى السودان، وانضموا بسرعة إلى التيار الاستقلالي. لكن تيار الهجرة إلى مصر استمر، وظل المشاليون يغالبون الواقسع. ويروى أحد هؤلاء في مذكراته («الوسط»، العدد ۱۸۲، تاریخ ۲۶ تموز ۱۹۹۰، ص ٥٧، نقلاً عن «مذكرات عبد اللطيف الخليفة»، الخرطوم، ١٩٨٨، ص ٤٣):

«أكثر ما كان يصدمنا في أيامنا الاولى، ونحن نتعرف على مجتمع القاهرة، نظرة المصريين للسودان، وما كانوا يحملونه في اذهانهم من صور شوهاء، يرفضها شعورنا، وتأباها كرامتنا. وكم كنا نشور

ونضطرب... ونحمل على المصريين حملة شعواء، ونحملهم المسؤولية. ولكننا عندما تقدمنا في معرفة الاحوال ومذلة المشاكل، تبين لنا انه من الضروري ان نشرع في اتخاذ وسائل عملية لازالة ما نشكو منه. فالمصريون ترسبت في اذهانهم افكار قديمة عن السودان، فالسودان من قرون يصدر لهم العبيد، كما تصدر لهم بيئاته الفقيرة المجدبة من يقوم بخدمتهم في البيوت...».

وصلت العلاقات بين الشعبين إلى منعطف أخير بعد معاهدة ١٩٣٦ بين مصر وبريطانيا التي اعادت إلى مصر شيئًا من نفوذها على السودان. صدمت هذه المعاهدة السودانيين لأنها لم تذكر لهم أي دور، ما اعاد بعث الحركة الوطنية التي وإن كانت تتطلع إلى مصر، إلا انها أدركت ان مصر لا يمكن الاعتماد عليها كليًا لتعبر عن صوت السودانيين.

المنعطف الثاني كان ثورة ١٩٥٢ في مصر، وبروز اللواء محمد نجيب السذي كان يتمتع بشعبية واسعة في السودان حيث اعتبر «نصف سوداني»، وبعده جمال عبد الناصر. فأعطت هذه الثورة دفعة قوية لتيار الوحدة بعد ان تراجع بسبب استغلال اعداء الوحدة اتفاقية ١٩٣٦ واهمالها للسودانين، ولقرار النحساس باشا في ١٩٥١ إلغساء والقرار النحساس باشا في ١٩٥١ إلغساء ملكًا على السودانين أو تحديد دور لهم في ملكًا على السودانين أو تحديد دور لهم في دولة الوحدة. وكانت الشورة متجاوبة مع الوحدويين السودانين، وكان قادتها على قدر كبير من التفهم لمطامع الحركة الوطنية

السودانية، وتمكنوا، في الوقت نفسه، من طمأنة حزب الامة والاستقلاليين إلى نيات مصر، ولم يترددوا في توقيع اتفاق مع كل الاحزاب السودانية (١٩٥٣) منح السودان حق تقرير المصير.

الاستقلال: اضطر نمو الاحراب السياسية وحركات المعارضة السياطات البريطانية إلى ان تقرر إنشاء أول هيئة تمثيلية للشعب السوداني تمثلت في المحلس الاستشاري لشمال السودان (وصلاحياته محدودة حدًا). ثم أنشئت الجمعية التشريعية في ١٩٤٧، وقد أعطي رئيسها مبدئيا صلاحيات شبيهة بصلاحيات رئيس مجلس العموم البريطاني، كما انها تنتخب من الشعب.

قاطع حرب الأشقاء انتخابات الجمعية التشريعية في ١٩٤٩، وألقى القبـض على زعيمه ومؤسسه اسماعيل الازهري، بينما نال حزب الامة (عبد الرحمن المهدي) وعى السودانيون محدودية الاطر السياسية الجديدة (الممنوحة من بريطانيما) وبدأوا المطالبة بحلها. وقد أسست الختمية «الجبهة الوطنية» في السنة نفسها (٩٤٩) ورفعت شعارات طالبت فيها ان يكون السودان «دومنيون» ممع مصر. إلا أنه سرعان ما انفصل عن الجبهة عدد من الزعماء القبليين، وأسسوا الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي اتسم بعدائه الشديد لحزب الامة، متهمًا إياه بالعمل على فرض ملكية مهدية على السو دان.

في ١٢ شباط ١٩٥٣، أبرمت اتفاقية سياسية بين محمد نجيب (وكان رئيسًا لوزراء مصس ورالف ستيفنسون السفير البريطاني. وكانت حكومة الوفد المصرية قد أعلنت، في تشرين الاول ١٩٥١، إلغاء اتفاقية ١٨٩٩ المنظمة للحكم الثنائي البريطاني-المصري للسودان مع إلغاء معاهدة ١٩٣٦ المنظمة للوحود العسكري الانكليزي في مصر. وبعد قيام ثورة ٢٣ تموز ۱۹۰۲، بدأت محادثات مصريسة بريطانية تتعلق بوضع السودان، ومهد لهما الطرف المصري بالاسهام في توحيد الاحزاب السودانية الهادفة لوحدة النيل. وقد نصت الاتفاقية على الاعتراف بحق السودانيين في تقرير مصيرهم والاختيار بسين الاستقلال التام وبين الوحدة مع مصر. وحددت فترة انتقال لانهاء الادارة الثنائية للسودان وانسحاب القوات البريطانية والمصرية منه، وتكوين جمعية تأسيسية سودانية منتخبة يكون لها تقرير المصير، ونظمت الاجراءات والضمانات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف.

في ١٩٥٣ كذلك، حصل السودان على الحكم الذاتي للشمال، بينما حافظت بريطانيا على مركزها في الجنوب (راجع «حنوب السودان»). وأسفرت الانتخابات التي حرت في السنة نفسها عن نجاح الحزب الوطني الاتحادي بأكثرية ملحوظة. فعين اسماعيل الازهري رئيسًا للحكومة الجديدة. وابتدأت سلسلة من التحديبات بين حزب الامة والسلطة الجديدة، وقد تمحورت الخلافات حول مطلب الوحدة مع مصر

الذي يرفعمه الحزب الوطين الاتحادي منذ تأسيسه.

في أول كانون الشاني ١٩٥٦، أعلن رسميًا استقلال السودان (في ظل حرب أهلية – راجع «جنوب السودان»)، وتألفت حكومة حديدة برئاسة اسماعيل الازهري رئيس الحزب الوطني الاتحادي الذي نال حزبه أغلبية مقاعد البرلمان، بينما لم يحرز حزب الامة سوى مقاعد قليلة نسبيًا، ابقته في المعارضة البرلمانية بقيادة المحامي محمد حجوب.

انقلاب الفريق ابراهيم عبود: لم يستطع النظام الديمقراطي الاستمرار في ظل الحرب الاهلية. ففي ١٩٥٨، قاد الفريق ابراهيم عبود قائد الجيش السوداني (وهو عضو في طائفة الختمية) انقلابًا عسكريًا ابيض، واستولى على السلطة بدعم من حزب الامة وحزب الشعب الديمقراطي. وسلمت مقاليد الحكم إلى مجلس أعلى للقوات المسلحة يرأسه الفريق عبود نفسه يساعده محلس الوزراء يضم ٧ عسكريين و ٥ مدنيين. وقد حيل النظمام الجديسد الاحزاب السياسية، وفرض الرقابة على وسائل الاعملام، كما سعى إلى تقويمة العلاقات مع الحكومة المصرية، وتنشيط المشاريع الزراعية في السودان فضلاً عن العديد من المحاولات الستي قمام بهما للتوصل إلى تسوية مع التنظيمات الجنوبية.

وكسانت الاحسىزاب الجنوبيسة الانفصالية، كالاتحاد الوطميني السوداني الافريقي (سانو)، وجبهة الجنوب، والحزب



الحكومةالديمقراطية الاولى التي شكلها الصادق المهدي (الثالث جلوساً من يمين الصورة)، في ١٩٦٧.

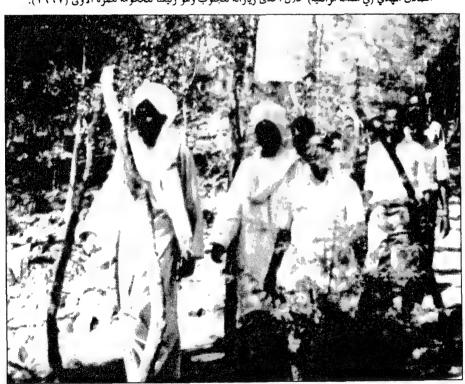

الصادق المهدي (في مقدمة مرافقيه) خلال احدى زياراته للجنوب وهو رئيساً للحكومة للمرة الاولى (١٩٦٧).

الليبرالي، تزيد من قوة تنظيماتها وفعاليتها العسكرية. وفي هذه الاثناء كانت الاحزاب الشمالية (المنوعة) تتكتل من حديد، وتظهر قوتها، ما حدا بالسلطة ان تعتقل في الإحزاب، مثل محمد أحمد محجوب، عبد الخالق محجوب، اسماعيل الازهري، مبارك زروق، وغيرهم.

أما في الجنوب، فقد حاول النظام اتباع سياسة تعريب المديريات (الولايات) الجنوبية، فضيق على عمل الارساليات الاحنبية، وعمل على تعليم اللغة العربية وتنشيط الدورة الاقتصادية لربطها بالشمال.

عودة الديمقراطية: لم تنجح محاولات الفريق عبود في ضبط الفسيفساء السياسية في السودان، وقد أرغم على التنحي عن السلطة السياسية اثر انتفاضة شعبية عارمة. فعادت الحياة الديمقراطية البرلمانية إلى البلاد في ١٩٦٤، وتألفت حكومة جديدة برئاسة سر الختم خليفة تضم اعضاء من حزب الامة والحزب الوطيني الاتحادي والحزب السيوعي السوداني وبعض السياسيين المخنوبيين.

لكن الحكومة الجديدة، وكذلك الحكومات المختلفة اللاحقة (راجع باب «الاحراب») فشلت في إيجاد تسوية مع الحركات الانفصالية الجنوبية (راجع باب «جنوب السودان»). وحجبت الشرعية في شمتاء ١٩٦٥ عن الحرب الشيوعي السوداني، وعزل عن الاشتراك في الحكم وحظر، بسبب مواقفه المؤيدة بشكل عام لمطالب الجنوبيين ومطالبته بدستور دعقراطي

يؤمن الحريات الاساسية التي جاء بها ميشاق ثورة تشرين الاول ١٩٦٤ السي اطاحت حكم الفريق عبود.

وبعد سنة من هذا القرار الخاص بابعاد الشيوعيين وعزلهم، حاول عدد من الضباط الشيوعيين القيام بانقلاب باء بالفشل. وفي ١٩٦٨، حلت الجمعية التشريعية واحريت انتخابات حديدة في نيسان ١٩٦٨ نال فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأكثرية في المجلس.

«الضباط الاحرار»، محمله جعفر النميري: امام تخبط الحكومات في معالجة ازمات السودان، واستحالة نجاح أي تخطيط اقتصادي في ظل الحرب الاهلية الدائرة، وبينما كان التيار الناصري يلاقي تجاوبًا في ارجاء العالم العربي، لم يكن بوسع السودان البقاء بعيدًا عن هذه التحولات التي انطلقت من مصر. فاستولت، في ١٩٦٩، محموعة من «الضباط الاحرار» بقيادة محمد جعفر النميري على السلطة في السودان معلنة الترامها بالمبادىء الناصرية.

تقرّب النظام الجديد في بداية حكمه من الشيوعيين والحسزب الاتحسادي الديمقراطي، وادخلهم في جبهة وطنية رفعت شعار «بناء اشتراكية سودانية» تتلاءم مع الظروف الخاصة بالسودان، وامتنع النظام الجديد عن اعطاء الحكم الذاتي لولايات الجنوب الثلاث.

ترأس النميري «مجلس قيادة الثورة»، وعين بابكر عوض الله رئيس القضاء السوداني، رئيسًا للحكومة الجديدة، وأسس

الاتحاد الاشتراكي السوداني داعيًا الاحراب لم تستمر طويلاً، إذ سرعان ما اتهم وقد اصبحا، مسع الحرب الشيوعي، في المعارضة لنظام النميري، كل من منطلقاته.

السياسية لحل نفسها والانتماء إليه. وعلى الصعيد الاقتصادي، عمل النظام على تاميم المصارف والمؤسسات الاجنبية بالاضافة إلى عدد من الشركات السودانية الكبرى، ودعم العلاقمات مع الاتحماد السوفياتي والدول الاشتراكية على المستوى السياسي والاقتصادي. إلا ان العلاقة الجبهوية بين سلطة النميري والحزب الشيوعي السوداني الشيوعيين بتأييدهم مطالب الحركات الجنوبية التي يدعو بعضها إلى الانفصال، ورفضهم الأنصهار في الاتحاد الاشتراكي. وفي شباط ١٩٧١، أصبح الحزب الشـيوعى ممنوعًا في السودان مرة أخرى. إلا ان اتجاهات السلطة الجديدة، كالتمثل بالاشتراكية المصرية، والتقرب من الاتحاد السوفياتي لم ترق لتنظيم الاخوان المسلمين ولا لحزب الامة (زعيمه الصادق المهدي)،

الشيوعي السوداني انقلابًا كاد يطيح نظام النميري، حتى انه سجن ليومين قبل آن يعود إلى السلطة بمساعدة من ليبيا ومصر. وبعد فشل الانقلاب قام بحملة اعتقالات واعدامات (راجع «الاحزاب» و «زعماء، رجال دولة وسياسة»). وقد شكل هذا الانقلاب محطة رئيسية في تغيسير سياسة النميري. فبدأت العلاقات مع الاتحاد السوفياتي تضعف، وبدأ الانفتاح على الصين واوروبا والولايات المتحدة الاميركية بالاضافة إلى الدول العربية النفطية المحافظة.

تغيير في سياسة النميري: في شباط

وفي تمسوز ١٩٧١، نفسذ الحسرب

١٩٧٠، انتفض المهديون (الانصار وحـزب الامة) ضد حكم النميري، لكنهم هُزموا في

جزيرة آبا حيث قتل الامام الهادي المهدي.

لمشكلة الجنوب. وفي ١٩٧٢، وبعد مباحثات طويلة ساهمت فيها اطراف دولية عديدة تم في

كما عمل النميري على تحسين علاقاته مع

الدول الافريقيــة أمـلاً في الوصـول إلى حـل

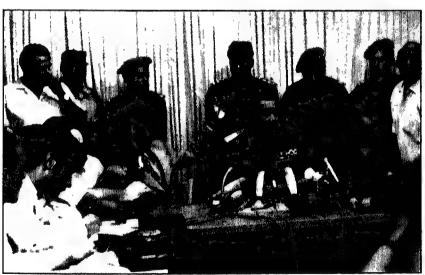

الفريق جعفر النميري يستعيذ سلطته بعد ثلاثة ايام من انقلاب ١٩ تحوز ١٩٧١. وفي اليوم التالي، أي في ٢٣ قوز بدأت خلة «التطهير».

أديس أبابا توقيع اتفاقية بين النميري وممثلين عن الاحراب الانفصالية في الجنوب، وتقضي باعطاء حكم ذاتي اقليمي للمديريات (الولايات) الجنوبية الشلاث مع محلس تنفيذي اعلى ومجلس نواب محلي منتخب، على ان ينضم مقاتلو التنظيمات الجنوبية إلى الجيش السوداني، وقد طعمت قياداته بضباط حنوبين.

وبالرغم من محدودية هذه الاتفاقية، إلا انها وضعت (لسنوات) حدًا لحرب أهلية بين الشمال والجنوب وصل عدد ضحاياها إلى نحو ٠٠٠ ألف قتيل وحريح.

لم تكن اتفاقية أديس أبابا كافية للجم التناقضات الداخلية، فقد استمر مسلسل الانقلابات ضد النميري. وشهدت سنة ١٩٧٦ ثاني أهم محاولة انقلابية قادها العميد محمد نور سعيد الذي أعدم بعد فشل الانقلاب الذي سقط فيه مئات القتلي.

وبسبب التهديدات الداخلية المستمرة، ازداد تقرب السلطة من كل قوة تتوسم فيها الحماية، فوقعت العديد من الاتفاقيات الدفاعية والاقتصادية مع مصر (في عهد أنور السادات)، وازدادت انفتاحًا على الغرب إلى حد نداء النميري للولايات المتحدة الاميركية والحاحه عليها ودعوته لحا لبناء قواعد عسكرية لها في السودان، وذلك بعد فشل انقلاب ١٥ آذار ١٩٨١ (وهو الانقلاب الخامس عشر ضد النميري) الذي البني مرة أحرى عدم الاستقرار السياسي الذي يطغى على تاريخ السودان الحديث.

علاقات النميري مع مصر: حكمت

هذه العلاقات، منذ بدء عهد الرئيس النميري، «النظرة الامنية المشركة»، ولا سيما في ما يتعلق بالاوضاع القائمة على حدود البلدين ليبيا وتشاد إضافة إلى البحر الاحمر. وبات شبه مؤكمه (بعمد التقديرات الدولية وبعد تصريح لوزير الدفساع المصري في نهاية آذار ١٩٨١) بأن مصر تحتفظ بوجود عسكري على الاراضي السودانية. وكان السودان خرج على إجماع الدول العربية ولم يقطع علاقاته الدبلوماسية مع مصر على أثر توقيع الرئيس المصري أنور السادات على معاهدة السلام مع اسرائيل. ولم تتغير هذه العلاقات بعد اغتيال السادات في تشرين الاول ١٩٨١، بل ازدادت وثوقًا مع بدء عهد الرئيس المصري حسمى مبارك روما ساعد على ذلك الانفراج الواسع الذي طرأ على علاقات الدول العربية مع مصر). وبذل السودان ومصر جهودهما لترسيخ المعاهدة الامنية الموقعة بينهما في ١٩٧٤. وقد توجت هذه العلاقات بتوقيع الرئيسين، النميري ومبارك، «ميثاق التكامل» (۱۲ تشرین الاول ۱۹۸۲) الهادف إلى توحيد البلديين على مراحل، وإنشاء مجلس أعلى للتكامل ويضم رئيسي البلدين؛ وبرلمان وادي النيمل ويضم ٦٠ عضوًا من البلدين ولا تكون لمه صفة تشريعية بل صفة المراقبة ورفع التوصيات إلى الجلس الاعلى، ثم إلى محلس الشعب إذا كان الامر يحتاج إلى قسانون؛ وصندوق التكامل وهو المؤسسة المالية التي يحتاج إليها كل مشروع تكاملي.

وكان دعم مصر لنظام النميري يصل

إلى حد ارسال قوات لها إلى السودان كما حدث عقب اتهام النميري ليبيا بأنها وراء الطائرة التي اغارت على أم درمان في آذار ١٩٨٤ ، وتقديم السودان شكوى ضدها إلى بحلس الامن. وبعد ايام من الحادث، زار مبارك الخرطوم، وأعلنت واشنطن اثناءها انها تساعد السودان على إقامة نظام دفاعي أشد فاعلية. وفي احواء الحديث عن الدولية لتعطيلها (صيف ١٩٨٤)، دعا السودان إلى مؤتمر للدول المطلة على البحر الاحمر، لكن رفض اثيوبيا (كانت تطل على البحر الاحمر الاحمر الاحمر الاحمر الاحمر المطلة على البحر البحر البحر المولية الاحمر قبل انفصال أريتريا) واليمن الجنوبية الاشتراك فيه عطل المؤتمر إلى أحل غير مسمى.

عودة الحرب إلى الجنوب: في آذار ١٩٨٣، عادت مسألة الجنوب (بعد هـدوء بدأ مع إتفاقية أديس أبابا) تشار من حديد على أثر اعتقال بعض المسؤولين الجنوبيين لمعارضتهم مشروع الرئيس النميري القاضي بتقسيم البلاد إلى أقاليم، وتقسيم الجنوب، الذي منحته اتفاقية أديس أبابا حق التمتع بحكم ذاتي، إلى ثلاثة أقاليم. وكان مشروع النميري طرح قبل ذلك بنحو سنة، أي في ١٩٨٢، لكن السلطات أرجات تتنفيذه نظرًا للمعارضة الشديدة التي لقيها في الاوساط الجنوبية. وفي ١٦ ايــار ١٩٨٣، نشب تمرد مسلح في بور، وبرز حون قرنـق قائدًا لـه مـن خــلال إنشــائه «حركـة تحريـر شعب السودان» مؤكدًا ان حركتــه تسيطر على جميع الاراضى في حنوب السودان.

وتفاقمت الامور في نيسان ١٩٨٤ عقب قرار النميري تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان واعلان حال الطوارىء في سعي منه إلى ارضاء الحركة الاسلامية. وعد ورفع حال الطوارىء في ايلول ١٩٨٤ مرتدًا على الاخوان المسلمين ومؤكدًا تمسكه بالحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي).

التفاضة نيسان ١٩٨٥: حقق الجنوبيون صمودًا عسكريًا (وانتصارات الحيانًا) وبدا الجيش الحكومي في حال من عجز وارتباك، والمعارضة (وقوامها حزب الاتمادي) في حال نهوض شعبي متنام. وجاء التغيير من الشمال عبر اضراب عام اعقبته انتفاضة شعبية عارمة في انسان ١٩٨٥، فاستلم السلطة مجلس عسكري موقت بقيادة الفريق سوار الذهب وعهد إلى حكومة مدنية بادارة شؤون البلاد

ريثما تتم الانتخابات العامة.

كان التحرك الشعبي بدأ قبل يوم الانتفاضة (٦ نيسان ١٩٨٥) بنحو شهر، وذلك اثر الاعلان عن زيادة في اسعار المواد الاولية وعن رفع الدعم الحكومي عن العديد من المواد استجابة لتعليمات صندوق النقد السدولي. فما إن تم الاعلان عن تلك الاحراءات حتى قامت اولى المظاهرات، وكان في مقدمة الصفوف يومها الالوف من الاطباء والمحامين واساتذة الجامعات والطلاب الذين راح يستزايد انخراطهم في صفوف الحركة الشعبية المعارضة، حين بات واضحًا لهم ان الاجراءات التي يقدم عليها النميري تطال الشعب كله بما في ذلك

الطبقات المتوسطة التي كان بعض شرائحها ساند نظامه منذ بداية السبعينات. وتفاقمت التظاهرات في المدن الرئيسية من الخرطوم إلى عطيرة وواد مدنى، والتي راحت تطلق شعارات ضد حكم أوصل البلاد إلى حافة الجـوع، مؤديًّا إلى التدهـور الاقتصـادي وانخفاض سعر العملة الوطنية واخطار الجحاعة التي احتاحت البلاد حديًا في ١٩٨٣ و ١٩٨٤. وقد أتى هذا كله في إطار ازدياد النزوح من الارياف إلى احزمة البوس في المدن وحولها، واستشراء الحبرب الاهلية في الجنوب التي أدت إلى تغلب قوات حون قرنق على الحاميات العسكرية الحكومية، واعدام المعارضين واتساع دائرة القمع، ثم وصول الامر إلى ذروته مع انكشاف دور النميري في تهريب يهود الفالاشا إلى اسرائيل. وبعد سلسلة تظاهرات شهر آذار، دعت الشرائح المثقفة من الطبقات الوسطى يوم ٢ نيسان إلى «اضراب سياسي عام يستمر حتى ازالة النظام القائم». وبالفعل بدأ هذا الاضراب في اليوم التالي (٣ نيسان)، وصاحبته مظاهرات عنيفة على شكل امواج بشرية تدفقت على مدن السودان الرئيسية، وأدّى إلى شلل المؤسسات، وتواصل الشغب حتى يوم ٦ نيسان، حيث قام الفريق سوار الذهب بحركته التي لقيت دعمًا من صغار الضباط في اول الآمر، ثم شملت الجيش كله، مما اضطر النميري للتخلى عن أية مقاومة فبقى منفيًا في الخارج (في ٦ نيسان كان في زيارة لمصر بعد وصوله إليها من الولايات المتحدة، ولا يزال مقيمًا في مصر).

بعد سنة، نفذ المحلس العسكري الموقت ما كان قد وعد به وأحرى انتخابات عامة في ١-١٦ نيسان ١٩٨٦. ففاز حزب الامة برئاسة الصادق المهدي بالأكثرية، وحل الاتحاد الديمقراطي في المركز الثاني، وبعده الجبهة القومية الاسلامية. وشكل المهدي حكومته، لكن الاتجاهات الدينية المتعاظمة التي كان يقودها قريبه الدكتور حسن الترابي زعيم الجبهة القومية الاسلامية حالت دون قيام المهدي بمفاوضات حدية مع المتمردين الجنوبيين.

ثم سرعان ما وجد المهدي نفسه يقارع حليفًا آخر في السلطة، غير الترابي و جبهته الاسلامية، هو الحزب الاتحدي الديمقراطي الذي اعاد تنظيم نفسه على مستوى الكوادر والقواعد، ونجح في عامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨ في السيطرة على ٧٠٪ من قوى الانتاج وخصوصًا الاتحادات المهنية والنقابية وقطاع الاعمال، وبالتالي اعاد التوازن الجماهيري بينه وبين حزب الامة.

أدّى هذا الامر إلى فقدان السيد الصادق المهدي ثقته في الغالبية البرلمانية التي يتمتع بها، ما دفع به إلى تبديل، وتعديل، حكوماته الواحدة تلو الاخرى من دون ان يؤدي ذلك إلى استقرار حكمه، وكانت أهم النقاط في صورة عدم الاستقرار السياسي:



حسن الترابي (الى يمين الصورة) يهنيء الرئيس البشير بعد ادانه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية.

- مذكرة القوات المسلحة في ٢٠ كانون الاول ١٩٨٨ التي أدت إلى خروج الجبهة الاسلامية من حكومة الصادق «حكومة الوفاق الوطني»، فكانت بمثابة انقلاب دستوري.

- استقالة الحكومة ثم تشكيل «حكومة الوطنية» في القصر «حكومة الوحدة الوطنية» في القصية الجمهوري بدلاً من الجمعية التأسيسية، فأضعف هذا الامر من الشرعية الدستورية والديمقراطية لرئيس الوزراء.

- تباعد (بعد تعاون) بين زعيمي الاتجاهين الاسلاميين، رئيس الحكومة الصادق المهدي وزعيم الجبهة الاسلامية حسن الترابي. فبعد تعاون على كثير من المواقف: في احداث تشرين الاول ١٩٦٤ التي أدت إلى إسقاط نظام الفريق عبود، في

احداث حل الحزب الشيوعي، في مؤتمر القوى الحديثة في وحه الرئيس اسماعيل الازهري عندما حل الجمعية التأسيسية في الازهري عندما حل الجمعية التأسيسية في المهالجة الوطنية في ١٩٧٧، ثم عندما تولى الترابي في وزارة المهدي الأخيرة وزارة الخارجية مسرة ووزارة العدل مرة أخرى، بعد كل هذا التعاون دب الخلاف بين الرحلين وأدى هذه المرة إلى تدبير الجبهة القومية الاسلامية (بزعامة الـترابي) انقلاب القومية الاسلامية (بزعامة الـترابي) انقلاب للصادق المهدي في ١٩٨٩ فأطاح دعقراطية المهدي واستولى على السلطة السياسية، ولا يزال إلى اليوم (نيسان ١٩٨٧).

## الحكم العسكري-الجبهة الاسلامية:

حاء انقلاب الفريق عمر البشير (٣٠ حزيران ١٩٨٩) اعتقال الصادق المهدي وإبقاؤه معتقلاً حتى ١٠ كانون الثاني ١٩٩٠) ليقيم دكتاتورية عسكرية تحت مظلة الجبهة الاسلامية القومية التي أمسكت فعليًا بالسلطة بقيادة زعيمها حسن الترابي، ورغم انها لم تحصل إلا على ١٧٪ من اصوات آخر عملية ديمقراطية حرت في البلاد (انتخابات نيسان ١٩٨٦).

«كان السبب المباشر لهـذا الانقلاب كامنّا في خوف السرابي والاسلاميين السودانيين من ان يجري الصادق المهـدي مفاوضات مع حون قرنـق تؤدي إلى إبعاد الدولة عن أحكام الشريعة. فأول ما اتخذه النظام العسكري-الاسلامي الجديد من احراءات هـو إعـادة اطلاقـه العمليات العسكرية ضد ثوار الجنوب وعساعدة من ايران، وحرمان التمـرد في الجنوب من قاعدته الخلفية بالعمل على إسقاط نظام منفيستو هايلي مريام في اثيوبيا في ايار مناسخيستو هايلي مريام في اثيوبيا في ايار عند بين مختلف الفصائل الجنوبية المتمردة تمهيدًا بين مختلف الفصائل الجنوبية المتمردة تمهيدًا الشمال.

وتسنى للجيش الحكومي، في وتسنى للجيش الحكومي، في الم ١٩٩١، ان يحقق عددًا مسن الانتصارات الميدانية في الجنوب عن طريق دفع قوات المتمردين نحو المناطق الحدودية مع البلدان المحاورة وحصرهم هناك، بهدف اعادة سيطرة الحكومة على المناطق الزراعية الغنية واستثمار الآبار النفطية المكتشفة في المنطقة، خاصة وإن الشروات الطبيعية في

إن هدف الترابي (ويبدو ان ثمة عـددًا من رفاق دربه لا يقاسمه إياه) مـن محـاولات النهوض السوداني يتعدى الوضع السـوداني الداخلي إلى دور اقليمـي ودولي مـن خـلال التجربة الاسلامية في الحكم.

فمنطقة القرن الافريقي هي الخطوة الاولى باتجاه الهدف النهائي. فاثيوبيا المسيحية وسط عالم إسلامي هي على طريق التفكك منذ ان دخلت قوات جبهة التحرير التيغرية إلى أديس أبابا في ايار ١٩٩١، ومنذ استقلال اريتريا (بدعم عسكري ولوجيسي سوداني) في ايار ١٩٩٣. وكذلك، لا تخفي الخرطوم تدخلاتها في التشاد وفي كينيا حيث تروج لنجاح تجربتها الادارية والسياسية.

وإزاء العالم العربي، يتهيأ السودان للور سي كي لا يترك الامر بيد المملكة العربية السعودية من جهة، ومصر من جهة أخرى. ويبدو انه يقدم الدعم لعناصر عدم الاستقرار في هذين البلدين، خاصة في مصر التي يشعر إزاءها بعقدة الدونية كونها كانت قد صادرت دوره لفترات طويلة. وبدعمهم للاسلاميين في تونس والجزائر، يأمل القادة السودانيون باقامة نظام اسلامي عربي يخرج السودان من عزلته. ومن هذا المنظور يمكن فهم موقف الترابي المؤيد للرئيس العراقي صدام حسين في حرب الحليج رغم بغضه للبعثيين ورغم توقعه فشل صدام حسين في حرب من خلل هذا الموقف، كسب تعاطف من خلال هذا الموقف، كسب تعاطف

وتأييد العروبيين له في مختلف البلدان العربية.

لكن هذا النظام الدكتاتوري، الـذي يحكم تحت شعار الاحكام الدينية، موشك على ايصال البلاد إلى الافلاس والمجاعة، و لم ينجح حتى باسترضاء ابناء الشمال الذين يرون أنفسهم وقد حُرموا من الحريسات

وتردّت أوضاعهم المعيشية واصبحوا فريسة لسياسة اقتصادية متمحورة فقسط حول نشاطات المصارف الاسلامية التي تتصرف بثروة البلاد وتوزع الحصص على الازلام» (إيف لاكوست، «المعجم الجيوبوليتيكي للدول»، فلاماريون، ١٩٩٤، ص ٥٣٢-٥٣٢).

## الحكم والمعارضة (كرونولوجيا ١٩٩٣-١٩٩٧)

الثاني السودان، والتقى الرئيس عمر البشير، وشدد في كلماته على ضرورة ان يتمتع المسيحيون السودانيون بالحرية في ممارسة شعائرهم، وحض الحكومة السودانية على احترام حقوق الانسان، واعتبار انه «لا يمكن تبرير أي حرب بدوافع دينية». وفي غضون ذلك حذرت واشنطن من خطر مجاعة تحيق بجنوب السودان «لها ابعاد مماثلة لما حصل في الصومال».

في نيسان، نقل الاعلام العالمي على لسان نائب في مجلس العموم البريطاني زار السودان ان وزير العدل السوداني أقر له بوجود مراكز اعتقال يسميها المواطنون «بيوت أشباح»، وان الوزير «عاجز عن وقف هذه الممارسات لأن هناك جهاز أمن تديره الجبهة الاسلامية القومية».

في اواخر حزيران، وبمناسبة الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري الذي اطاح النظام الديمقراطي في ٣٠ حزيسران ١٩٨٩، كستر الكسلام علسى تحضيرات تجريها الحكومة والمعارضة في السودان وحارجه لعقد مؤتمر دستوري شامل يجمع كل الفرقماء السودانيين: التحمع الوطمي الديمقراطسي باحزابه (وتشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان، أهم فصيل جنوبي) ونقاباته وفصائله المسلحة. وغـرض الموتمـر التوصـــل إلى اتفـــاق مـــلزم لكـــل الاطراف ويفضى إلى السلام تحت رعاية دولية. لكن أكثر اصوات المعارضة اعترضت على المؤتمر لأنه ينقل الحكومة و«يعفيها من جرائمها»، وكذلك التيار الأكثر تزمًّا في الحكومـة العسـكرية الاسلامية، ومعه أثرياء الحرب الاهلية وأثريساء الجبهة الاسلامية، عارضوا انعقاد المؤتمر، فتوقف كل حديث عنه.

في آب، توتىرت علاقسات السسودان مسع الولايات المتحدة الاميركية السيّ وضعت الخرطـوم في قائمة الارهاب والتعاون مع ايران. وسـارت في

الخرطوم تظاهرات منددة بالولايات المتحدة، وتكلمت هيئات شعبية عن «معركة طويلة» و «فيتنام ثانية» تنتظر الاميركيين.

في ١٣ تشرين الاول، استقبل البابا يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان زعيم الجبهة الاسلامية القومية الامسين العام للمؤتمر الشعبي العربي الاسلامي حسن الترابي وبحث معه في نشاطات بحلس الحوار بين الأديان. ودعا الترابي ايطاليا واوروبا إلى لعب دور نشط في معالجة الصراع في حنوب السودان على غرار ما قامت به في موزميق.

وفي ١٦ تشرين الاول، اتخف بحلس قيادة «ثورة الانقاذ الوطني» (الاسم الرسمي لحكم البشير-الترابي) الحاكم قرارًا مفاحثًا بحل نفسه «طوعًا» وكلف رئيسه الفريق عمر حسن البشير تولي منصب رئيس الجمهورية وتعيين نائين للرئيس أحدهما شمالي والآخر جنوبي. وتمت هذه المعملية بموجب ثلاثة مراسيم: الاول، حدّد البادىء الموجهة لسياسة الدولة وينص على ان الاسلام هو الدين الحادي للغالبية؛ وعلى تأكيد الوحدة الوطنية والشورى في الحكم وتقسيم الثروة بعدالة؛ الثاني، نص على تعيين الفريق البشير رئيسًا للجمهورية؛ والثالث، نص على توزيع سلطات بعلس قيادة الثورة بين رئيس الجمهورية والمحلس قيادة الثورة بين رئيس الجمهورية والمحلس تقلقي الانتقالي. ولاول مرة، منذ توليه الحكم، تخلق البشير عن حقيبة وزارة الدفاع.

واتخذ البشير جملة قرارات وأكثر من الخطابات حولها واعدًا بأن هذه القرارات وقفة مراجعة شاملة لمزيد من الانفتاح في الداخل والخارج، ومزيد من الحريات. في غضون ذلك نقلت احبار واشنطن ان لقاء نظمته «لجنة الشؤون الافريقية» في الكونغرس الاميركي بالتضامن مع «معهد السلام» في واشنطن لبحث ملف السودان، انتهى بأن هناك «تكريس لحالة اللاإتفاق بين اطراف المعارضة في الشمال، وحالة اتفاق بين اطراف المعارضة في الشمال، وحالة اتفاق

المعارضة في الجنوب على الانفصال. فقضية العلاقة بين الدين والدولة التي ظلت موضوع حدل دائم في دوائر التجمع المعارض فحرت الخلاف بحددًا بين اطراف اليسار الشمالي الحريص على شراكة حون قرنق وبين حزب الامة الخائف من رد فعل جمهوره في الداخل. وقرنق الذي يخطب مساندة التجمع (تجمع احزاب المعارضة) من خلال تبني طروحات قومية يجد نفسه مشدودًا لحل انفصالي عاشيًا مع أحنحة أحرى في الجنوب».

في الاسبوع الاول من كانون الاول، عقد في الخرطوم «المؤتمر الشعبي العربي والاسلامي» الثاني بدعوة من زعيم الاسلاميين السودانيين حسن الترابي، «لمناقشة قضايا الامة» وعلى رأسها افغانستان والصومال والبوسنة وفلسطين ومشاريع النهضة الاسلامية وواقع المسلمين في ظل النظام الدولي الجديد. وكان المؤتمر تظاهرة دعم للسودان الحديثة». والجانب الأهم في التوصيات التي حرج بها المؤتمر هو الجانب الفكري وليس السياسي الذي كان إلى حد كبير معتدلا في تناوله مختلف قضايا البلدان الاسلامية. ومثلما عملت الحكومة على ان تفيم من المؤتمر فعلت المعارضة الشيء نفسه فوصفته من القاهرة بأنه «محور للتـــآمر باســـم الشعوب العربية والاسلامية وهو مواصلة للمخططات الـتي أقرهـا المؤتمـر الاول في ١٩٩١. فالترابى يريد توحيد العناصر المتطرفة لتنفيذ هذه المخططات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقمة كما ظهرت نتائجها في مصر والجزائسر وتونس والولايات المتحمدة حمملال العمامين الماضيين». لكن التحمع المعارض كان منقسمًا على نفسه وتتبادل اطرافه مختلف الاتهامات.

وضع التجمع المسارض في اواخسر ١٩٩٣: أضحى هذا التحمع شتاتا وبلغت حلافاته أوجها في اواحر ١٩٩٣. يتكون من

احـزاب «تقليدية»، وأخرى «تقدميـة» تسمى نفسها «قـوى حديثـة». وبـدا إثـر تقديـم الحزبـين الكبيرين (الامة والاتحادي الديمقراطيي) مذكرة في تشرين الثاني ١٩٩٣ إلى زعماء دول منظمة الهيئة الحكومية لمكافحة الجفاف وللتنمية (إيغاد) في شأن فرص حل المشكلة السودانية ان عدم الثقة بينهما وبين الاحزاب اليسارية والنقابات أمر مستحكم. وعندما اقترحت الحركة الشعبية لتحرير السودان (قرنق) عقد مؤتمر سودانی فی هارار (صیف ١٩٩٣) واقترحت الدولة المضيفة دعـوة الحكومـة السودانية إلى حضـوره، توجسـت القـوى الحديثـة وبعض القوى التقليدية، وماتت الفكرة سع انها كانت ستكون على الارجح مأزقًا حقيقيًا للنظـام. ذلك ان المعارضة لا تضع أي اعتبار للحكومة، مع انها لم تشرح كيف ستسقط تلك الحكومة، وماذا ستفعل بعد اسقاطها، كما فشلت عمليًا في اثبات وجودها منذ إطاحتها في ١٩٨٩ من خلال فشلها في إيجاد هيكلية ملائمة لمتطلبات العمل خارج السودان بحيث تقدم نفسها بديلاً عن الحكم القاتم. ويمكن رصد وضعها منلة إطاحتها في حزيسران ١٩٨٩ إلى آخسر ١٩٩٣، مسن محسلال النقاط التالية:

- كان من أهم عيوب التجمع المعارض ان الحركة الشعبية لتحرير السوادان (قرنسق) المتحالفة مع «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض عمدت كثيرًا إلى تهميش التجمع المذي قصر نفسه على العمل الاعلامي والاحتماعات السياسية. وكم أطلق ممثلو الحركة في اوروبا والولايات المتحدة تصريحات تنال من الاحزاب وتشكك فيها.

- تهميش المثقفين المنتمين إلى التجمع، ما دفعهم إلى عدم احترام السياسيين، وإلى الانزواء رغم انتمائهم إلى المعارضة.

- لم تـ تردد القـوى اليسـارية والمسـتقلة في التحمع مـن وصـف نفسـها في ديباحــة «ميثــاق التحمع» بأنها القـوى الـــق تصنع الثـورات لتـأتى

القوى التقليدية فتسرقها.

- غياب السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي عن الساحة، في ما عدا تصريحات يطلقها في اوقات متباعدة، رغم انه أكبر زعماء المعارضة في الخارج.

- قادة وفاعليات كشيرة في التحميم مرفوضة تمامًا لدى دول الخليج العربية وبعض الدول العربية الأحرى التي تفتح الباب للمعارضة السودانية. وهولاء تحديدًا هسم الشيوعيون واليساريون. فإذا تقررت دعوة ممثلي الاحزاب التقليدية إلى دولة من هذه الدول يبدأ الشيوعيون التشكيك في زملائهم المدعوين، مثلما وجهست اتهامات للسيد الميرغي إثر قيامه بزيارة الكويت بعيد حرب الخليج.

- من أهم عناصر الخلل في التحمع غياب البعد العسكري، إذ إنه عجز تمامًا (حتى آحر ١٩٩٣) عن إنشاء فصيل عسكري مسلح حاص بالمعارضة، وبقيت «العسكرية» في يد الحركة الشعبية لتحرير السودان (قرنق) ما أعطاها هامشًا كبيرًا للحركة داحل التحمع وأضعف باقي الاطراف.

- والمعارضة، نتيجة عدم تنظيمها الهيكلي، لم تملك أي قدرة على الاعلام وعلى انسياب المعلومات، ولا تصدر حتى نشرة بلغة حية (انكليزية أو فرنسية)، ووحدها حركة قرنق تصدر نشرة بالانكليزية (راجع باب «الاحزاب»). كان هذا وضع المعارضة بصورة عامة حتى آخر

1994: استكمالاً لما ورد اعلاه حول ازمة المعارضة، بدأ العام 1994 بتعميق هذه الازمة إلى حد تهديد التحمع بالتفكك، إذ دعا بونا ملوال، أبرز مثقفي الجنوب من قبيلة الدينكا ووزير الاعلام السابق في عهد النميري، إلى فك التحالف بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والاحزاب

الشمالية في «التجمع» التي اعتبرها أقرب إلى «الجبهة الاسلامية القومية» بزعامة الترابي منها إلى الحركة الشعبية. وتكمن خطورة دعوة ملوال في انه عضو لجنة التنسيق العليا في التجمع وسياسي مستقل بمثل الشريحة الجنوبية المثقفة الأكثر اقترابًا من الدوائر الغربية المهتمة بالوضع في السودان عصوصًا في واشنطن ولندن.

في كانون الثاني، نفت الحكومة السـودانية ما جاء من اتهام على لسان رئيس اريتريا أساياس أفورقي بأن مقاتلين اسلاميين من جنسيات عدة (افغانستان، المغرب، تونس وباكستان) شنوا، مع قوات اريترية معارضة، هجومًا على قواته الحكومية انطلاقًا من الاراضى السودانية. ونشبت، نتيجة ذلك، ازمة بين البلدين. وفي محاولة للضغط على أسمىرا، وجهمت الخرطوم دعوات لقمادة فصمائل اريترية معارضة للاحتماع في الخرطوم. وكانت السلطات السودانية اغلقت مكاتب التنظيمات الاريترية في الخرطوم بعـد استقلال اريتريـا وتـولى أفورقي السلطة هناك. وفي حين حاولت الخرطوم احتواء الازمة، ارتأت أسمرا تصعيدها ونقلت رسائل إلى الخسارج أبرزهما رسالة إلى الرئيس المصري حسني مبارك، ومذكرة إلى مجلس الامن تتهم الخرطوم بدعم متطوفين. فودت الخرطوم برسالة نفى للاتهامات الاريترية. وبعد اريتريا، حذرت اثيوبيا السودان من «محاولات تصديره افكاره العقائدية».

في شباط، شن هجوم بالأسلحة على مسجد جماعة «انصار السنة المحمدية» في أم درمان (٢٠ قتيلاً)، وأطلقت النيران على مقر منظمة الدعوة الاسلامية، ومنزل رجل الاعمال الخليجي اسامة بن لادن (يلعب دورًا في افغانستان مع تنظيم «طالبان»). وقيل ان المتهمين اعضاء في جماعة «التكفير والهجرة». ووقعت معارك مسلحة بين القوات الحكومية ومقاتلي الحركة الشعبية لتحرير السودان (قرنق) على مشارف مدينتي نيمولي وكايا

قرب الحدود الاوغندية، وأحبر أكثر من ١١٠ آلاف مدني للنزوح جنوبًا إلى منطقة الحدود مع أوغندا.

في ٢٧ آذار، أصدر بحلس الجامعة العربية بيانًا مفاده «ان حريق الثوب السوداني المندلع في جنوبي الوطن بات يهدد بفعل رياح التدخلات الخارجية الامن ا لاستراتيجي لمصر ودول احرى في الجوار الاقليمي». وبعد يومين، زارت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامهم المتحدة مادلين أولبرايت (وزيرة خارجية الولايات المتحدة حاليًا) السودان في «محطوة أولى لمعالجة المشكلات التي تعترض مسار العلاقات السودانية-الاميركية. وهذه المشكلات: الاتهامات الاميركية عن ضلوع السودان في مساندة الارهاب، وحسرق حقوق الانسان والحرب الاهلية في الجنوب. وكانت المساعدات الاميركية للسودان (عدا معونات الاغاثة) توقفت منذ ١٩٩٠، والمساعدات من السوق الاوروبية المشتركة توقفت منذ تشرين الاول ۱۹۸۹.

في آخر ايار، اختتم الرؤساء السوداني (عمر البشير)، والنمساوي (توماس كليستيل) والاوغندي (يويري موسيفيني) في فيينا محادثات وصفت بأنها «مهمة» تناولت تسوية الخلافات الاوغندية—السودانية وسبل دعم مبادرة دول الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف (إيغاد) لحل النزاع في حنوب السودان. وأحيط الدور النمساوي بدرجة عالية من السرية.

في ٢٠ حزيران، اعتقلت السلطات الصادق المهدي بتهمة «قيادة مخطط يهدف إلى تنفيذ عمليات تخريب واغتيال». وقبل ساعات من اعتقاله، أحد بيانًا أكد فيه ان «المبدأ الأساسي الذي نعمل على هديه باحلاص شديد هو ما سميته الجهاد المدني، وهو السعي إلى تحقيق الديمقراطية في السودان من دون اراقة دماء ومن دون تدخل أجنبي». وفي اليوم التالي، حذّر قادة حزب الامة

(الذي يتزعمه المهدي) من لندن انهم سيلحأون إلى العمل المسلح إذا تعرض المهدي للأذي.

في ٢٩ تموز، المحتتمست مفاوضات السلام السودانية في نيروبي برعاية كل من كينيا واثيوبيا وأوغندا واريتريا مسن دون التوصل إلى اتفاق، وتركّز الخلاف حول موضوعي حق تقرير المصير للحنوبيين والعلاقة بين الدين والدولة. والمتفاوضان هما فصيلا «الحركة الشعبية لتحرير السودان» اللذان اظهرا تقاربًا في مواقفهما من نقطي الخلاف، من جهة، والوفد الحكومي السوداني من الجهة الأحرى.

في ١١ آب، طرأ تطور سياسي حديد في السودان على صعيد علاقاته مع ليبيا، إذ وقعت حكومتا البلدين في الخرطوم على محضر اتفاق لتفعيل آلية «ميثاق التكامل» الذي وقعه الفريق عمر البشير والعقيد معمر القذافي قبل عامين، ويشمل التعاون الاقتصادي والسياسي.

وفي آب كذلك انشق عدد كبير من قياديي «الحركة الشعبية المتحدة لتحرير السودان» المنشقة عن زعيم التمرد في جنوب السودان العقيد حون قرنق، وأعلنوا عزمهم السعي إلى اعدة

توحيد الحركة الام، «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وعدم رغبتهم الاستمرار في العمل تحت قيادة الدكتور رياك مشار.

في ١٥ آب، أعلنت باريس ان السلطات السودانية اعتقلت الارهابي إيليتش سانشيز راميريز المعروف بـ «كارلوس» وسلمته إلى السلطات الفرنسية قبل يوم واحد من هذا الاعلان (أي في ١٤ آب). وكان كارلوس عرضة للملاحقة الدولية له منذ أكثر من ٢٠ عامًا، وقد وصفه الخبير الامين البريطاني ديفيد يالوب بـ «الموسوعة الحية للارهاب في الشرق الاوسط». وكان كارلوس وصل إلى السودان قبل أشهر فقط، وامتنع السودانيون عن تحديد اسم الدولة التي اتسى منها كارلوس. وأهم العمليات التي اتهم كارلوس بتنفيذها في فرنسا تفجير في شارع ماربون ومحاولة تفجير قطار كسان مقررًا ان ينقل عمدة باريس رئيس «التحمع من اجل الجمهورية» (والرئيسس الحسالي) حساك شيراك.وجرى اعتقاد واسع ان القاء القبض على كارلوس شكل «انجازًا للنظام السوداني المدرج منذ عام على لاتحة الدول الداعمة للارهاب. ويوفر القاء القبض عليه إمكانية إظهار حسن نيته

كارلوس في الخرطوم قبيل تسليمه.





(السودان) في محاولة لكسر الحظر الدولي المفروض عمليًا عليه منذ انقلاب ١٩٨٩». وحاء في «الوسط» (العسدد ۱۳۷، تساريخ ۱۲ ايلول ١٩٩٤، ص ١٣) ان سودانيين مقيمين في بريطانيا «شاهدوا الترابي محاطًا بحراسه الشخصيين في شوارع لندن في حزيران ١٩٩٤. وهمي الفرة نفسها التي قام بها بزيارة سرية لباريس، السر حضوره ندوة في اسبانيا. ويعتقـد انـه تفـاوض مـع الفرنسيين إبان زيارته السرية على صفقة تسليم كارلوس. وتؤكد السلطات الفرنسية انها ابلغته شخصيًا طلبها في شأن الارهابي الـدولي في شباط ١٩٩٤. وتؤكد معلومات وثيقة الصلة بالترابي انه اتبع تلك الزيارة بزيارة أحرى لباريس في آب ١٩٩٤ اجتمع خلالها طويلاً مع وزير الداخلية الفرنسي الذي يعرف السودانيين معرفة جيدة أهلته ليفوز برئاسة جمعية الصداقة السودانية-الفرنسية إبان السبعينات. وربما لذلك نسب إلى باسكوا قوله لخاصته ان المترابي أتى بنفسه لحل مشكلة كارلوس لأنه ادرك حيدًا انسا واثقون من وحود كارلوس في الخرطوم. وقبد أتني لتحويل كارثبة محتملة على السودان، وهيي امور للنزابي حبرة كبيرة فيها».

في ايلول، احتمعت قمة دول «الهيشة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف» (إيغاد) في نيروبي، وحضرها رؤساء هذه الدول الخمس (الرئيس السوداني عمر البشير، والكيني دانيال آراب موي، والأوغندي يويري موسيفيي، والاريتري أساياس أفورقي، والأثيوبي ملس زيناوي)، وقررت الاستمرار في المبادرة للتوصل إلى حلل للحرب الاهلية المندلعة في جنوب السودان.

في تشرين الاول عقد «مؤتمسر حسوار الاديان» (حضور من ٣٠ دولة)، دعا فيه الترابي إلى «تكوين حبهة اسلامية-مسيحية عريضة تضم المتدينة»، وإعادة تشكيل الامم المتدينة»،

وبحلس الامن على هـذا الاساس. وأثير في الموتمر حدل واسع حـول حقـوق المسيحيين في السودان بعد ان قال مسيحيون سودانيون امـام المؤتمر انهـم يتعرضون لاضطهاد ديني.

في تشرين الثاني، أعلن الترابي في رسالة حوابية بعث بها إلى الحاحام الاكبر لليهسود في فرنسا استعداده لـ «تشكيل حبهة تضم المسلمين واليهود للدفاع عن الاديان والسلام العالمي ومواجهة القوى المادية الظالمة». وقال في رسالته للحاحام صموئيل سيرات: «لا أحد ما يلموني إلى رفض الحوار مغ اليهسود. ودعاني الاسلام إلى البر والقسط مع أهل الكتاب». وكان سيرات بعث برسالة إلى الترابي بعد حادثة تفحير الباص في تـل أبيب في ١٩ تشرين الاول ١٩٩٤ وانتقده لوصفه العملية بأنها عمل بطولي.

الشهر الأخير من ١٩٩٤ كان شهر التوتــر الشديد (إلى حد شفير الحرب) بمين السودان واريتريــا. ففــي ٦ كــانون الاول، قطعـت اريتريــــا علاقاتها الدبلوماسية مع السودان بعد فترة من التوتر والاتهامات المتبادلة استمرت طوال سنة. وتتهم اريتريا السودان بدعم معارضين اريتريين ينتمون إلى جماعة «الجهاد الاسلامي» الاريترية وتدريبهم. وجري حشد للقوات العسكرية على الحدود بين الطرفين، وكذلك اشتباكات بالاسلحة الثقيلة. وقامت اليمن بوساطة بين الدولتين اللتين أحرتنا محادثات في صنعناء. وعقبد قيادة المعارضية السودانية في الخارج احتماعات في العاصمة في ظل المتغيرات الاقليمية، كما حصلوا من أسمرا على تسهيلات تساعدهم في تكثيف نشاطهم المعارض لحكم الرئيس عمر البشير والجبهة الاسلامية القومية.

الاسلامي» في الخرطوم امام وفود أتست من ٨٠ دولة (البعض أطلق على هـذا المؤتمر إسم «الاممية الاسلامية»). ولوحظ غياب شخصيات كثيرة كانت من مؤسسى هذا المؤتمر في ١٩٩١، مثل ياسر عرفيات الـذي تعـرض في جلســات المؤتمــر الاحيرة لهجوم لاذع من الوفود بما فيها الفلسطينية، وقد وردت توصية صريحة بادانة اتفاق أوسلو ومفاعيله. وكان قلب الدين حكمتيار عضوًا مؤسسًا غاب عن المؤتمر الاحير ليمثله شاب طاحيكي من اعضاء حزبه في ما انتقل التمثيل الحقيقي لصالح جماعة رباني. وكان راشد الغنوشي مؤسسًا ثالثًا، لكن استجابة السودان للضغط العربي والمدولي حمالت دون حضوره. وكمان حورج حبش ونايف حواتمة من المؤسسين الاواتــل الذي غابوا عن هذا المؤتمر بسبب الغلبة الكاسحة على حضوره لبعثات مسلمة غير عربية وتراجع التمثيل العربي فيه، الأمر الذي انعكس في هذه الدورة بمطالبة المؤتمرين بتغيير الاسم ونزع كلمة «العربي» منه ليصبح «المؤتمر الشعبي الاسلامي». وشدَّد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الانفــلات من قبضة الغرب والخلاص مما وصفوه بـــ«الحنــاق العسكري والاقتصادي والثقافي الذي يطوق بمه الغرب رقاب المسلمين».

في نيسان، زار وفد ايراني على رأسه رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الايراني على ناطق نوري. وفي البيان المشترك، أكد البلدان «استمرار نهج الشورى بينهما وتبادل الخبرات في تحكيم الشريعة الاسلامية، وتنشيط تنفيذ الاتفاقات» التي وقعها البلدان حلال السنوات الخمس الماضية.

في ١٨ ايار، كشفت الحكومة السودانية عن اسبابها لاعتقال رئيس السوزراء السوداني السابق الصادق المهدي وزعيم حزب الامة، بقولها إنه «محتجز لمساءلته في شأن مسؤوليته عن التصريحات التي أدلى بها الامين العام للحزب عمر نور الدائم (وكانت السلطات صادرت بيته)

والاتفاق الذي وقعه مع قادة التمسرد في بلدة شقدوم في جنوب السودان في كانون الاول شقدوم في جنوب السودان في كانون الاول الصادق المهدي، وهدّ حزب الامة (ومعه طائفة الانصار) معتبرًا ان المساس بحياة المهدي سيوصل السودان إلى جمام دم. وقامت السلطات باعتقالات حديدة طاولت العديدين من حزب الامة وطائفة الانصار. وهذه هي المرة الخامسة التي يعتقل فيها المهدي منذ انقلاب ١٩٨٩.

في اواخـر حزيـران، اختتـم قـادة المعارضـة السودانية اعمال مؤتمرهم في أسمرا باتفاق واسع تجاوز حال الشتات التي عاشتها المعارضة منذ انقـــلاب البشــير في حزيــران ١٩٨٩. وأقـــر قـــادة المعارضة هيكلية حديدة لـــ«التحمـع الوطـني الديمقراطي» مؤلفًا من بحلس قيادة يرأسه زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطى السيد محمد عثمان الميرغني، ومكتب تنفيذي امينه العام مسؤول العمل الخارجي في حزب الامة مبارك الفاضل المهدي. وتجاوز المؤتمر حلافات برزت في شأن تفاصيل بعض القضايا، واجاز بالاجماع اتفاقا قضى بقبــول تقرير المصير لجنوب السودان وعدم استخدام الدين في السياسة ووضع آليات لاسقاط حكم البشير وللحكم في الفترة الانتقالية التي تعقب ذلك. ومن أبوز قوارات المؤتمر اتفاق على ايقاف الحوب في الجنوب بمجرد تولى المعارضة السلطة يرتكز على الاتفاقات في شأن علاقة الدين والدولة وتقرير المصير ونظام حكم البلاد يعطى صلاحيات واسعة للاقاليم ويرفع الغبن عنها.

وني أواحر الشهر نفسه (حزيسران)، وصل التوتر بين مصر والسودان إلى درجة لم يبلغها منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري-البريطاني في ١٩٥٦. واستخدم الرئيسان، حسين مبارك (مصر) وعمر البشير (السودان) لهجة حادة وتبادلا الاتهامات. واستقبل الرئيس المصري وفدًا من المعارضة السودانية حاءت لتهنئته على سلامته من المعارضة السودانية حاءت لتهنئته على سلامته

من محاولة الاغتيال التي تعسرض لهما في أديس أبابها (٢٦ حزيران ٩٩٥). وزاد التوتر أثر اشتباك في منطقة حلايب الحدودية (راجع بـاب «حلايب») بين دوريتين مصرية وسودانية.

واستمر التوتسر بين البلديسن في تمسوز، واتهمت القاهرة تنظيم الترابي بمحاولة اغتيسال الرئيس المصري في أديس أبابا. واستدعت السودان معظم افراد بعثتها الدبلوماسية من القاهرة، فيما اعتبر الرئيس المصري ان الرئيس السوداني هو مجرد سكرتير للترابي».

في ٢٦ آب، أطلق سراح المهدي، وأمّ داره في أم درمان عشرات الآلاف من المهنئين.

في ايلول، اعتقل عشرات الشيوعيين واليساريين بتهمة تنظيمهم تظاهرات كانت مدن السودان تشهدها من حين إلى حين.

في كانون الاول، وقعت اشتباكات ضارية بين قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوات الحكومية في ولايتي غرب الاستوائية وشرقها قرب الحدود مع أوغندا التي تبادلت والسودان اتهامات بدعم الطرف الآخر متمردين معارضين للطرف الاول.

تطورات غلبت البعد الخارجي في معالجة قضيته وحصلت احداث رسمت الوجهة التي تسير فيها تفاعلات مستقبله لسنوات مقبلة، وأهمها طرح قضية السودان في بحلس الامن وفرض عقوبات دبلوماسية محدودة، وفتح جبهة حديدة للحرب على الحدود مع أريزيا في شرقي السودان. وبدأ العام ١٩٩٦ بتصعيد الضغط الخارجي من خلال مطالبة مصر واميركا واثيوبيا بعقوبات دولية عليه، وانتهى بهرب رئيس الوزراء السابق ابرز زعماء المعارضة السودانية الصادق المهدي إلى اريزيا طالبًا تكثيف الضغوط والعزلة الدولية على الخرطوم. تكثيف الضعيد الداخلي شهدت البلاد احراء وعلى الصعيد الداخلي شهدت البلاد احراء

انتخابات برلمانية واختيار الدكتــور حسـن الــــــرابي رئيسًا للمجلس الوطــي (البرلمــان) في أول منصــب رسمي يتخذه منذ الانقلاب العســـكري في حزيــران ١٩٨٩.

في كانون الثاني، في اليــوم الاول انتتــح البشير مؤتمر التنظيم الحاكم الذي شارك فيه أربعة آلاف ممثل لمناطق البلاد وقطاعات سكانها. في اليوم الرابع، اتهمت الخرطوم اثيوبيا واريتريا بالتحرش بها واعلنت صد هجوم لمتمردي الجيش الشعبي (الحركة الشعبية لتحرير السودان) بقيادة قرنق الذي عاد إلى العمل من اثيوبيا واريتريا على حمدود السودان الشرقية التي طرد منها عقب سقوط نظام الرئيس الاثيوبي السابق منغيستو هايلي مريام في ١٩٩١. وكان هـذا الحدث بدايـة لتطورات مهمة، إذ شهد العام (١٩٩٦) إقامة معسكرات للمعارضة السودانية في اريتريا وتنفيذ قوات المعارضة هجمات عمدة في شرق السودان. وفي اليوم الثامن، أعلنت مصر انها تنسق مع اثيوبيا والولايات المتحدة لطرح قضية السودان في مجلس الامن للمرة الاولى وطلب عقوبات ضد السودان الذي بات متهمًا بايواء مشاركين في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس اباب (١٩٩٥). واعتذرت مصر في الفترة نفسها عن عدم استضافة مؤتمر للمعارضة السودانية في القاهرة فانتقل المعارضون السودانيون إلى أسمرا لتصبح مقرًا رئيسيًا للمعارضة، خصوصًا بعد ان سلمت مبنى السفارة السودانية فيها إلى رئيس التحمع الوطني الديمقراطي (تجمع احزاب المعارضة) السيد محمد عثمان الميرغني. وقرّر التجمع اقامة جناح عسكري له سلّم قيادته للقائد العام السابق للحيش السوداني الفريق فتحى أحمد على على ان ينسق مع زعيم التمرد في الجنوب العقيد جون قرنسق. كما جرى التركيز على تشكيل بحموعات عسكرية شمالية تساعد في تخفيف الضغط العسكري الحكومي على قوات قرنق وتفتح حبهة حديدة للحسرب. وفي منتصف الشهر، درس مجلس الأمن شكوى اثيوبيا ضد السودان، لكنه رفض مناقشة شكوى تقدمت بها الخرطوم من هجوم اثيوبي على مناطق في الحدود. وفي نهاية كانون الثاني، تلقت الخرطوم ضربتين قويتين من مجلس الامن والولايات المتحدة. إذ دان مجلس الامن الخرطوم وطالبها بتسليم المتهمين المصريين الثلاثة (محاولة اغتيال الرئيس المصري)، في حين سحبت واشنطن العاملين في سفارتها في الخرطوم ونقلتهم إلى نيروبي محجة الخوف على حياتهم من هجمات.

في ٣ شباط، أعلن عن فتح باب الترشيح للانتخابات الاقليمية والبرلمانية والرئاسية؛ وعند اغلاق باب الترشيح في منتصف الشهر كان عدد المرشحين للرئاسة ، ٥ مرشحًا غالبيتهم غير معووفين. وتزامن ذلك مع جهود من احل تحقيق مصالحة بين الحكومة والمعارضة الشمالية قادها الشيخ حمد الجعلي. لكن هذه المحاولة لم تثمر، وأعلنت المعارضة تأييدها الذهاب في العقوبات إلى أبعد حد داعية حصوصًا إلى حظر على النفط والسلاح.

في ٦ آذار، أحريت الانتخابات وأعلن عن فوز البشير لفرة رئاسية مدتها شمس سنوات. واعتبرت المعارضة ان الانتخابات «مسرحية لم تتمتع بصدقية». وأعلن في الخرطوم عن الكشف عن محاولة انقلابية كان يخطط لتنفيذها اثناء فرة الانتخابات العقيد عوض الكريم النقر. واتهمت الخرطوم حهات خارجية وحزبيين بانهم وراء المحاولة. وفي ٢٦ آذار، خطف سودانيان طائرة سودانيا التي اعادت الطائرة والركاب واحتجزت اليتريا التي اعادت الطائرة والركاب واحتجزت الخاطفين.

في ١٠ نيسان، وقعت الحكومة السودانية اتفاقًا لتحقيق السلام مع فصيلين في حركة التمرد في الجنوب انشقا قبل شمس سنوات عن قرنق. وأقر الاتفاق مع الزعيمين رياك مشار

وكاربينو كوانين اجراء استفتاء في الجنوب بعد فترة انتقالية. وفي ١٨ نيسان، فسرض بجلس الامن عقوبات دبلوماسية على السودان قضت بالحد من تحركات الدبلوماسيين السودانيين في السدول وخفض البعثات الدبلوماسية السودانية. وفي ٢١ نيسان، ظهر في افغانستان مصطفى حمزة المتهم الاول في محاولة اغتيال الرئيس المصري الذي تطالب اثيوبيا السلطات السودانية بتسليمه. وفي تطالب اثيوبيا السلطات السودانية بتسليمه. وفي السودانية» بقيادة العميد عبد العزيز محالد تنفيذ الولى عمليات المعارضة الشمالية التي تنطلق من اريتريا.

في حزيران، في اليسوم الاول حساءت اول إشارة إلى إمكان مغادرة المهدي السودان إذ أعلن خطيب الجمعة في مسجد أنصار المهدي في أم درمان ان الانصار «قىد يضطرون إلى المواحهــة الشماملة أو الهجمرة من السمودان» إذا لم تسرد «الممتلكات والحقوق السياسية لهيئة شوون الانصار». وفي اليسوم السادس، فرضت الحكومة زيادات جديدة على اسعار الخبز والوقود، ونظمت المعارضة تظاهرة كبيرة احتجاجًا علىالغلاء. وفي اليوم الحادي عشر، وجه قادة المعارضة في الداخــل مذكرة شديدة اللهجة إلى الرئيس عمر البشير طالبوه فيها بــ«التنحى فورًا عن الحكـم منعًـا لانزلاق الوطن إلى فتنة تعصف بكيانـه ودرءًا لأي حلول حارجية قد تفرض عليه». واعتبر الصادق المهدي ان مذكرة المعارضة «آخر حل غير ملطخ بالدم». وفي ٢٢، احتمع الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير أثناء القمة العربية للمرة الاولى منبذ محاولة اغتيال مبارك قبل عام. وبرز إثر اللقاء حلاف مصــري-اثيوبـي في شــأن نــوع العقوبــات على السودان إذ رفضت مصر أي عقوبات اقتصادية تؤثر على المواطنين. وأعلن عن اتفاق بين الرئيسين على آلية لتسوية الخلافات، لكن لقاءات بين مسؤولين امنيين في البلدين فشلت في تحقيق

التقارب الذي سعى إليه لقاء القاهرة. وبعد ايام، أعلن الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي السيد الشريف زين العابدين الهندي ان «طلائع» ستسبقه في زيارة الخرطوم للبحث في مبادئه لمعالجة الازمة السودانية مع مسؤولين سودانيين وفتحوار شعي واسع.

في ١٢ تموز، أوقفت السلطات السودانية صحيفة «الرأي الآحر» المستقلة وسط احرواء تشدد مع وسائل الاعلام المستقلة والاعلامين. وفي ٢٥، نجحت روسيا وفرنسا والمانيا في عرقلة المساعي الاميركية لتشديد العقوبات على السودان بدعوتها إلى دراسة الاضرار التي يمكن ان تلحق بالسودانيين نتيجة فرض عقوبات ذات طابع اقتصادي حصوصًا الحظر الجوي. وتكرر هذا الموقف عند مراجعة العقوبات مرة أحرى قبل نهاية العام.

في بداية آب، صعدت مصر واريتريا حملتهما ضد السودان. وفي ١٦، أعلن عن كشف محاولة تمرد في اوساط الجيش في مدينة بورسودان ضمن خطة للاستيلاء على ميناء السودان الرئيسي. وفي ٣١، وقعت اشتباكات بين طلاب في جامعة أم درمان الإهلية احرق خلالها مؤيدون للحكومة حزءًا من مباني الجامعة.

في بداية ايلول، اندلعت تظاهرات في العاصمة السودانية اثر ازمة خبز وقتل ثلاثة اشخاص في مواجهات مع قوات الامن. في ٨، وصل الرئيس الايراني هاشمي رفسنجاني إلى الخرطوم آتيًا من كمبالا ضمن حولة افريقية في زيارة استمرت يومين ووقع خلالها اتفاق أوغندي—سوداني برعاية رفسنجاني قضى بوقف التصعيد بين البلدين والحد من نشاط المعارضة في البلدين على المنطقة الحدودية. لكن الاتفاق تعشر بعد صدور تصريحات من كمبالا تتهم السودان بدعم المتمردين الاوغندين. وقالت الخرطوم ان الرئيس يويري موسيفين حضع لضغوط اميركية الرئيس يويري موسيفيني حضع لضغوط اميركية

لافشال الاتفاق. وفي ٢٨، اقال البشاير والي الخرطوم بدر الدين طه بسبب فشله في معالجة ازمة الخبز التي تسببت في اعمال شغب.

في ٩ تشرين الاول، عينت المعارضة السودانية حون قرنى قائدًا لقواتها ونفذت اول عملية مشتركة لفصائلها في منطقة الحسدود السودانية الاريترية.

في ١١ تشرين الثاني، كشف عن تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية قيمتها ٢٠ مليون دولار لتأهيل حيوش اليوبيا واريتزيا واوغندا لمحاصرة السودان ودعم المعارضة السودانية. وفي ٢٠، أصدر الرئيس الاميركي بيل كلينتون قرارًا يمنع المسؤولين السودانيين من دحول اميركا. وفي ٢٥، زار وزير الخارجية السوداني علي عثمان عمد طه الرياض واحرى مع المسؤولين السعوديين عادثات تناولت محصوصًا الوضع في البحر الاحمر والقرن الافريقي.

في ١٠ كانون الاول، نجع الصادق المهدي في مغادرة السودان سرًا، وظهر في أسمرا معلنا ان خروجه سيحرم حكومة البشير من استخدامه ضد الحكومة. وفي ٢٧، وصل المهدي إلى مصر في ضد الحكومة. وفي ٢٧، وصل المهدي إلى مصر في اطار حولة عربية وافريقية أكد انها تهدف إلى تكثيف الضغط الدولي على حكم البشير. وفي آخر يوم من ١٩٩٦، احتمع في القاهرة الصادق المهدي والميرغني رئيس التحمع الوطني الديمقراطسي المعارض، فيما كانت الخرطوم تشهد تحركات غير عادية من أحل التعبئة.

المراقب العام لجماعة «الاحوان الشاني، اعتبر المراقب العام لجماعة «الاحوان المسلمين»، صادق عبد الله عبد الماحد ان البلاد «تعيش صراعًا سياسيًا مؤسفًا بين الحكومة والمعارضة الشمالية خصوصًا انه يوشك على ان يتحول صراعًا دمويًا». في ١٧، أعلنت الحكومة حال التعبية



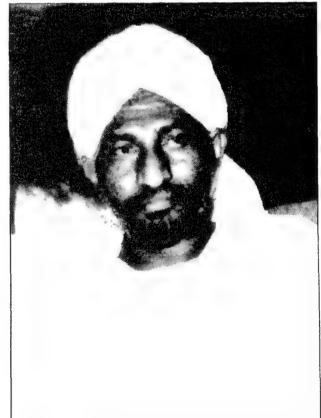

الصادق المهدي، وابنه عبد الرحمن. فوق: الصادق (الثالث من اليمين) مع مرافقيه وحراسه في رحلة الفرار من الاقامة الجبرية من ام درمان الى اسمرا (كانون الاول ١٩٩٦).



العامة في الوحدات العسكرية السودانية كافة، واعترفت بسقوط مديني الكرمك وقيسان الاستراتيجيين على الحدود مع اثيوبيا في يد العقيد حون قرنق.

وفي منتصف كانون الشاني، تسارعت التطورات السياسية والعسكرية. فاستقبل الرئيس المصري، حسني مبارك، نائب الرئيس السوداني، وأكدت مصر ان امنها القومي يبدأ من أقصى حدود السودان وانها «تدعم دعمًا كاملاً وحدة السودان» في وجه التهديدات الخارجية. واعتبرت الولايات المتحدة ان اليوبيا «طرف» في القتال الدائر في شرقي السودان. وبدا ان المعارضة الشمالية فتحت جبهة جديدة على الحدود مع اريزيا بهدف عزل الخرطوم عن بور سودان. وتوالت البيانات العسكرية من الطرفين: الحكومة وتوالت البيانات العسكرية من الطرفين: الحكومة فيما الحكومة السودانية تصب جهدها لكسب على البلاد بأسرها احواء حرب.

لكن بعد ثلاثة ايام (أي في ١٨ كانون الثاني)، عاد الرئيس المصري واغلق باب إمكان تقديم مصر دعمًا للسودان، واعتبر ان لا غـزو حارجيًا وما حدث شأن داحلي. وفي اليوم التالي، توقع رئيس القيادة العسكرية المشتركة لـــ«التحمـع الوطني الديمقراطي» السوداني المعارض الدكتور جون قرنق «نهاية قريبة للنظام السوداني»، واعتبر تصريحات الرئيس حسني مبارك الاحيرة عن السودان «قراءة صحيحة للاوضاع وتساعد في وحدة السودان»، وأكد، بعد يوم واحد، ان قواتـــه استولت على ١١ حامية سودانية؛ فيما دعا الصادق المهدي الجيش السوداني والشرطة إلى إطاحة النظام. وشهدت الخرطوم توزيع بيانـات صادرة عن حزبى الامة (الصادق المهدي) والشيوعي (التيحاني الطيب) حضت المواطنين على الخروج في تظاهرات و «دعم الانتفاضة

الوشيكة التي ستقتلع نظام الحكم في السودان». وفي غضون ذلك أعلنت الولايات المتحدة، للمرة الاولى، انها وافقت على منح مساعدات لاثيوبيا واريتريا وأوغندا لمساعدتها في الدفاع عن اراضيها ضد هجمات يشنها متمردون تدعمهم الخرطوم.

في اواخر كانون الثاني هدأت بعض الشيء حبهات المعارك، وتصاعدت وتيرة الاتصالات السياسية، وبرزت منها اتصالات دولة الامارات بالاطراف السودانية، فاستقبلت (٢٨ كانون الثاني) رئيس التحمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، واعلنت ان الصادق المهدي سيزورها قريبًا، في ما بدا انه مدخل لوساطة محتملة قد يقوم بها رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للتقريب بين الاطراف السودانية المتصارعة.

وحلف هذه الاحداث، وفي سياق تعليقات وتحليلات لها، ذكر ان الحرب على الحدود الشرقية للسودان اندلعت بعد حسارة شركة «أراكيس» الاميركية لصفقة نفطية في المنطقة وفوز شركة كندية بها.

في أول شباط، وبعد سريان كلام على دعم ايراني كبير (إلى حد حسر حبوي) للحكومة السودانية، تردد ان زيارة نائب الرئيس السوداني الفريق الزبير محمد صالح لطهران (وكان هو نفسه زار القاهرة والتقسى الرئيس مبارك قبل نحو اسبوعين) لم تود إلى النتائج التي كانت ترتقبها الحكومة السودانية. وبشأن مبادرة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لانهاء النزاع المسلح في السودان، فقد أعلن رئيس التحمع الوطني يتناول مبادرة وساطة، في حين أكدت الخرطوم ان يتناول مبادرة وساطة، في حين أكدت الخرطوم ان الحوار يمكن ان يحدث «بعد انتهاء العدوان السوداني نيروبي وطلب من الرئيس الكيني دانيال السوداني نيروبي وطلب من الرئيس الكيني دانيال آراب موي مواصلة وساطة في النزاع القائم بين



البشير (الى يمين الصورة) مستقبلا الرئيس الايراني رفسنجاني.

الامار اتية.

في ٣ آذار، افتتــع الرئيـس البشـــير حقــلاً نفطيًا في حنوبي البلاد (ولاية اعالي النيل) تتولى شركة قطرية-سودانية العمل فيه (قدر إنتاجمه بخمسة آلاف برميل في اليوم). وحماء افتتاح الحقــل بعد يموم واحد من توقيع السودان اتفاقات مع شركات صينية وماليزية وكندية لتطوير حقول النفط في غربي البلاد وجنوبيها وانشاء حط انابيب من مواقع الانتاج إلى ميناء بورسـوادان. وفي اليـوم نفسه (٣ آذار)، قال، من القاهرة، رتيس الحزب الاتحادي الديمقراطى السوداني المعارض رتيس التحمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني ان الشعب السوداني حسم أمره لاطاحة النظام الحاكم في الخرطوم. ونقلت حريدة «الحياة» (٥ آذار ١٩٧٩، ص٧) من الرياض حبرًا مفاده ان ١٥ ضابطًا سودانيًا متقاعدًا وجهوا رسالة إلى الرئيس السوداني اتهموه فيها بأنه «سلم رقبة القوات المسلحة لحرب الجبهة القومية الاسلامية لتخدم فكرًا معينًا» وطالبوا بحل سريع للمشكلة

الخرطوم والمتمردين السودانيين. وبدأ نائب الرئيس السوداني حولة على ليبيا وتونس والمغرب لشرح وجهة نظر السودان في القتال الاخير على حــدوده المشتركة مع اثيوبيا واريتريسا. وفي ٥، دعمت دولمة الامارات إلى بلورة جهد عربى مشترك لدعهم مبادرتها لانهاء الخلاف بين الحكومة والمعارضة في السودان. وفي اليوم التالي، حرى كلام على ان الجانبين (الحكومة والمعارضة) وافقا على مبادرة رئيس دولة الامارات، في وقت استقبل الشيخ زايد (رئيس دولة الامارات) الصادق المهدي. وفي ١٨، أعلنت الخرطوم عن موافقتها على وسماطة يقودهما مستشار الرئيس الاريتزي أسماياس أفورقمي السيد محمد ابو القاسم حج محمد لا يجاد «مخرج للازمات القائمة» بين السودان واريتريا من جهة، وبين النظام ومعارضيه من جهة أحرى. وفي اليومين التاليين، أكدت المعارضة، ونفت الحكومة، انضمام لواء في الجيش الحكومي إلى المعارضة في شرقي البلاد. وارسلت الحكومة مبعوثًا خاصًا لاطلاع الرئيس المصري، حسني مبارك، على المساعي

السودانية يتمثل في الجلوس إلى «طاولة المفاوضات مع جميع الاطراف السودانية المعارضة». وتناولت الرسالة عمليات التسريح التي طاولت نحو ٥ آلاف ضابط سوداني واتهمت الحكم بانه «حاول إضعاف القوات المسلحة بتشريد الغالبية لعدم ثقته في ولائهم». وأوضحت ان القوات الموحودة في شمال السودان لم تشارك في القتال ضد قسوات المعارضة. وزادت الرسالة ان «الاسس التي قامت عليها العسكرية السودانية هي اعتماد القومية السودانية لا التحزب اساسًا للعلاقة بين جميع ضباط وافراد القوات المسلحة». وطالب الضباط السابقون البشير بابعاد رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي باعتبار ان ذلك «مطلب ملح لغالبية أهل السودان تشاركهم فيه اطراف عربية وافريقية وغربية».

في ٤ آذار، وجه الصادق المهدي (من خارج السودان) نداء إلى انصاره إلى «الهجرة شرقا للمساهمة في المهمة التاريخية»، واطلق على ندائه إسم «نداء الهجرة». ومما جاء فيه: «تصدينا لهذا النظام الظالم باسلوب الجهاد المدنسي فكشفنا اخطاءه وخطاياه وحاولنا زحزحة طغيانه بالحسنى صابرين على الأذى والبلاء، لكن النظام لم يراع نصحًا فدخلنا مرحلة ثانية متعددة الاساليب نمارس كل انواع الضغط على النظام لمسترجيح ضده الموازين، وليتحرك الشارع السياسي في انتفاضة تحرير تدعمها القسوات المسلحة السودانية والشرطة».

في ٩ آذار، بدأت جولة من المعارك (بين قوات قرنق والقوات الحكومية) في المناطق القريبة من الحدود مع أوغندا وزائير، وبدأت معها بيانات متضاربة عن نتائج هذه المعارك والمدن والحاميات التي سقطت بيد هذا الفريق أو ذاك. وانتصف الشهر على استمرار المعارك وعلى بروز مدن الكرمك وقيسان ويبي كأهداف استراتيجية لكل

من الطرفين؛ وسياسيًا، على بدء المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الديمقراطي سلسلة اجتماعات في أسمرا تمهيدًا لاجتماع هيئة قيادة التجمع، وعلى وصول الاجتماعات التي ترعاها ايران (بشخص وزير حارجيتها على أكبر ولايتي) بين مسؤولين سودانيين وأوغنديين إلى طريق مسدود.

في ٢٠ آذار، أعلن الجيش الشعبي (بقيادة قرنق) ان مدينة يبي الاستراتيجية باتت في قبضته، وإنه اسر مئات من السودانيين.

في ٢١ آذار، زار الرئيس السوداني (عمر

طفل سوداني في «مخيم السلام» في الخرطوم حيث يعيش ٢٨ الف عائلة نازحة من جنوب السودان بسبب الحرب المستعرة في مناطقهم منذ ١٩٨٣ (شباط ١٩٩٧).

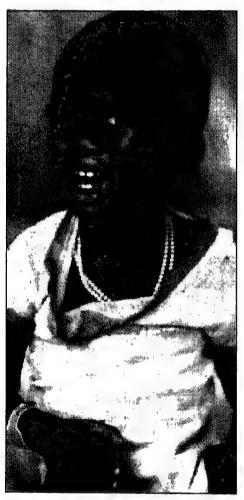

البشير) دولة الامارات واجتمع مع الشيخ زايد بسن سلطان آل نهيان الذي حدد اهتمام الامارات باطلاق مبادرتها لتحقيق الوفاق بين ابناء الشعب السوداني الواحد. وقال البشير، إبان الزيارة، ان الأوغندية والزائيرية بعد ان سيطر التوتسي على الاوضاع في منطقة الحدود مع السودان. وقال ان الازمة حاليًا ناجمة عن الخلاف بين الحكومة والمعارضة الشمالية وبين الحكومة وحركة التمرد بقيادة حون قرنق اضافة إلى عدوان حارجي. ودعا البشير إلى توسيع المبادرة الاماراتية لتشمل محاور الازمة الثلاثة.

الوضع العسكري والسياسي الحالي للمعارضة: يمكن إجمال هذا الوضع بالنقاط التالية (وذلك حتى اواحر آذار ١٩٩٧):

- تميزت عملياتها، في مرحلة أولى (من ٢٠ نيسان حتى ٤ تشرين الثاني ١٩٩٦) محدوديتها وبهدف حس النبض ورفع الروح المعنوية من خلال شن اغارات ونصب كمائن صغيرة.

- أعقبت هـذه المرحلـة وقفـة تعبويــة للتحضير والاعداد لتنفيذ مرحلة ثانية.

- بدأت المرحلة الثانية في ١٢ كانون الثاني ١٩٩٧ باتخاذ المعارك شكل حرب عصابات شاملة شرقي السودان وجنوبيه. فأصبح ما يجري في السودان حربًا حقيقية بين قوى المعارضة والقوى الحكومية.

- بدأت قوات المعارضة العملية الهجومية اعتمادًا على قواعدها في اريزيا واثيوبيا، عبر عمليات رئيسية في الاتجاه الشرقي، وعمليات ثانوية في الاتجاه الجنوبي، أي الاتجاه الذي يلتقي ومسرح عمليات حليفها قرنق. ويتميز الاتجاه الشرقي بأنه يحقق لقوات المعارضة فرصة توجيه الضربات القتالية في منطقة حيوية وحساسة وغير

متوقعة. إذ تعتبر هذه المنطقة أقرب مناطق الحدود المعاصمة الخرطوم إضافة إلى احتوائها على مدن ذات أهمية استراتيجية مثل بورسودان وكسلا والدمازين والروصيرص. فبور سودان هي الميناء الاول للسودان، والدمازين تضم أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تمد الخرطوم به ٨٪ من احتياجاتها، وفي الروصيرص يقع سد يمد المناطق الشمالية من السودان بالمياه.

- استطاعت قوات المعارضة احتسلال مناطق جماميت وجمش وتوجمان في شمال شرقي ولاية كسلا، وأصبحت على مسافة ٢٥كلـم من مدينة الدمازين. وعلى المحور الاوسط، احتلت مدينة ماتري (٦٠ كلم من شرقي الدمازين). وعلى المحور الجنوبي الشرقي استطاعت هذه القوات احتلال الكرمك وقيسان الحدوديتين. وعلى الاتجاه الجنوبي، تمكنت قوات قرنىق من الاستيلاء على مدن ملكال وتوفيقية وكايا وييسى. ويعني ذلـك ان قـوات المعارضـة احتلت نحـو ١٥ مدينـة وبلـــدة، وسيطرت على منطقة تصل إلى ٢٠٠ كلم وبعمق يمتد من الكرمك حنوبي النيل الازرق إلى جمش في الشمال قرب البحر الأحمر، أي تمّ احتـــلال نحــو ه آلاف كلم م. بما يشكل ٣٠٪ من ولاية النيـل الازرق. كما استطاعت قوات قرنق السيطرة على حنوب السودان ما عبدا المبدن الرئيسية جوبا (عاصمة جنوب السودان)، ووا، راجا. وفي ۲۷ آذار ١٩٩٧، أعلن قرنق أن قواته بدأت عملية تهدف إلى قطع الطريق بين ميناء بورسودان ومدينة الخرطـوم؛ في وقــت أعلنــت المعارضـــة تحقيـــق انتصارات حديدة بالاستيلاء على ثلاثة مواقع متاخمة للحدود الاريتريــة-الســودانية، إلا ان الخرطوم أكدت أنها أحبطت هذه المحاولات. والاعلان الجديـد مـن قـوات المعارضـة يمثــل نقطـة تحول في مسار القتال، إذ ستصبح هذه المرة الاولى التي يحاول فيها قرنق قطع الامداد الرئيسي للعاصمة السودانية.

الجديس ذكسره ان العمسل العسكري للمعارضة جاءت بدايته من خلال خطوات اتخذ القرار بها في احتماعات المعارضة في أسمرا في كانون الاول ١٩٩٤، مرورًا بساعلان إنشاء «التحمع الوطني الديمقراطي» خلل المؤتمسر التمهيدي الاول الذي عقد في اول آب ١٩٩٥ في اسمرا ايضًا، ليتبنى الحل العسكري كسبيل لاسقاط النظام القائم بعد ان تمّ تشكيل الجناح العسكري من قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان (قرنق)

وقوات التحالف السودانية وبعض العناصر المنشقة عن الجيش السوداني. وراهنت المعارضة، منذ البداية، ولا تزال، على حدوث انتفاضة شعبية اعتمادًا على تردي الاوضاع الاقتصادية وامكان تفكك الجيش السوداني وعدم استعداده للدفاع عن النظام القائم، وخصوصًا ان الجبهة الاسلامية القومية (حسن الـترابي) لم تتمكن حتى الآن من بناء قوات عسكرية موالية لها وخاصة بها ترفد الجيش الحكومي في دفاعه عن النظام في الخرطوم.

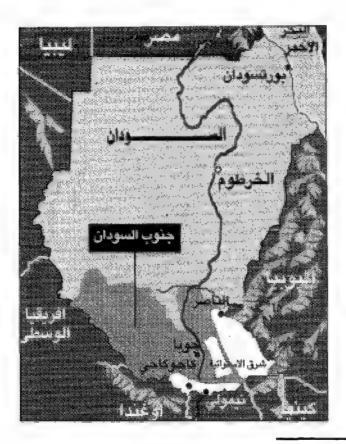

## جنوب السودان

الغزيرة، وتتدرج النباتات الطبيعية بين الغابات المطيرة والسافانا الغنية، ولديه رصيد هائل من الاراضي الزراعية البكر الخصبة (تبلغ نحو نصف مليون كلم م.)، وتصلح لزراعة الشاي والبن والكاكاو والموز والارز والتبغ. ولديه رصيد هائل كذلك من الشروة الشحريسة والاحشاب

توصيف جغرافي: يقسع معظم حسوب السودان بين خطي العرض ٤-١٠ شمالي خط الاستواء. لذلك تغلب على مناحه الامطار الموسمية

واكتشافات بترولية مؤكدة، و٧٠٪ من مصادر مياه النيل الابيض.

على رغم كل هذه النثروة، وبسبب الحروب المستمرة وافرازاتها التي تؤدي إلى عدم الاستقرار وتحطيم البنى التحتية اللازمة للتطور، يعاني الجنوب وضعًا مأسويًا، إذ حالت الحرب دون وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل للنمو الاقتصادي والتطور الاحتماعي.

توصيف سكاني: الاحصاء الرسمي المحكومي للسكان في ١٩٩٣ أعطى الارقام التاليسة لعدد السكان: العدد الاجمالي لسكان السودان نحو ٢٦ مليون نسمة)؛ العدد الاجمالي لسكان الشمال نحو ٢٠ مليونًا (١٤٠٤ ألفًا ٢٠٠ مليونًا (١٤٠٤ ألفًا و٢٠٨ ألفًا و٤٤٠ نسمة)؛ العدد الاجمالي لسكان الجنوب نحو ٢ ملايين (تحديدًا ٥ ملايين و٢٥٨ ألفًا و٠٨٥ ملايين (تحديدًا ٥ ملايين و٢٥٨ ألفًا و٠٨٥ نسمة). أما مجموع الجنوبيين القاطنين في الجنوب فنحو ٤ ملايين، ومجموع الجنوبيين المنتقلين إلى الشمال نحو ملايين، ومجموع الجنوبيين المنتقلين إلى

أما القبائل التي يتألف منها سكان الجنـوب فأهمها:

۱- الدينكا المعتبرة أكبر قبيلة في السودان. فرع منها، ويدعى «دينكا بور»، يقطن منطقة بور وما حولها، وله امتدادات في منطقة البحيرات والحزء الحدودي بين اقليم بحر الغزال والاقليم الاستوائي، وإلى هذا الفرع ينتمي العقيد قرنق. وقطن فرع آخر ويدعى «دينكا بحر» اقليم بحر الغزال وشمال وجنوب بحر العرب في مناطق ابيبي وواو وأويل ويحدها من الجهة الشرقية النهر (المحرى الرئيسي) ومنطقة السدود.

والدينكا قـوم معـتز بنفسـه، يتمتعـون بالقامات الفارعة الطويلة والاعتداد بـتزاثهم. وهـم مسالمون، ويعتبرون في الغالب رعـاة ابقـار، ومـن

أغنى قبائل الجنوب، ولديهم نظمام احتماعي واداري أهلى متوارث ومتطور.

وعلى رغم ان مناطق اعالي النيل وبحر الغزال في الجنوب هي موطن الدينكا، فإن بعض مثقفيهم يقولون إنهم استوطنوا الاراضي الممتدة حتى الخرطوم الحالية. بل يقولون ان كلمة «نعرطوم» نفسها مأخوذة من لغة الدينكا (يقولون إن «حر» تعني النهر أو البحر، و «توم» تعني الالتقاء، أي ان الكلمة تفيد معنى التقاء النهرين الابيض والازرق اللذين يتكون منهما نهر النيل).

٧- الشلك، هم سكان الجزء الشمالي من الحالي النيل، وإليهم ينتمي الدكتور لام أكول زعيم المحركة الشعبية المتحدة المنافسة لقرنسق. ثمة اعتقاد بأن الشلك نزحوا من افريقيا الشرقية تحت إمرة بطلهم المقدس «نياكانق» وهو بنظرهم يحتل مرتبة وسطى بين الانسان والله، ويمثل روح القبيلة. ملك القبيلة يقال له «الرث»، ويتم احتياره وفق أسس، أولها ان يكون منحدرًا من سلالة البطل المقدس نياكانق، وليس فيه أي عيب. الرث الثالث والثلاثون الحالي أنيق آني نصب في ١٩٧٥. والشلك معروفون ببأسهم في القتال.

٣- النوير، قبيلة نيلية، يعرف عن ابنائها شدة المراس والصلف، وهم أشبه بالزولو في حنوب افريقيا. وإلى هذه القبيلة ينتمي رياك مشار زعيم المفصيل الجنوبي المنشق عن قرنق.

3- تأتي بعد ذلك القبائل النيلية الاستوائية (أكبرها الزاندي والتبوسا والباري وكاكوا وكوكو، ومادي التي ينتمي إليها اللواء حوزف لاغو الرئيس السابق لجنوب السودان). كل هذه القبائل التي يقال لها «الاستوائيون»، يسكنون اقليم الاستوائية، وهم يختلفون عن النيليين في طول القامة والسحنة. فالاستوائيون في مجملهم قصار القامة ويميلون نحو البدانة وسحنتهم برونزية اللون وتمتاز تقاطيعهم بالدقة والجمال. محبون للحياة. أكبر قبائل مناطق غربي الاستوائية هي قبيلة

«الزانىدي»، وآكبر قبائل شىرقى الاستوائية هىي قبيلة التبوسا، وعدد قبائل الاستوائية ، ٧ قبيلة.

ويعتبر معظم الدراسات ان أكثر من نصف سكان الجنوب يعتنقون الديانات الافريقية التقليدية (الإحيائية). وتشكل المسيحية، بمختلف مذاهبها، خاصة البروتستانتية الأنغليكانية، نحو ٢٢٪ من السكان، والاسلام نحو ٢٦٪ (وغالبية مسلمي الجنوب من سكان اقليم بحو الغزال الغربي).

توصيف تاريخي-اجتماعي (صراع

القبائل): الامين العام المساعد للشوون الاستراتيجية في الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، مضوي العرابي، كتب في هذا الشأن («الحياة»، العدد ١٢١٣٥، تساريخ ١٧ ايسار ١٩٩٦، ص ١٨) مقالة مطولة موثقة بدراسات استقصائية، هذا موجزها:

في الجنوب كيانان اجتماعيان يوجد بينهما من المرارات ومن الصراعات أكثر مما بين الجنوب ككل وبين الشمال ككل («ولا أريد هنا، يقول الكاتب، ان ادعى ان الشمال ككيان هو كيان

موحد الرؤيا والهدف»): كيان قبائل النيليين الدينك وفروعهم قبائل الشلك، النوير والأنواك، متناقض في عاداته وتقاليده وثقافته مع الجموعة الاستوائية. وكيان الجموعة الاستوائية (قبائل الزاندي والتبوسا وفروعهما)، وهي بحموعة إتنية مشتركة بين السودان (اقليم الاستوائية) ودول الجنوبي (زائير، أوغندا، شمالي كينيا)، ولديها حلم «دولة الاستوائية الكبرى» The ولديها حلم دولة الأكراد والكبرى.

بين النيليين أنفسهم صراع: تشكل الدينكا وحدها ٧٠٪ من المجموعة النيلية، الشملك والنوير ٣٠٪ وهم يواجهون مشكلة سيطرة الدينكا على الجنوب بكامل اقاليمه الثلاثة بثقلهم السكاني وارتفاع نسبة التعليم والثراء النسبي بينهم.

وبين الدينكا نفسها صراع نفوذ وسلطة رغم الوحدة الثقافية بين دينكا بور (٢٠)٪ الأكثر تعليمًا وثقافة والاوسع نفوذًا في مؤسسات الدولة، والأكثر ارتباطًا بالغرب لكثافة النشاط التبشيري الكنسي، وبين دينكا بحر الغزال (٨٠٪ من مجموع



الرئيس البشير والى يساره ملك (رث) قبيلة الشلك في جنوب السودان يحييان تجمعاً لرجال هذه القبيلة في الخرطوم في ٢٠ تشرين الاول ١٩٩٣.



فتاة ومحارب من الشلك



الدينكا) التي يغلب عليها الوثنية كمعتقد، وبعض الجيوب الاسلامية واقلية مسيحية في اقليم البحيرات.

تمرد النوير (جزء من الكيان النيلي) ضد مركزية الدولة بدأ منذ ١٩٠٢ بقيادة زعيمهم الروحي مود دينق. ولم تخضع هذه القبيلة لسلطة الدولة إلا في ١٩٣٠، أي بعد ثلاثة عقود من اعادة فتح السودان بقيادة الجنرال البريطاني كيتشنر في ١٨٩٨.

وكذلك، على خط الصراع القبلي الداخلي في جنوب السودان، نقراً المحطات الاساسية التالية:

- بعد اتفاقية أديس ابابا في ١٩٧٢، بين نظام النميري وحركة «الانيانيا الاولى» بقيادة الجنرال جوزف لاقو (وهو من المجموعة الاستوائية) والقاضي ابيل المير (وهو من دينكا بور)، شعر النوير انهم مهمشون، فقاموا بتمرد «أكوبو» التي

نتجت عنه نشأة «الانيانيا الثانية»، وانتشر تمردهم في منطقة اعالى النيل.

- في ١٩٨٣، رفض النويسر تولي العقيد قرنق قيادة التمرد. ورفضهم جاء على اساس قبلي ولأن قائدهم العقيد صمويل قايتو اقدم في الرتبة العسكرية من قرنق. فانفصلوا عن الحركة الجديدة وتحالفوا مع الحكومة والجيش السوداني، فتشكل ما تعارف عليه وقتها بـ «القوات الصديقة» بقيادة عبد الله شول وريك مشار الذي عاد ولعب دورًا في اتفاقية كوكادام (١٩٨٦) بين قوى الانتفاضة والحركة الشعبية (قرنق).

- أصبحت الحركة الشعبية بعد ذلك تحالفًا بين دينكا بور بقيادة قرنق، وقبائل السلك بقيادة لام اكول، وقبائل النوير ويمثلهم ريك مشار. ثم ما لبث ان خرج من هذا التحالف الاستوائيون بعد ان اعتقل قرنق جوزف أدوهو، وقبائل دينكا بحر الغزال بعد ان اعتقال قرنق ايضًا مؤسس التمرد

العقيد كاربينو، وحدثت ايضًا تصفيات حسدية راح ضحيتها بين ١٩٨٤ و ١٩٩١ ثمانية من كبار قادة الحركة.

والمعروف ان هذا التحالف القبلي (الحركة الشعبية) نشأ في ظلل الحرب الباردة (قبل بدء البيريسترويكا في الاتحاد السوفياتي)، وفي إطار الاستفادة إلى أقصى حد من نظام هايلي مريام منغيستو الماركسي في اثيوبيا ومشاكله المعقدة مع نظام جعفر النمسيري الغربسي التوجمه في ايامه الاحيرة. وتبنت الحركة الشعبية (تحالف القبائل الجنوبية) حطًا اشتراكيًا صارحًا تمشل في بيان الحركة الاول ١٩٨٣. وبعد الانتفاضة ضد نظام النميري في ١٩٨٥، تبنت الحركة خطًّا عرقيًّا في الصراع مع حكومة الشمال العربية التوجمه والثقافة، ثم بدأت في التدرج المذهبي حتى أضفت صبغة الصراع الديني على مذهبيتها. وحاء الانقلاب الاسلامي الاصولي في الشمال، والنظام المنبشق عنه (لا يزال قائمًا) الذي أعطى حرب الجنوب صفة «الحرب الاسلامية الجهادية»، ليعطى دمًا حديدًا للحركة الشعبية في الجنوب.

- لكن نتيجة للطبيعة القبلية للصراع وظلاله التاريخية عادت الانقسامات الداخلية في بنية الحركة الشعبية بدءًا من ١٩٩٢.

فقي هذا العام قاد مشار ولام أكول انقسامًا داخل الحركة عرف باسم «مجموعة الناصر» كان جوهره حروج معظم الشلك والنوير من حسم الحركة الام بعد ان شعر كلاهما بسيطرة الدينكا المطلقة على مقاليد الامور السياسية والعسكرية، وتبنيا حطًا متشددًا يدعو إلى انفصال الجنوب التام بالمزايدة على قرنق الذي كانت اطروحاته تظللها نظرة وحدوية مشروطة. واستفاد النظام السوداني (في الشمال) مسن الانقسام وشدّد ضرباته على حركة قرنق واستطاع استعادة معظم اعالي النيل وكل بحر الغزال وشرق الاستوائية (عمليات ١٩٩٣) و١٩٩٤ و١٩٩٥).

- في نهاية ١٩٩٤، تمرد رئيس اركان الحركة الشعبية وليم نون باني، وهو من قبيلة النوير، على رئيسه قرنق، واطلق سراح القائد التاريخي للحركة العقيد كاربينو الذي توجه إلى قبيلته دينكا بحر الغزال، ولم يبق في جسم الحركة التي يتزعمها قرنق غير دينكا بور يقاتلون النظام في موقعهم الجغرافي المفتقد لعمقه الاستراتيجي في غربي الاستوائية.

- «مجموعة الناصر» التي انشقت على قرنق في السابق انشقت على نفسها واصبح مشار وصديقه اللدود لام أكول كل في حندق، وبالتالي تم اكتمال حلقة التناقض القبلي: الشلك تحت قيادة لام أكول، النوير تحت قيادة مشار، دينكا بحر الغزال تحت قيادة كاربينو، ودينكا بور تحت قيادة قرنق.

- أكدت تقارير المنظمات المعنية بحقوق الانسان في ١٩٩٤ و ١٩٩٥ ان مجموع عمليات القتل والحريق والابادة التي دار رحاها بين المجموعات القبلية المتقاتلة في الجنوب أكبر وأكثر من تلك التي تمت بين الحركة الشعبية (الجنوبية) والجيش الحكومي منذ ان نشب التمرد في الجنوب في ١٩٨٣ بقيادة قرنق. ولم تجد غالبية أبناء الجنوب ملاذًا لها غير الشمال، إذ تؤكد تقارير غير رسمية وجود مليوني مواطن من سكان الجنوب في الشمال.

من آخر صور مسلسل الصراع الدموي الجنوبي الجنوبي الجنوبي ما جمله بيان «حركة استقلال حنوب السودان»، بزعامة الدكتور رياك مشار (وزع البيان في الخرطوم في آذار ١٩٩٧)، عن ان قوات «الحركة الشعبية» (بزعامة قرنق) هاجمت مواقع لحركة الاستقلال وقتلت ودمسرت، وإن الهجوم «يأتي في وقت تبذل فيه الكنائس والمجتمع الدولي والقوى المحبة للسلام جهودًا للتقريب بين المواطنين بهدف استقرار حركة استقلال الجنوب حتى ترد على قوات قرنق». وكان مؤيدو مشار

سيطروا على منطقة أكوبو في اعــالي النيــل، كمــا كانت الحركة (مشار) عقدت اتفاقًــا مـع الحكومــة السودانية في نيسان ٩٩٦.

إذا كانت هذه لمحة عـن الصـراع الداخلي القبلي في الجنوب، فماذا عـن صـراع الجنـوب مـع الشمال؟.

نبذة تاريخية: صراع الجنوب-الشمال: بعد ان بقبت المقاطعات الجنوبية قرونًا طويلة بعيدة نسبيًا عما يدور في الشمال، دلحلتها قوات عمد علي لتربطها به عبر علاقات تبعية. وقد فرض عمد علي على الجنوبيين دفع الجزية، وابتدأت تنتشر تجارة الرقيق، وقد بلغ عدد الرقيق الذين كان يتم «تصديرهم» إلى مصر نحو ١٠ آلاف سنويًا.

في مسلسل التنازلات الخديوية للبريطانيين أن أصبح الجنرال غوردن حكمدارًا (حاكمًا) على السودان يساعده عدد من المعاونين ابرزهم صاموئيل بيكر وإدوارد شنيئزر. فحاول غوردن تثبيت سيطرته في مختلف مناطق السودان، عاصة في الجنوب حيث اعاد احتالال منطقة بحر الغزال وعمل على إجهاض كل حركة معارضة ناشئة، ولكنه ألغى تجارة الرقيق المزدهرة في الجنوب (بعض ولكنه ألغى تجارة الرقيق المزدهرة في الجنوب (بعض المراجع يشد على انه كان إلغاء نظريًا فحسب).

في ١٨٩٩، ثم توقيع اتفاقية معروفة باتفاقية «السيادة المشتركة»، وتنص على إحضاع السودان نظريًا لسلطة انكليزية-مصرية. وقد رسمت ضمنها حدود السودان، وهي الحدود نفسها التي نعرفها اليوم، واخضعت المديريات الجنوبية: بحر الغزال، الاستوائية، واعالي النيل لسلطة الشمال، مما كان سببًا رئيسيًا لاندلاع الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب استنزفت طاقات السودان.

قبيل الاستقلال، اتخذت بريطانيا إجراء زاد من الشرخ بين الشمال والجنوب. ففي ١٩٥٣، اعترفت بنيل السودان حكمه الذاتي، وحافظت في الوقت نفسه على مركزها في الجنوب (إدارة

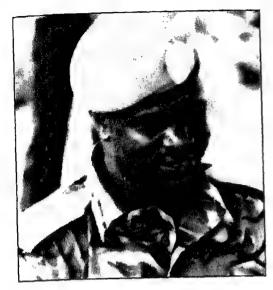

رياك مشار

بريطانية مباشرة أو شبه مباشرة لمديرياته)، إضافة إلى حقها بادارة السياسة الخارجية للسودان.

فبينما كان الشمال يشق طريق تحرره من نير الاستعمار، كانت بريطانيا تسعى لعزل الجنوب من مختلف التيارات التحررية. ومنذ هجرة القبائل العربية وتمركزها في الشمال الصحراوي للسودان بعد الفتح العربي، بقي دحول اللغة العربية إلى الجنوب محدودًا. وقد بقيت التنظيمات القبلية واللغات المحلية سائدة بالرغم من انتشار الاسلام. وال سياسة الترهيب التي اتبعها محمد علي، وتحارة وان سياسة الترهيب التي اتبعها محمد علي، وتحارة الرقيق التي راحت انطلاقًا من الجنوب، كانت من العوامل الاساسية التي منعت انصهار الجنوبين مع أهل الشمال.

عمل الانكليز على تطبيق سياسة فصل الجنوب اجتماعيًا وسياسيًا عن الشمال. فبعد محاولة التقرب من الجنوبيين وإلغاء تجارة الرقيق بدأ تشجيع الحركات الانفصالية إبان الدولة المهدية. لكن اتفاقية ١٨٩٩ عادت واحضعت مديريات الجنوب للشمال. ومع نمو النزعة الاستقلالية في مصر والسودان، اتخذت بريطانيا عددًا من التدابير، منها منع انتقال الجنوبيين إلى الشمال وتشميع

الارساليات الاحنبية. لكن العوامل الموضوعية داخليًا قصرت عمر الاستعمار وفتحت باب الجدل بين الساسة الشماليين والجنوبيين حول مستقبل العلاقة بين شمال السودان وحنوبه، حيث كان مؤتمر حوبا وقراراته ثمرة لهذا الجدل الذي لعب فيه الشماليون دورًا قياديًا في تحديد مصير موحد للسودان.

واعتبر مؤتمر جوبا أهم مسعى لحل مشكلة الجنوب قبل اندلاع الحرب الأهلية (١٩٥٥). وقد عقد في كبرى مدن مديريات الجنوب الشلاث، أي مدينة حوبا في ١٩٤٧ حزيران ١٩٤٧، وحلص إلى تأكيد وحدة السودان، والتحذير من مخاطر فصل الجنوب عن الشمال، وقد شارك فيه القادة المحنوبيون والشماليون تحت رعاية السلطات الم يطانية.

بعد قيام الحكم الذاتي في ١٩٥٥، اختلفت الآراء حول كيفية تقرير مصير السودان الذي نصت عليه الاتفاقية المصرية-البريطانية في ١٩٥٥. إذ تم الاتفاق بعد ذلك بين الاحسزاب

الكبيرة على ان يقرر برلمان الحكم الذاتي المنتخب مصير البلاد، ولم يستثن الجنوبيين غير المنضويين في تلك الاحزاب من هذا الاتفاق، شرط ان ينظر في ان تكون العلاقة بين الجنوب والشمال علاقة فدرالية عندما يوضع دستور دائم للبلاد، بناء على المبادرة الوفاقية التي تبناها رئيس حزب الامة آنذاك الذي نجح في استقطاب آراء الجنوبيين حولها.

محاولات الحسل: لكسن لا مؤتمس حوبا (١٩٤٧)، ولا المبادرات الوفاقية قبيل الاستقلال منعت اندلاع الحرب في الجنسوب (١٩٥٥). هذه الحرب التي كانت سببًا رئيسيًا في فشسل حكومة اسماعيل الازهري رئيس «الحزب الوطني الاتحادي» واستيلاء الفريسق ابراهيسم عبود، قسائد الجيش السوداني على السلطة، ما أحبج الحرب وجعلها تمتد، في مرحلة أولى، حتى ١٩٧٢. أما محاولات الحلم فاهمها:

١- الطاولة المستديرة: بعد نجاح حركة تشرين الاول ١٩٦٤ التي اطاحت حكم الفريق



جون قرنق.

عبود، قررت القوى السياسية السودانية ان مشكلة الجنوب ذات ابعاد دينية وعرقية وثقافية واقتصادية و لا يمكن ان تحل عسكريًا، بل سياسيًا. فعقد مؤتمر المائدة المستديرة (١٦-٢٩ حزيسران ١٩٦٥)، دعيت كل الاحزاب السودانية بالاضافة إلى حزب «الاتحاد الوطني السوداني الافريقي» (سانو) الـذي كان يمثل القيادة السياسية للتمسرد في الجنـوب. إلا ان الموتمر لم يفلح في الوصول إلى حل، ولعمل السبب الاساسي كان يرجع للتشدد في المواقف، فضلاً عن عدم حضور حركة «أنانيا» (فصيل سياسى-عسكري في الجنوب). إلا ان المؤتمر انتهى إلى تكوين لجنة من ١٢ شخصًا لتواصل السعى لايجاد حل. ولقد لعب وليم دنيق الذي كان يقود حزب سانو دورًا معتدلاً طوال عمام كامل حيث ساعد هذا الاعتدال على استبعاد الوضع القائم في الجنوب وقتذاك واستبعاد الانفصال والاتفاق علسي نظام حكم اقليمسي، ولكن احتلف على امرين: الاول، في ما إذا كان الجنوب يشكل اقليمًا واحدًا أم ثلاثـة اقـاليم؛ والشاني، كيفيــة احتيـــار رئيــس الحكومة الاقليمية.

Y- في عهد النميري: إثر بحاح الانقلاب العسكري الذي تزعمه المشير جعفر النميري صدر بيان في حزيران ١٩٦٩ التزم حل المشكلة باعطاء الجنوب حكمًا ذاتيًّا اقليميًّا. وتسارعت اتصالات عبر وسطاء اقليميين وكنسيين (مجلس الكنائس العالمية، وهو مجلس ناشط بصورة محاصة في حنوبي السودان ومنطقة القرن الافريقي) دوليين أسفرت في ٣ آذار ١٩٧٧ عن توقيع اتفاق أديس ابابا بين الرئيس النميري وقائد الشوار الجنوبيين اللواء حوزف لاغو غير ان قرار النميري إعادة تقسيم الوضع الاداري الذي سبق اتفاق السلام، أوقد حلوة الحرب الاهلية من حديد في ١٩٨٣ بقيادة العقيد حون قرنق قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وحناحها العسكري «الجيش الشعبي

لتحرير السودان». وبعد عامين من تجدد هذه الحرب، كوّن النميري لجنة لدرس المشكلة وتقديم توصيات في شأن حلها، واختار لرئاستها سر الحتم الخليفة رئيس وزراء اول الحكومات التي تعاقبت بعد حركة تشرين الاول ١٩٦٤. وقبل ان تباشر اللحنة مهمتها، اتصل النميري برحل الاحمال الغربي تمايين رولاند ورحل اعمال عربي طالبًا وساطتهما، عارضًا تعيين العقيد قرنق نائبًا اول لرئيس الجمهورية وحاكمًا مطلقًا لجنوب البلاد. غير ان الاخير رفض العرض. ثم ما لبثت ووقعت انتفاضة نيسان ١٩٨٥ التي اطاحت نظام النميري.

٣- في عهد سوار الذهب: ورفضت الحركة الشعبية لتحريس السودان احسراء أي مفاوضات مع الحكومة السودانية الانتقالية التي تزعمها المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب. وعندما بعث رئيس الحكومة الدكتور الجنولي دفع الله رسالة إلى الحركة في شأن مستقبل الحرب، ردت باحتلال مدينة الناصر في مديرية اعالي النيل. وفشلت مبادرات عدة قام بها وزير الدفاع الانتقالي العميد عثمان عبد الله شملت مساعي وساطة قامت بها ليبيا واثيوبيا واليمن الجنوبي.

3- في عهد الصادق المهدي: وكذلك رفضت الحركة الشعبية (قرنسق) التضاوض مع حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي. وعندما وافق قرنق على مقابلة رئيس الوزراء المنتخب تمسك بأنه يلتقيه بصفته رئيسًا لحزب الامة وليس للحكومة. غير ان حركته تفاوضت، في ١٩٨٦، مع الاحزاب الشمالية ووقعت معها ما عرف معالان كوكادام»، وهي بلدة اثيوبية احتمع فيها العرفان. وفي ١٩٨٧، عقد اللواء عبد العظيم المعديق رئيس هيئة الاركان في القيادة العامة للقوات المسلحة، واللواء صلاح مصطفى مدير الاستخبارات العسكرية، احتماعًا في لندن مسع اللواء أروك ثون أروك نائب رئيس هيئة اركان

قوات الحركة الشعبية. ولم يسفر الاجتماع عين نتيجة تذكر. وفي ١٨ تشرين الثاني ١٩٨٨، وقــع قرنق والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي اتفاق سلام أثر مفاوضات عقدت في أديس ابابا. غير ان مماطلة حزب الامة في عرض الاتفاق على بحلس الوزراء والبرلمان المنتخب، ورفض الحنزب وشريكه حزب الجبهة الاسلامية القومية (صاحب المواقسف المتشددة من مطالب الجنوب، والسذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي) تأييد الاتفاق دفعا بنحو ١٥٠ ضابطًا في الجيش إلى التقدم بمذكرة إلى الحكومة لدفع عملية السلام ووقف الحرب. وكانت هذه المذكرة ضربة قاضيمة للاتتملاف بسين حزبسي الاممة والجبهسة الاسلامية. فقامت الجبهة، ردًا على اتفاق الميرغني وقرنق وعلى مذكرة الضباط الذيسن طالبوا بوقف الحرب، بانقلاب حزيران ١٩٨٩، فبدأ نظام الفريق عمر البشير بزعامة حسن الترابي.

٥- في عهد الفريق البشير: حسرت التصالات ومفاوضات عدة بين حكومة السودان في عهد الفريق عصر حسن أحمد البشير (لا يسزال قائمًا، ربيع ١٩٧٧) وبين مناوئيها الجنوبيين، أهمها:

 أ- المفاوضات الرسمية الاولى بين الحكومة والحركة الشعبية في آب ١٩٨٩، في أديس أبابا، ولم تسفر عن نتيجة.

ب- حولة ثانية من المفاوضات في كانون الاول ١٩٨٩ في نـيروبي تحـت رعايـة الرئيـس الاميركي السابق حيمي كارتر.

ج- بدأت نيجيريا اتصالات مع طوفي الحرب السودانية في ١٩٩١، وبعدما قطعت مساعيها شوطًا متقدمًا وقع انشقاق كبير في الحركة الشعبية في ايلول ١٩٩١، اسفر عن انفصال مجموعة يقودها الدكتور رياك مشار والدكتور لام أكول وهما محاضران سابقان في كلية الهندسة في حامعة الخرطوم. فتاجلت

المفاوضات التي كان مقررًا ان تعقــد في نيجيريــا في تشرين الاول ١٩٩١.

د- في ١٩٩٢، فوجئت الساحة السياسية السودانية بمفاوضات سرية (في المانيا) بين حكومة السودان والفصيل المنشق عن قرنى السفرت عن توقيع «اتفاق فرانكفورت» الذي وعدت فيه الحكومة باحراء استفتاء لتقرير مصير الجنوب.

هـ- في ايار ١٩٩٢، عقدت حولة أولى من المفاوضات برعاية نيجيريا في أبوحا عاصمة الجنوب.

و- في شباط ١٩٩٣، عقد احتماع رفيع المستوى بين الدكتور على الحاج ممثلًا الحكومة السودانية والعقيد قرنق في عنتيبي (أوغندا).

ز- في ايار ١٩٩٣، عقدت الجولة الثانية من مفاوضات أبوجا، وأعلمن اثناءها الجيش السوداني انه استرد كبويتا مقر القيادة العسكرية للحركة الشعبية. وفي تموز، أعلن انه استرد توريت التي كان قرنق يتخذها عاصمة للاراضي التي يسيطر عليها في الجنوب.

ح- في ايلول ١٩٩٣، كونت منظمة الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف (إيغاد) لجنة رباعية برئاسة كينيا، تضم اثيوبيا واريتريا وأوغندا، لحل مشكلة حنوب السودان وعقدت اللحنة اول مفاوضات سلام تحت رعايتها في نيروبي في ايار ١٩٩٤.

ط- عقدت اللحنة الجولة الثانية من المفاوضات بين الفرقاء السودانيين (الشمال والجنوب) في تموز ١٩٩٤، وأصدرت إيغاد ما عرف بـ «اعلان المبادىء» الذي رأت ان يرتضيه الطرفان ليكون اساسًا للتسوية.

ي- استأنفت لجنة إيغاد مساعيها مرة ثالثة في ايلول ١٩٩٤ في نيروبي. واعلنت الحكومة قبل المفاوضات انها قررت تغيير رئيس وفلها الدكتور علي الحاج واحلت محله الدكتور غازي صلاح الدين، وهو أحمد المتشددين في قيادة الجبهة

الاسلامية القومية (التي يتزعمها الترابي).

ق- منذ انفضاض حولة ايلول ١٩٩٤، توقفت المفاوضات الرسمية بين الجانبين، غير ان لقاء غير مباشر عقد في برشلونة (اسبانيا) في ايلول ١٩٩٥، عبادرة من منظمة الامم المتحدة للتربية، والثقافة والعلوم (أونيسكو) حضرته شخصيات حنوبية وشمالية سودانية وصفت بأنها مستقلة.

ل- في ٢٣ حزيران ١٩٩٥، عقد لقاء في اسمرا اتفق فيه على ضرورة حسم القضايا الرئيسية التي ظلت معلقة منذ مؤتمر حوبا في ١٩٤٧. ووقعت عليه، في ما بعد، الحركة الشعبية. وكانت هذه الحركة انضمت للتحمع الوطني الديمقراطي السوداني بتوقيعها على ميثاقمه (القاهرة، آذار ١٩٩١).

م- في ٢٩ نشرين الثاني ١٩٩٥، عقدت منظمة التضامن المسيحي التي تتزعمها عضو بحلس اللوردات البريطاني البارونة كوكس المعروفة بتشددها ضد الحكومة السودانية ندوة في لندن حضرها قادة المعارضة السودانية وممثلو لجنة إيغاد الرباعية (كينيا، اثيوبيا، اريتريا وأوغندا). غير ان غياب الحكومة السودانية عن الندوة وتشكيكها في نيات كوكس والمعارضين السودانيين زاد مسن المحتمالات استمرار الحرب والنزف الذي تسببه.

هذه الندوة واحدة في سلسلة نشاطات قامت بها المعارضة الجنوبية (والمعارضة السودانية عمومًا) على المسرح الدولي في السنتين الاحيرتين، برغم التباين في الآراء، بدءًا بندوة اطلنطا التي عقلها إليها مركز كارتر، ثم ندوة واشنطن التي عقلها «معهد السلام الاميركي» و «لجنة افريقيا الفرعية» لمجلس النواب الاميركي، وتكمن اهمية هذه الندوة في انها حملت لاول مرة وبوضوح تام مطلب تقرير المصير من قبل القوى الجنوبية.

(راجع «كرونولوجيـا احـداث الســنوات الاحيرة» في النبذة التاريخية، وراجع «الاحزاب»).

الوضع الاداري للجنوب: تقسيمات يضعها الشمال: حين أعلن الرئيس جعفر النميري تعيين حوزف لاغو، زعيم «إينيانيا-واحد» نائبًا له في ١٩٨٢ كان يخطط لتنفيذ تطورات مهمة في الجنوب. ولم يكن هذا التعيين بعد عشر سنوات من اتفاقية أديس أبابا للسلام الستي وقعها النميري نفسه باشراف الامبراطور هايلي سيلاسى عثابة مكافأة لجوزف لاغو على موالاته بقدر ما كان تغطية لما سيلي هذا القرار من حطوات تمثلت بتقسيم الجنوب مرة أحرى إلى ثلاث ولايات عوضًا عن الولاية الواحدة بحسب اتفاقية أديس أبابا، كذلك الاعلان عن قوانين الشريعة الاسلامية والبدء بتطبيقها في مختلف ولايات السمودان في حريق التمرد الذي كان قلد بدأ في ثكنة بمور في ١٦ ايار من العام نفسه (١٩٨٣) بزعامة كاربينو بول وحمون قرنى لاحقًا. وفي العمام نفسه ايضًا (١٩٨٣) أعلن النميري نفسه إمامًا بايحاء من زعيم الجبهة القومية الاسلامية الدكتور حسن الترابي، في حين كان اللواء حوزف لاغو (المسيحي) ناتبه

وبعد ١٧ عامًا على هذا التقسيم (الجنوب ولايبات) المسبوق بتعيين حوزف لاغو نائبًا للرئيس، أصدر الرئيس الحالي عمر البشير المرسوم الدستوري العاشر (١٤ شباط ١٩٩٤) الذي قسم السودان إلى ٢٦ ولايات، وعين الرئيس، من حنوب السودان ١٠ ولايات. وعين الرئيس، عوجب المرسوم نفسه، اللواء جورج كونفور نائبًا ثانيًا لرئيس الجمهورية إلى جانب اللواء الزبير محمد كونفور انه موال للعرطوم منذ كان ضابطًا في صلاح الشرطة داخل مدينة جوبا عاصمة ولاية الاستوائية حلال الحرب الاهلية الاولى، وكان شارك في مفاوضات السلام التي رعتها نيجيريا بين شارك في مفاوضات السلام التي رعتها نيجيريا بين

واستمر حتى سقوط نظام النمييري في نيسان

.1940

الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحريسر السودان في ١٩٩٢ و ١٩٩٣ من دون احراز أي تقدم في سير المفاوضات نظرًا للخلاف حول تطبيق الشريعة الاسلامية في جنوب السودان والعلاقة بين الشمال والجنوب ودرجة الحكم اللامركزي وعملية تقاسم الثروة والقرار السياسي بين شطري السودان.

بموجب التقسيمات الادارية الجديدة (السودان كلمه ٢٦ ولاية، منها ١٠ ولايات للجنوب) التي نص عليها المرسوم الدستوري العاشير (١٤ شباط ١٩٩٤) ضاعت خطوط التماس القبلية المتوارثة منذ مئات السنين في جنوب السودان، وغابت بالتالي معادلات وتوازنات قبلية ومناطقية ومذهبية حكمت اللعبة السياسية هناك. وسينتج هذا التقسيم بالضرورة معادلات سياسية حديدة رأت الحكومة السودانية، على الارجح، انها تفيدها من حيث ان هذا التقسيم كفيل ببعثرة حسابات دقيقة صاغتها الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق في قتالها الحكومة في الشمال.

أما ولايات الجنوب العشر فهي: اعالي النيل، بحر الجبل، البحيرات، حونقلي، شرق الاستوائية، غرب بحر الغزال، الاستوائية، غرب بحر الغزال، الوحدة، وآراب. ثماني ولايات منها على كل منها وال مسيحى.

مدن «المعقل والبؤس» الجنوبية الثلاث: هي المدن الثلاث التالية: واط، كونفور وإيود الــــيّ تشكل مثلثًا يقــع في الجنــوب، قريبًــا مــن اثيوبيــــا

وكينيا وأوغندا وزائير. أهميته في انه شمكل معقل الانتفاضات التي عرفها الجنوب السوداني منذ بداية الحرب الأهلية وصولاً إلى انتفاضة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في ١٦ ايار ١٩٨٣ التي تزعمها العقيد حون قرنق، وإلى الانشقاق عن قرنق الذي قاده رياك مشار في ١٩٩١، وفي انه قدم النعبة السياسية المثقفة، والمقاتلين، والموقع الاستراتيجي الذي يصل انتفاضات الجنوب بالعمق الافريقي المساند لها، ويعزل ولاية اعالي النيل شمالاً وولاية الاستوائية حنوبًا.

سميت منطقة المدن الثلاث «مثلث الموت» (بين ١٩٩١ واواخر ١٩٩٣، أي قبل ان تهدأ العمليات العسكرية فيها التي نشبت نتيجة لانشقاق مشار وأكول) نظرًا للاوضاع المأساوية التي عاشها اهل المدن الشلاث التي تشكل منطقة فاصلة بين مواطن الانتشار القبلي لقبائل الدينكا المترامية حنوبي المثلث نحو ولاية الاستوائية، ومواطن انتشار قبائل الشلك والنوير اللتين تقطنان ولاية بحر الغزال.

تقع واط وإيود عند الزاويتين الشرقية والغربية للمثلث، وهما أكثر توغلاً نحو الشمال من كونفور الواقعة عند الزاوية الجنوبية.

كان تعداد سكان واط نحو ٣٠٠ ألف قبل بدء الاضطرابات (١٩٩١)، وتعداد إيود نحو ٥١ ألفًا. وتقطن هاتين المدينتين قبائل النوير التي ينتمي إليها مشار، وقبائل الشلك التي ينتمي إليها أكول (في حين ينتمي قرنق إلى الدينكا). أما كونفور فلم يبق فيها سوى نحو ٥٠ ألفًا، غالبيتهم من المقاتلين.

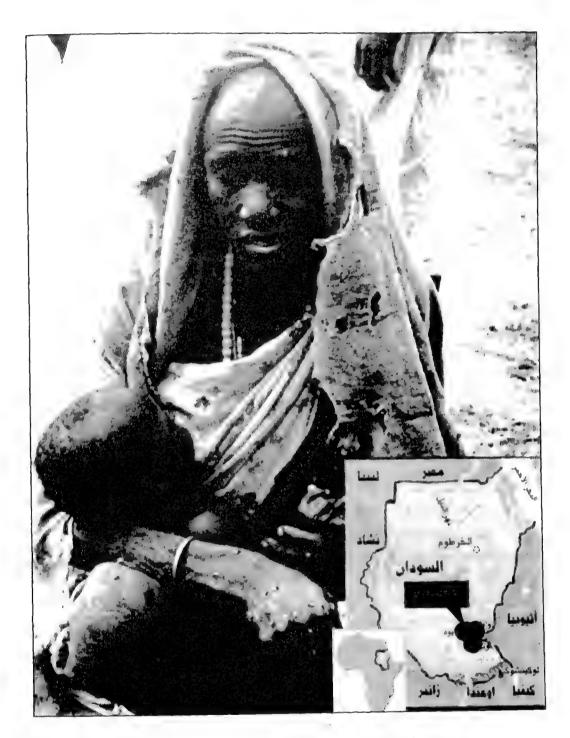

صورة من جنوب السودان في ١٩٩١–١٩٩٣ («الوسط»، العدد ٨٣، تاريخ ٣٠ آب ١٩٩٣).

## مثلث حلايب

تعريف جغرافي ومعالم: تقع حلايب عند أقصى الحدود الشرقية الشمالية للسودان على ساحل البحر الأحمر، وأقصى الحدود الجنوبية الشرقية لمصر. أما الجزء المتنازع عليه بين السودان ومصر فمثلث قاعدته حط عرض ٢٢ ورأسه منطقة تسمّى بئر شلاتين، طول كل من ضلعيه مساحته فتبلغ و١٨٠٥ ألف كلم م.. وتسيطر عليها القوات المصرية.

والمنطقة صحراوية تنصل من جهة الشرق بسلسلة حبال البحر الاحمر، وهي حبال علبة وأم الطيور والدبكة ونوروب وبارنا زوجا، وترتبط بهذا البحر عبر ممرات. مناطقها السكنية هي ثلاث مدن: حلايب، الشلاتين، ابو رماد، وقرى صغيرة لا يتحاوز عدد سكانها ٤٠٠ شخص تنتشر على الساحل شرقًا وعلى اراض منبسطة.

ومدينة حلايب في الاصل ميناء كان في التاريخ القديم مركز تجمع حجاج بيت الله من غربي افريقي وشمالي المغرب. واندثرت أهمية المكان وانتقل المركز إلى ميناءي سفاحا (في مصر) شمالاً وبور سودان (في السودان) حنوبًا.

في المنطقة (حلايب) تلال هي عبارة عن فتات صخور حرفتها المياه على مدى الزمن لتستقر في الوادي. والنباتات نادرة، والشجيرات تنمو بينها اعشاب يعيش عليها السكان الذين يعتمدون على الرعي. وفي شمالي المثلث «الوادي التوأم» حيث للوادي فرعان يطلق على أحدهما «العطشان» والثاني «الريان» حيث تهطل الامطار.

وأهم معالم المثلث التاريخية والدينية دير الأنبا انطونيوس في حبل سيحه غربي الشلاتين، وكان محل إقامة ابو الحسن الشاذلي المغربي احد

رواد التصوف الاسلامي.

الدراسات المصريسة بشان هذا المثلث تتحدث عن انه يحوي ثروة هائلة من المعادن، عاصة الذهب والفوسفات والمانغنيز، ويشير بعضها إلى ضعف احتمالات وحود النفط بكميات تجارية.

النشاط الاقتصادي الرئيسي هو الرعبي وتربية الماشية خاصة الابل، والزراعة المحسدودة وصيد الحيوانات. وتمثل حلايب مركزًا تجاريًا بضائعه الحبوب والجلود والفحم والاحشاب والاقمشة والسبحات والخناجر والسيوف والاعشاب الطبيعية والماشية. ومركزها التحاري عبارة عن اكشاك عشبية (سوق عام) متواجدة في الشلاتين وابو رماد، اضافة إلى الباعة المتحولين بين القرى ويعمل بعض الاهالي في مشاريع التعدين والمرافق والخدمات التي أنشأتها مصر حديثًا، ما التقليدي، مجتمع حديد إلى حانب المجتمع التعلين التقليدي، مجتمع فرضه العمل في مناجم الفوسفات والمانغنيز.

ويلاحظ منذ دخول المثلث حتى آخر نقطة منه على الحدود السياسية عند رأس حدارب، وفوق حبل علبه على بعد ٤ كلم من ابو رماد، ان هناك خطة توطين وتحديث (مصرية) وحركة نشطة خاصة في ثلاث قسرى هيي «خماطة» و «برانيس» و «ابو الحسن الشاذلي» لاستيعاب ٢ آلاف أسرة. وأنشئت في حلايب والشلاتين وابو رماد وحدات سكنية تستوعب ٥ آلاف أسرة. والخطة تتحدث عن رفع عدد سكان المثلث إلى والحدود، من الجهتين، حنود مصريون وحنود مودانيون.

السمكان: السرأي الغمالب حمول أصل السكان المحليين المتوزعمين على قبيلتين: البشارية والعبابدة، أن نسبهم يعود إلى الصحابي الزمير بن العوام. ويستند هـذا الرأي إلى الحملة التي قادها عبد الله بن ابي سـرج في غزوه لمملكة «البحا» التي كانت قائمة في ذلك الوقت في الصحـراء الشرقية المصرية، وانتشر الاسلام في بطون البحا التي امتزجت بذرية الزبير بن العوام. وتضـم البحا ستة بطون هي: الألباب، الشنيزاب، العامرات، العمودات، البشارية والعبابدة. وتستند هذه القبائل في تنظيم شـؤون حياتها وحـل منازعاتها إلى «السوالف» وهي مجموعة مـن الاعـراف والتقاليد الصارمة الموضوعة من الاحداد.

وهمة رأي يقول بأصول فرعونية لقبائل حلايب مستندًا إلى سمات وراثية، وكون هذه القبائل من أصل واحد هو قبيلة «البحا» التي كانت عنصرًا رئيسيًا في حيش الفرعون رمسيس الثاني الذي طرد الهكسوس من مصر. وكلمة «البحا» تحريف لكلمة «ماحوي»، أي المحارب في اللغة الهيروغليفية، نظرًا إلى ان هؤلاء أبلوا بلاء حسنًا في الحرب. ويعزز هذا الاعتقاد وجود نقوش في معبد «أدفو» في صعيد مصر تمثلهم إلى حانب الفرعون رمسيس الثاني.

حتى اواحر ١٩٩٢، كان عدد محدود حدًا من اهالي حلايب يحمل وثيقة «جواز سفر» عليه فقط تأشيرة المملكة السعودية (لاداء فريضة الحج)، وافراد قليلون ذهبوا إلى القاهرة، ولم يكونوا يحملون بطاقة هوية، وكانت الأنساب محفوظة عن ظهر قلب.

أما منذ اواخر ١٩٩٢، اصبح ابن حلايب يحمل بطاقة هوية، وبطاقات تموينية للحصول على السلع، وذلك مع بدء مصر تنفيذها خطة الدولة الخمسية الثالثة (٢٩٩١–١٩٩٧)، وقيسه «المواطنين» في حلايب في الجداول الانتخابية والتنقيب عن المعادن والبترول وإنشاء محميات طبيعية ورصف الطرق الرابطة بين مدن المثلث: حلايب، شاتين وابو رماد، وبناء مدارس وحدات سكنية.

نشوء النزاع على مثلث حلايب: ظل مثلث حلايب: ظل مثلث حلايب مثار نزاع بين مصر والسودان على مقياسًا حقيقيًا للنظمة في الخرطوم والقاهرة. وبقي مقياسًا حقيقيًا للعلاقة بين البلدين منذ تفحر المشكلة في ١٩٥٨، أي بعد عامين فقط من استقلال السودان. لكن نشوء هذه المشكلة كان نتيجة احتسلال مصر وبريطانيا السودان إثر انتصارهما على جيوش الدولة المهدية في معركة أم درمان (كرري) في ١٨٩٩، حيث اتفقت دولتا الحكم الثنائي (مصر وبريطانيا) على إنشاء حكومة لادارة السودان الذي اتفق على ان يكون خط العرض ٢٢ درجة شمالاً خطا حدوديًا فاصلاً بين اللدين.

ومثل هذا الخط قد يكون واضحًا ومقبولاً في المناطق الصحراوية الواقعة شرقي نهر النيل وغربيه، ولكنه لا يكون واضحًا ومقبولاً في منطقة (مثل مثلث حلايب) عند بحرى نهر النيل وتلال البحر الاحمر وسواحله. فاضطرت الدولتان إلى اعادة النظر باتفاق ٩٩٨ وادحال التعديلات عليه في ٢٠٩١ أحذت بالاعتبار تعرجات قائمة، فألحقت منطقة «حلفا دغيم» بالسودان،

أما على تلال ألبحر الاحمر وساحله فقد طلبت نظارة الداخلية المصرية من حكومة السودان في ٣٠٩٠ ان تتولى ادارة الاراضي التي تمثل امتدادًا طبيعيًا لسكن قبائل البحا التي تقطن اساسًا في السودان ولكن لها وجود شمالي خط العرض ٢٢ شمالاً في مناطق حلايب وأبو رماد وبئر شلاتين. أدى ترسيم ذلك الحد الاداري لتبيان اماكن وجود القبائل السودانية شمالي خط العرض المذكور إلى ظهور الرقعة الارضية التي تظهر على الخرائط في شكل مثلث. وبقيت حكومة السودان تدير المثلث طوال عهد الاستعمار وبعد الاستقلال دون تعديل مكتوب للاتفاق الاساسي في ٩٩٨١.



حول بقعة ماء في صحراء حلايب.



العلم المصري على تلة في حلايب.



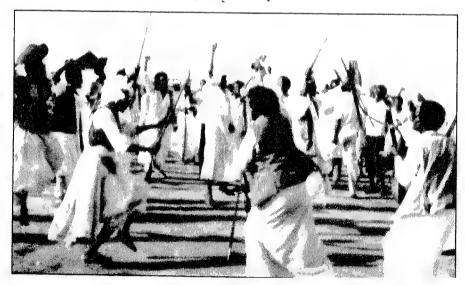

النزاع في عهد عبد الناصر: «لم يكن الرئيس المصري جمال عبد الناصر مرتاحًا محلال عامي ١٩٥٧–١٩٥٨ للتكهنات التي انصرفت إلى ترجيع احتمال فوز حنزب الامة بغالبية مقاعد البرلمان السوداني، واستمرار الاميرالاي عبـد الله بك خليل رثيسًا للحكومة السودانية. وعمرف عن البيه (كما يناديه رفاقه) عدم شغفه بالتعاون مع مصر وعداؤه المفرط لسياسات الوحدة العربية التي انتهجها عبد الناصر. ومن الجانب الآخر، كانت تىراود عبىد الناصر شكوك كبسيرة في ان يكون الاميرالاي عبد الله خليل قد شحع بريطانيـا علـى ضرب قواتمه في حمرب السمويس (١٩٥٦). ولأسباب يمكن فهمها اسرعبد الناصر بعض الوحمدات المصريمة بمالتحرك صموب حلايسب واعادتها إلى السيادة المصرية حسب نصوص اتفاق ١٨٩٩. وقابل الاميرالاي اجسراء عبد الساصر باجراء عسكري مماثل، وزاد على ذلك باعلان التعبئة العامة في السودان، وهدّد بالتقدم بشكوي إلى بحلس الامن الدولي متهمًا مصر بمحاولة احتلال اراض سودانية. غير ان بعيض مستشاريه، وفي مقدمهم الرئيس الراحل محمد أحمد محجوب -وزير الخارجية في حكومة الاميرالاي نفسه- طلـب منـه التريث وإتاحة بحال للتفاوض مع عبد الناصر. وفاوض محجوب الرئيس عبد الناصر، واتسمت محادثاتهما بالصراحة والوضوح. وعندما شعر عبـــد الناصر، من أكثر من جهة، بحساسية الموقف السوداني وما قد ينتج من حسرج بسبب المواجهة العسكرية، والمداولات السياسية في ردهات مجلس الامسن السدولي. وبعمد أحملة ورد في الموضموع، ولقاءات عمدة بينهما، قال الرئيس عبد الناصر لمحجوب، وزير حارجية السودان آنـذاك، ولعلهـا كانت إحدى نفحاته العاطفية العربية المعروفة: «يا عم خدوا حلايب وخدوا معاها أسوان لو عايزين، انا لا اسمح للدماء العربية ان تنسكب على ارض مصر والسودان مهما عظم الامـر». وأمر الرئيس

عبد الناصر بانسحاب الوحدات العسكرية المصرية من منطقة حلايب. ذاك كان جمال عبد الناصر» (شريف التهامي، وزير النفط السوداني، «الحياة»، العدد ١٩٧٩، تاريخ ١٣ كانون الثاني ١٩٩٣، ص٠١).

حيثيات موضوع النزاع وقانونيته: النزاع على حلايب كان الخلاف الاول من نوعه بين الحكومتين السودانية والمصرية في عهد عبد النساصر (مصور) والامديرالاي عبد الله بدك علير, (السودان). ففي اواحر كمانون الثماني ١٩٥٨ بعثت القاهرة بمذكرة إلى الحكومــة السـودانية ابلغتها ان القانون الذي أصدرته تمهيدًا لانتخابات برلمانية اجريت في ٢٧ شباط ١٩٥٨، حسالف اتفاق ١٨٩٩ في شأن الحمدود المشتركة إذ ادخمل منطقة تقع شمالي مدينة وادي حلف واحرى تحيط بحلايب وشلاتين ضمسن الدوائسر الانتخابيسة السودانية. وشددت المذكرة على حق مصر في استرجاع تلك المناطق التي يديرها السودان شمالي حط العرض ٢٢. فطلبت الخرطوم عقد اجتماع طارىء لمحلس الامن لمناقشة الوضع على الحدود، حصوصًا بعدما ارسلت إليها تعزيزات مصريمة ضحمة. وبررت الحكومة السودانية طلب تدحل المحلس بضرورة «وقف الاعتداء الوشيك»، فدعا مندوبي البلدين للمشاركة في مناقشة المسألة.

عقد الاحتماع في ٢١ شباط ١٩٥٨، وذكر مندوب السودان ان مصر طلبت ضم منطقتين على الحدود كانتا منذ نصف قرن جزءًا من الاراضي السودانية، وطلبت ان يشارك سكانهما في استفتاء تصادف موعده مع احتماع المحلس، وارسلت إليهما لجان انتخابية. واشار إلى ان السودان كان يعد لاجراء انتخابات في ٢٧ شباط، مؤكدًا استعداد بلاده للبحث في المسألة مباشرة مع مصر بعد عملية الاقتراع.

أما مندوب مصر الذي نفسى ارسال تعزيزات إلى حلايب، فاعلن ان بسلاده قررت تسوية موضوع الحدود بعد الانتخابات السودانية، وشدد على حقها في المنطقة المتنازع عليها مؤكدًا ان حكومته لجأت دائمًا إلى اسلوب التفاهم مع الخرطوم.

شكلت تلك المناسبة الوحيدة منذ عرف النزاع الحدودي بين البلدين فرصة لكل منهما ليبين الاسس القانونية التي تستند إليها مطالبته بحق السيادة على حلايب. فالحكومة السودانية تؤكد حقها في ادراج المناطق التي وضعت تحت ادارتها منذ نحو ستين سنة ضمن دوائرها الانتخابية، في حين تدفع الحكومة المصرية بعدم قانونية هذا المطلب وتصر على ان استثناء تلك المناطق من الخضوع للنظام الاداري المصري لا ينفي بقاءها الاراضي الواقعة شمالي خط العرض ٢٢ اصبحت حزءًا من اراضيه حسب التعديدلات الادارية والاتفاق المبرم في ١٩ شباط ١٩٩٩ الذي انشأ عط الحدود.

التنقيبات الاولى عن النفط في حلايب: بعد محاولات متعددة ومضنية تمكنت شركة «شفرون» الاميركية للبترول من العثور على النفط للمرة الاولى في سهول وسط السودان في تموز ١٩٧٩. وقد اثار هذا الحدث ردود فعل كبيرة في اوساط شركات التنقيب العالمية. وتمكنت شركة امتياز للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية على امتياز للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية على شواطىء البحر احمر (مما فيها شواطىء مثلث عليب حلايب) في ٨ كانون الاول ١٩٧٩. ولم يبد الجانب المصري (وكان الرئيس انور السادات) أي رد فعل على النبا، ولا على بدء الشركة تنقيباتها سوى ان السلطات المصرية اعتقلت بعض العاملين في التنقيب، وما لبثت ان أفرحت عنهم إثر زيارة

قام بها الرئيس السوداني جعفسر نميري لمصسر و الدئاته مع الرئيس انور السادات الذي بدا انه كان يعلم، وفق الأنباء المتواترة في حينه، ان المنقبين لم يعشروا علسى النفط هناك، فقال «اتركوا الاميركان ينقبوا».

واستمرت شركة «تكساس إيسترن» في اعمال التنقيب في شاطىء البحر الاجمر، وقامت بدراسات حيولوجية وحيوفيزيائية للمنطقة، وأنشأت ٤٤٣ محطة حاذبية حيوفيزيائية، و٥٠١٧ محطات سيزمية زلزالية، وحفرت بعرًا وحيدة بلغ عمقها ٥٠٠م. ولم توفق في العثور على نفط وغاز طبيعي بكميات تجارية في المنطقة، إلا ان البئر أعطسى مؤشرات لوجوود بعض المواد الهايدروكربونية. وأنهت الشركة اعمالها في ١٩٨٣.

النزاع في بداية هذا العقد الاخير: كانت مصر قدمت اول تأييد واعتراف بالانقلاب العسكري (ثورة الانقاذ) في آخر حزيران ١٩٨٩. لكن سرعان ما ظهر، حلال الاشهر التالية، التعارض في السياسات والتوجهات لدى الحكومتين السودانية والمصرية. وثمة رأي (ييدو انه الراجع) يعتقد ان مشكلة حلايب لم تكن المصدر الحقيقي للخلاف، بدليل ان هذه المشكلة أثيرت بعد ان وصل الخلاف إلى ذروته. إذ من المعروف ان الحدود، وما يقترن بها من معاني السيادة والكرامة الوطنية هي الأكثر تلبية لحاحة الحكم وأي حكم) للتأييد الشعبي الداخلي.

والمعروف ان الخلاف بين السودان ومصر وصل، بعد إثارة هذه المشكلة، إلى مستوى غير مسبوق. وتزاوحت في هذا الخيلاف ابعاد اقليمية باخرى ثنائية، بخلاف الخيط المعتاد للخلافات السابقة بين البلدين التي كان يغلب عليها الطابع الثنائي. إذ كان تأثير ازمة الخليج قد امتد ليحدث توترًا حادًا بين البلدين نتيجة تعرض السفارة

المصرية في الخرطوم لاعتداءات خلال تظاهرات في كانون الثاني ١٩٩١ عقب نشوب حرب الخليج. ورفعت في هذه التظاهرات شمارات عدائية ضد الحكم في مصر لم يسبق لها مثيل من دون تدخل من السلطات السودانية.

على هذا النحو اعتبر ان إثارة مشكلة حلايب للمرة الاولى في عهد نظام البشير (الرئيس السوداني) في تشرين الاول ١٩٩١ هي مسن تداعيات الخلاف السياسي بين الجانبين الذي كان قد وصل إلى ذروته، وليست سببًا له. لكن الموقف المصري هذه المرة جاء مخالفًا لموقفها في ١٩٥٨، أي عندما سعت القاهرة إلى تهدئة مشكلة حلايب عبر سحب قواتها، ما اتاح التوصل إلى ترتيبات عبر سحب قواتها، ما اتاح التوصل إلى ترتيبات دورًا مهمًا في الادارة ولم تُمس السيادة المصرية في الوقت نفسه». أما هذه المرة، وتحديدًا ابتداء من الوقت نفسه». أما هذه المرة، وتحديدًا ابتداء من وادرجت المنطقة ضمن خطتها الخمسية الثالثة

كرونولوجيا احداث السنوات الاخيرة: عادت أزمة النزاع على حلايب من حديد وهبت في شباط ١٩٩٢ إثر احتجاج مصر لدى شركة «بتروليوم انترناشيونال» الكندية على قيامها بالتنقيب عن البترول في مثلث حلايب، الامر الذي أدى إلى إلغاء الشركة تعاقلها مع الحكومة السودانية.

المجام الشيء الازمة بعسض الشيء لتعود وتنفحر بحددًا في اوائل كانون الثاني ١٩٩٣ عندما قدّم وزير الخارجية السوداني علي سحلول مذكرة (ثانية) إلى رئيس بحلس الامن اللولي حول ان «التطورات الاخيرة في حلايب تندر بحدوث مواجهة مسلحة بين البلدين». واوردت المذكرة أكثر من ٢٠ حادثًا في منطقة حلايب، وانتهت

بالقول: «إن ما أشرنا إليه من تدخل عسكري ومدني منظم من قبل جمهورية مصر العربية في الاراضي السودانية يؤكد بوضوح نواياها الهادفة إلى فرض الامر الواقع، وضم حلايب بالقوة إلى مصر. ومع تأكيد حرص السودان على اتباع كل الطرق السلمية والودية في معالجة هذا النزاع بين البلدين الشقيقين، فان جمهورية السودان تحتفظ لنفسها بحق استعمال كل الوسائل اللازمة، بناء لنفسها بحق استعمال كل الوسائل اللازمة، بناء على ما جاء في ميثاق الامم المتحدة للدفاع عن وحدة اراضيها وسيادتها. ونامل بأن يضطلع على ملوقر . يمسؤولياته كاملة بالعمل على من معن الوجود العسكري والمدني المصري من منطقة حلايب واعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل منطسل الاعتداءات».

وفي ٣٠ حزيران ٩٩٣، التقى الرئيسان حسني مبارك (مصر) وعمر البشير (السودان) لمناسبة عقد القمة الافريقية التاسعة والعشرين في القاهرة، وقررا إنشاء آلية لإنهاء الخلافات عبر احتماعات دورية لوزيري خارجية البلدين وبهدف تجميد الازمة.

لكن هذا التحميد عاش لأشهر قليلة. إذ عادت الاوضاع وتصريحات المسؤولين (منذ مطلع تشرين الثماني ٩٩٣) في كل من الخرطوم والقاهرة إلى ما كانت عليه قبل لقاء الرئيسين. فبدأ الحديث عن «عدم التفريط في السيادة» على مثلث حلايب، وعن دعم حكومة الخرطوم للحماعات الدينية المتطرفة واعمال العنف (هذا من حانب القاهرة)، وعن ان «حلايب ارض سودانية» (من حانب الخرطوم).

وفي هذه الاحواء تجاهل وزير الخارجية المصري عمرو موسى اقتراح نظيره السوداني حسين ابو صالح عقد الاحتماع الشاني بينهما، في إطار الآلية التي اتفق عليها الرئيسان، في الخرطوم، في ١٤ تشرين الثاني ١٩٩٣ لاستكمال مناقشة حوانب النزاع على حلايب (كان اللقاء الاول في

تموز ١٩٩٣ في القاهرة). وزادت الازمة اشتعالاً بعد إصدار ابو صالح تصريحات قال فيها «حلايب سودانية»، وقيام القاهرة بخطوات كانت جمدت منذ لقاء الرئيسين، كعقد المجلس المحلي لمحافظة البحر الاحمر في مدينة شلاتين في المثلث والحديث عن استئناف تنفيذ مشروعات التنمية كرصف طرق وتدشين ميناء حديد في ابو رماد وغيرها. ورافق الازمة عن حديث وساطات وتدخلات من حانب دمشق وطرابلس.

أما الاطار السياسي العام الذي أحاط المسالة حلايب فكان مرتبطًا بالتطورات في الخرطوم وما يتعلق بالسودان على الساحة الدولية. إذ كانت الدوائر السياسية المصرية تىرى ان الجبهة القومية الاسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي تقوي قبضتها على السودان بعد إلغاء بحلس قيادة الثورة وتنصيب البشير نفسه رئيسًا للسودان، ما يؤدي إلى مزيد من المتاعب امام السياسة المصرية على مسرح عملها الدولي، حاصة لجهة تعاطيها مع الاسلاميين في دول عربية واسلامية، وحتى داحل مصر نفسها.

ازمة حلايب وبمراوحتها مكانها. في ٢٠ كانون ازمة حلايب وبمراوحتها مكانها. في ٣٠ كانون الثاني افتتع الرئيس السوداني ميناء حديدًا في مدينة السيف الواقعة جنوبي مدينة شلاتين (قاعدة المثلث) وشمالي ميناء سواكن السوداني. وردت مصر باعتبار هذا العمل «زيارة قام بها الرئيس السوداني للاراضي المصرية». في ٢٢ تموز رفع السودان مذكرة إلى بحلس الامن طلبت احالة النزاع على حلايب إلى شكل من اشكال التحكيم الدولي. وبعد يومين قدّم السودان كذلك مذكرة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وضحت الى الأمين العام لجامعة الدول العربية وضحت ألى الأمين العام لجامعة السودانة من هذا النزاع. وفي موقف الحكومة السودانية من هذا النزاع. وفي السودان (يضم الاتحسادات الطلابية وجمعيات السودان (يضم الاتحسادات الطلابية وجمعيات

الصداقة والمنظمات الفئوية والجماهيرية والجمعيات الاكاديمية والمهنية) الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل «ان المحلس سيتحرك نحــو القــاهرة مستخدمًا العلاقة الشعبية لدفع النظامين الحاكمين في البلدين نحو وقبف تعميق الخلاف إذا فشلت السياسة في وقف التلهور والتصعيد لانه من الصعب حل مشكلة حلايب في الاطار الرسمي فقط». لكن الرئيس السوداني اتخل عطوة تصعیدیة (في اواسط تشرین الاول) باعلانه ان سحب الجيش المصري من حلايب شرط لتحسين العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، وبقوله: «إذا لم يصلنا عمرو موسى (وزير الخارجية المصري) ويوقع اتفاق سحب الجيش المصري فإن أي حديث عن تحسين العلاقات يصبح بلا قيمة». القمة الاسلامية (كانون الاول، الدار البيضاء) حففت بعض الشيء من توتير الازمة إثىر طرح الملك المغربي الحسن الثاني مبادرة لعقد لقاء بين مبارك والبشير.

بحث بحلس الشورى المصبري تعديل الدوائر الانتخابية واستبعاد منطقة حلايب وشلاتين من هذه الدوائر في بادرة حسن النية من الجسانب المصري، قرر السودان إدراج حلايب ضمن دوائره الانتخابية، الامر الذي اعتبر تصعيدًا حديدًا في الازمة، حاصة وان الرئيس البشير صرح (في ٢٥ شباط) ان «على المصريين الا يتوقعوا حدوث انفراج في علاقة الخرطوم مع القاهرة في ظل وجود المعارضة (أي المعارضة السودانية) والقوات المصرية في حلايب».

وبعد ان لاحت فرصة للوصول إلى حل سلمي، عاد مجلس الشعب والشورى المصريين وقررا تضمين منطقتي ابو رماد وحلايب في دائرة انتحابية مصرية (اوائل ايار).

في حزيران، اعتبر الرئيس السابق جعفر

النميري (من القاهرة) في حديث مع «الحياة» (العدد ١٩٩٥، تاريخ ٧ حزيران ١٩٩٥، ص ٥) ان مثلث حلايب الحدودي ارض مصرية استخدمتها حكومة الرئيس عمر البشير وحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله عليل (حزب الامة) لأسباب أعرى.

وفي تموز، شكل الرئيس المصري حسين مبارك لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور كمال الجنزوري لمتابعة حطة لتنمية مثلث حلايب ضمن حطة تنموية عامة (خطسة ١٩٩٢-١٩٩٧). وتركسز خطسة إنمساء حلايب على حفر آبار مياه جوفية، وإنشاء ميناء في شلاتين، واسكان الأسسر البدوينة، واستكمال توطين ٤٥٠٠ أسرة مسن أسر العساملين في المؤسسات المصرية، وإنشاء سوق تجارية وحجر صحى، ودعم طريق رأس بناس-حلايب (بطول ٣٦٠ كلم)، وربط المثلث بخطوط الاتصالات الهاتفية الدولية والمحلية، ومحطات لتحلية المياه، وإنشاء قرية للصيادين ومستشفي مركزي، واستغلال الموارد المعدنية، والتنقيب عمن النفط والغاز. وفي اواسط تموز، أطلقت اذاعـــة «حلايــب المصرية المحلية» بثا تجريبيًا. ورد السودان بتحديد دعوت الموجهة إلى بحلس الامسن «ليضطلع

بمسؤولياته كاملة ويولي الاعتبار اللازم لمسألة العدوان المصري على السودان»، فيما اشترطت القاهرة لانهاء التوتر مع الخرطوم اعتراف السودان بالسيادة المصرية على حلايب»، وان لا تحكيم دوليًا في هذا الخصوص.

وفي كانون الاول، تحدد التصعيد اللذي شهده تموز واتهم الرئيس المصري حسمي مبارك السودان بـ «التآمر»، وردّ الرئيس السوداني عمر البشير بـ «تحرير» حلايب.

والبرلمانية في السودان (آذار) اتهمت المؤلسية والبرلمانية في السودان (آذار) اتهمت الخرطوم الجيش المصري بقصف القوات السودانية في حلايب، فيما أعلنت مصر انها منعت احراء الانتخابات في المثلث «لأنه أرض مصرية». وأثناء زيارة قام بها البشير (في ايار) للملكة العربية السعودية، اعاد البشير التأكيد، في خطاب امام السودانين العاملين في السعودية ان «حلايب سودانية، وستظل كذلك، ولن يتم التنازل عنها لمصر، واننا نريد ان تكون حدودنا مع الاشقاء والجيران لأحل التواصل مع الشعب المصري في الشمال، لقد دعونا إلى التحكيم الدولي أو العربي أو الافريقي لكننا نحبذ ان يتم ذلك في إطار ثنائي مع اخواننا المصريين»

## الاحزاب

المهدية: لا يستقيم كلام، أو يفيد، على حزب أو حركة أو ثورة عرفها السودان في تاريخه الحديث، دون البدء بـ «المهدية»، الثورة الام. هـذه «الثورة التي كانت نبذًا شاملاً لغلواء الاستبداد وآلة السلطة الزمنية التي تقمع رعاياها. وكانت رفضًا فكريًا وعدم القبول والاعتراف بحاكمية الولاة العثمانيين. فوجب التحرك ثوريًا لملئه وفـق الشرائط المسنونة... قام الامام المهدي بحركة نقد شاملة للموجود الديمني والثقافي والتربوي. همذه التعرية النقدية ابرزت فراغًا هائلاً فحّر زحم الاقتناع والاقناع السذي وظفه المهـدي في مجادلتـه علماء السوء وصياغة الانسان السوداني في مشروع مناهض ومواز. ارتكز هذا الاصطفاء على حكمة «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» ردًا شاملاً على عنجهية النزاعات القبائلية في سودان القرن التاسع عشر» (الحارث إدريس الحارث، دبلوماسي سوداني سابق، «الحياة»، العدد ١٠٩٢٣، تاريخ ٧ كانون الثاني ١٩٩٣).

في الربع الاخير من القرن التاسع عشر، وبموازاة مع ثورة عرابي ونتائجها في مصر، كانت تنمو في السودان بذور معارضة سياسية دينية، ما لبثت ان اندلعت ثورة تعرف بـ «الثورة المهدية» التي هزمت الوجود البريطاني وأنشأت دولة استمرت نحو عقد ونيف (١٨٨٥-١٨٨٨). وقد عرفت بهذا الاسم نسبة إلى قائلها محمد أحمد المهدي.

ولد محمد أحمد المهدي في ١٨٤٣ بالقرب من دنقلا. وبعد انهاء دراساته الدينية، عرف بنزعته الصوفية وتنسكه، وذاع صيته في طول البلاد وعرضها.

لم يكن المهدي راضيًا عن سير السلطة في الخرطوم متهمًا إياها بالاساءة إلى تعاليم الاسلام

الاصلية، فدعا إلى شنّ حرب جهاد ضد الاستعمار والسلطة الموالية له. وبالفعل، ما إن أعلن المهدي بدء الثورة في ١٨٨١ حتى لاقى تجاوبًا من مختلف المناطق في السودان، واستمرت اللذراع العسكرية للثورة (الدراويش) تزداد قوة وتنظيمًا مستمدة زخمها الاساسي من طائفة الانصار (وهولاء الانصار – لا يكونون حزبًا بل جماعة ذات زعامة دينية، ومن اكثريتهم يتألف حزب الامة حاليًا، وعددهم نحو مليونين. ويقابل جماعة الانصار جماعة المختمية وهم أتباع السيد على الميرغني).

وقعت الجحابهة الاولى بين المهديين والانكليز في قلي، وانتهت بانتصار الدراويش انتصارًا تامًا. وكذلك انتصر انصار المهدي في معركة شيكان شرقي الابيض ضد القوات البريطانية بقيادة هكس

وبعد ان منيت بريطانيا بهذه الهزيمة، عيّن الجنرال غوردن مندوبًا لها في السودان بهدف إيجاد حل مع المهديين. إلا ان الدراويش، تابعوا حملتهم لتحريسر السودان وحاصروا مدينة الخرطسوم واحتلوها في ١٨٨٥ وقتل غوردن في قصره.

بعد سقوط العاصمة، تابعت الحركة المهدية انتشارها لتشمل القسم الاكبر من السودان واتخذت أم درمان عاصمة للدولة الجديدة. وبعد ستة أشهر، توفي المهدي واصبح الخليفة عبد الله احد أهم رجال الثورة المهدية واقوى انصار المهدي شخصية رئيسًا للدولة المهدية المستقلة الي استمرت حتى ١٨٩٨.

وفي فترة قيام هذه الدولة، انتهجت بريطانيا سياسة مراقبة ما يجري في السودان انطلاقًا من مصر. واستمر هذا الوضع حتى ١٨٩٦ حين عاد البريطانيون وشنوا حملة عسكرية على دنقلا مستخدمين قوات الجيش المصري بالرغم من معارضة الخديوي عباس الثاني الذي كان على نقيض ابيه مبغضًا للانكليز، ورغم احتجاحات السلطنة العثمانية على الاقتتال بين حيش مصر

المسلم والمهديين المسلمين. إلا ان بريطانيا تابعت حملتها على السودان باسم «مصلحة مصر»، بينما كانت تسعى عمليًا لاثبات قوتها في المنطقة امام زحف القوات الفرنسية التي بدأت تشق طريقها من افريقيا الوسطى نحو النيل.

واستمرت الحرب ضد المهديين بقيدة اللورد كيتشنر إلى ان ألحق بهم هزيمة نهائية في ١٧ اللول ١٨٩٨ عندما انتصر الجنوال غوانفيل على جيش الخليفة (الدراويش) بقيادة الامير عبد الرحمن النحومي، وكانت مجزرة كبرى قتل فيها أكثر من ٢٠ ألفًا من المهديين في حبال كرري على بعد بضعة كيلومترات شمالي العاصمة أم درمان. بيد ان الخليفة عبد الله التعايشي سحب بقية حيشه واعاد انفيمه في منطقة أم دبيكرات، واستعد للقاء آحر مع القوات البريطانية في الموقع نفسه. وأثناء المعركة قتل الخليفة وابنه شيخ الدين وبعض قادته في ١٨٩٨. ومع هذه الهزيمة، انتهى حلم الدولة المهدية بمتابعة تحرير مصر وبعث الاسلام الاصيل (راجع «أم درمان» في باب «مدن ومعالم»).

في السنوات القليلة التي قامت خلالها (١٨٨٥-١٨٩٨) دولة الثورة المهدية كان لها دور كبير في دعم الحركات المعادية للاستعمار على المستوى المعنوي والمادي، كما انها تخطت في تأثيرها مصر ودول المغرب العربي لتصل إلى المشرق خاصة في دعم التيارات الفكرية وحركات التحرر العربي.

## الاسترة المهديسة منع المهندي وبعسده:

(احتوت الحلقة الاولى من سيرة حياة الصادق المهدي، الزعيم الحالي لحزب الامة، مقدمة كتبها الصادق بنفسه، وفيها عرض لأسرة آل المهدي والحياة الحاصة لأبنائها ومراحل تعليمهم وثقافتهم وفكرهم ودخولهم العمل العام—«الوسط»، العدد ٢٢، تساريخ ٢٧ حزيسران ١٩٩٤، ص ١٠- ومنها هذا الايجاز):

جد الصادق المهدي هو الامام عبد الرحمين الابن الاصغر للامام محمد أحمد المهدي مؤسس المهدية وبماني دولتها (١٨٨٥-١٨٩٨)، وجدتمه هي السيدة أم سلمة بنت المهدي كذلك. ويقال ان أصل أسرة المهدي من الحجاز وتنتسب إلى الحسن بن على، وهذا النسب معروف ومدون في النجف الاشرف في العراق حيث تسجل كل انساب الأشراف. وقد نزحت الاسرة من الحجاز إلى مصر، ومنها جنوبًا إلى السودان حيث عاشمت في جزر على نهر النيل لا تــزال تعـرف بــ«جزائـر الاشراف»، ومنها جزيرة لبب التي ولد فيها الامام محمد أحمد المهدي (قائد الشورة المهدية، ومؤسس الزعامة الحالية للأسرة) بالقرب من مدينة دنقلا، أشهر مدن شمالي السودان. ويوجد في حزيرة لبب كيان ديني يتبع للطريقة الشاذلية منـذ نحـو ٢٠٠ سنة. ومحمد أحمد هو ثالث ابناء عبـد الله، وكــان مختلفًا عن والده وشقيقيه الذين تعاطوا الأعمال الكسبية (صناعة المراكب) بنزوعه لدراسة علوم الديين والمعارف المتاحة في زمانيه، وأحمذ نفسيه بالشدة البالغة والتقشف. بعد خلوته في حزيرة أبا، انطلق في الدعموة. وحمرص المهمدي، في كمل مصاهراته، على ان تكون من اجل توحيد الارحام لكل أهل السودان. وكان بيت المهدي، ولا يزال، يمثل عصبة لكل قبائل السودان حيث لا توجمه قبيلة ليس لها وجود في اسرة المهدي.

وعهد المهدي بخلافته لعبد الله وهو من قبيلة التعايشة في حنوب غربي السودان. وكان من المؤكد ان يجد هذا التعيين معارضة من بعض آل المهدي وأقاربهم وكبار رحال الدولة من أهل وسط السودان الذين تعارف الناس على تسميتهم «ناس البحر»، يعني أهل النيل.

ونشأ أبناء اسرة المهدي على احداث السيرة العامة المنبثقة من ذكرى المهدي ورجاله وبطولاته وانجازاته.

ونشأ الجيل الثاني والثالث من آل المهدي

على صدى نهاية الدولة المهدية والتنكيل الذي لحق بالاسرة بعد موقعة كرري واستباحة مدينسة أم درمان والمعاملة السيئة التي وجدها آل المهدي من الحكومة الاستعمارية. واستشهد من اسرة المهدي ابنيه محمد في كرري، ثم ابنيه الصديبي في المديكرات، فابناه الفاضل والبشري في الشكابة. وعومل الباقون من افراد الاسرة معاملة سيئة. فقبض عليهم وأرسلوا إلى منفى في مدينة رشيد شمالي مصر. وهناك عاشوا حياة صعبة، وتعرضوا لامراض فتاكة مثل السل والربو فمات منهم عبد الله ونصر الدين والطاهر.

وكان عبد الرحمن (حد زعيم الأسرة الحالي وزعيم الأسرة الحالي وزعيم حزب الامة الصادق المهدي) الابن الاصغر للمهدي في سن الثالثة عشرة، وبقي على قيد الحياة. فاعاد ترتيب البيت وكيان الانصار لاحقًا (راجع «حزب الامة» في هـذا الباب، وراجع «الصادق المهدي» في باب «زعماء، رحال دولة وسياسة»). يقول غراهام توماس، وهو اداري بريطاني متقاعد عمل في الخرطوم إبان العهد الاستعماري، ان حفدة مؤسس الاسرة الامام محمد المهدي، يراوح عددهم حاليًا بين ١٠٠ شخص.

حزب الامة (وطائفة الانصار): كان يتزعم هذا الحزب، وطائفة الانصار، الامام عبد الرحمن المهدي وابنه السيد الصديق؛ أما الصادق المهدي (الزعيم الحالي) فكان مستنكفًا عن حوض غمار السياسة والزعامة، وكتب مذكرة لجده (عبد الرحمن) ووالده (السيد الصديق) بقراره ورأيه في الاحباط السياسي القائم وتفضيله العلم.

وكان الحزب، قبيل انقلاب الفريق ابراهيم عبود في ١٧ تشرين الثاني ١٩٥٨، صاحب الغالبية والحزب الاقوى؛ ولكنه كان منقسمًا إلى فريقين: فريق يقوده عبد الله خليل الامين العام للحزب ورئيس الوزراء ويرى ان المشاكل والازمة

السياسية قد تطيع الاستقلال نفسه ولهذا من الافضل اللحوء إلى الجيش؛ والفريق الآحر يقوده الصديق المهدي رئيس الحزب ويسرى عدم اللحوء إلى العسكر لئلا يكون حل الازمة في أيدي غير الحزب. كما ان الخلاف برز في موضوع ائتلاف حزب الامة. فمحموعة عبد الله خليل رأت ضرورة التحالف مع حزب الشعب الديمقراطي الذي يرعاه السيد على الميرغني، بينما رأى فريق الصديق ضرورة التحالف مع الحيزب الوطني التخادي الذي يتزعمه السيد السيد الازهري.

وحسم انقلاب عبود كمل الخلاف وتمت عملية التسيلم والتسلم التي باركها الامام عبد الرحمن المهدي والسيد عبد الله خليل. ولكسن سرعان ما تبين للأحير حطأه وغير موقفه من الانقلابيين الامر الذي كلفه دحول المعتقمل في الرجاف.

اختار الصادق الوقوف في الجانب الذي يقوده والد الصديق. فرفض الانقسلاب والحل العسكري وقدّم استقالته من وزارة المال وبقي إلى جانب والده الصوت المعارض الرئيسي لحكومة الامترين الثاني، خصوصًا بعد وفاة حده عبد الرحمن المهدي في آذار ٩٥٩، وتولي الصديق إمامة الانصار. واستمر هذا الاحير في معارضته ومقاومة الحكم العسكري بارسال المذكرة تلو الاخرى، وقد جمعها في ما بعد إبنه الصادق في كتابه «جهاد في سبيل الديمقراطية» الذي ضم كل مراحل العمل السياسي لمواجهة حكومة ابراهيم

ونجح الامام الصديق (والد الصادق الزعيم الحالي للحزب) في جمع كل القوى السياسية إلى حانبه في «الجبهة القومية» واستمر رمزًا للمعارضة حتى وفاته في تشرين الاول ١٩٦١، وحلفه في زعامة الانصار احوه الامام الهادي المهدي. في حين استمر الصادق في عمله في هيئة قيادة الانصار وحزب الامة والجبهة القومية. وأدى تفكيره في

تحديد صيغة الحزب إلى فترة تعتبر أسوأ الفترات في تاريخ الحزب، إذ شهدت الانشقاق وقيام حناحين: جناح الصادق، وجناح عمه الامام الهادي المهدي. واستمرت هذه الفترة حتى ١٩٦٩ عندما توحد الحزب على برنامج اطلق عليه «الاصلاح والتحديد». ولكن قبل ان يهنأ الحزب بوحدته الجديدة كان النميري قد انقض على السلطة، فعاد حزب الامة إلى قيادة المعارضة عن طريق الجبهة الوطنية حتى ١٩٨٥ عندما حدثت الانتفاضة التي أودت بحكم النميري. فقام الحزب يعمل على تعلوير اجهزته، فظهر حتى انقلاب البشير في ٣٠ حزيران ١٩٨٩ كأكبر الاحزاب وأفضلها تنظيمًا.

أما زعامة طائفة الانصار فكانت موضع خلاف (متواز في أكثر الاحيان مع خلافات سياسية) بين أسرة المهدي استمر حتى ١٩٩٥ عين اتفقت على تعيين إمام حديد للانصار خلفًا للامام الراحل الهادي المهدي. وكان الصادق المهدي وعمه أحمد المهدي وولي الدين الحادي المهدي قد عقدوا احتماعات متواصلة انتهت إلى اتفاق على تعيين احمد المهدي رئيسًا لميئة شؤون الانصار وإمامًا عامًا لطائفة الانصار. وهكذا عادت إمامة الانصار بعد ٢٥ سنة على مقتل الامام الحادي في ١٩٧٠ على ايدي الجيش في شرقي البلاد في عهد الرئيس النميري.

واعتبر اتفاق إعسادة الامامة إلى طائفة الانصار أحد أكبر المكاسب التي تحققت لحزب الامة والانصار بعد اطاحة حكومة الصادق المهدي في ١٩٨٩، واعتقال قيادات عدة من الانصار. والجدير ذكره ان الصادق وعمه أحمد المهدي كانا على حلاف منذ ١٩٢٧، إذ ساند أحمد المهدي انقلاب جعفر النميري بعد المصالحة الوطنية في ١٩٧٧، ثم أعلن تأييده للفريق عمر البشير في المادق وعارض حكومة الانقاذ بشدة ما أدّى إلى المادق وعارض حكومة الانقاذ بشدة ما أدّى إلى

اعتقاله أكثر من مرة.

وعلى صعيد زعامة حزب الامة، هناك مؤشرات تدل على ان الحزب يعيش مرحلة انتقالية لعل أوضع أثارها هو تحول مركز صنع القرار من داحل عائلة المهدي إلى كوادر حزبية لم يعرف عنها الانتماء للطائفة بالعقيدة أو النسب أو العائلة. فمنذ ١٩٨٦، لم يكن لآل المهدي أو أصهارهم من عـدد في هرميـة الحـزب القياديـة يتحـاوز عـدد اصابع اليد الواحدة في قائمة تعمد نحو ألف إسم. وانحسار نفوذ آل البيت المهـدوي يرجـع إلى دعـوة «حزب الامة الجديد» التي اطلقها الصادق المهدي عقب انتفاضة ١٩٨٥، ومحاولاته توسيع الحزب ليشمل حتى الاقباط وأبناء الجنوب. ومن المعروف ان مبارك الفاضل قد احكم سيطرته على دوائر العمل المالي والامسني والاعلامسي والدبلوماسسي للحزب في الخارج منذ ١٩٩٣. وقد حرى حديث حول ان مبارك الفاضل يخطط لابعاد الصادق المهدي وتولي مقاليد القيادة في الحزب حاضرًا ومستقبلا.

الختمية: جماعة (طائفة) دينية-سياسية اسلامية أسسها محمد عثمان الميرغني، وتعتبر من أكبر الطوائف الدينية عددًا في السودان، وقد نشأت في الاطار العام نفسه الذي نشأت فيه الحركة الوهابية في شبه الجزيسرة العربية، والحركة السنوسية في ليبيا.

ففي ١٨٣٠، أوفد أحمد بسن ادريس الفاسي، وهو مفكر اصلاحي مغربي كان يعيش في الجزيرة العربية، تلميذه محمد عثمان الميرغي الجزيرة العربية، والله السودان ليعبد للاسلام هناك نقاءه واصالته. وقد نظم الميرغي أتباعه ومريديه في جمعية دينية—سياسية عرفت بالميرغية أو الختمية واتخذت مقرها في قسالة على الحدود السودانية الاريترية. وكانت الختمية في أوج توسعها وانتشارها حين اندلعت الثورة المهدية،

فأثرت على نفوذها وشعبيتها. فما كان مسن زعمائها المتحدرين من الميرغني إلا ان تعاونوا مع الادارة البريطانية المصرية التي كانت الثورة المهدية قد انتفضت ضدها. ويعتبر شمالي السودان وشسرقيه المعقل الرئيسي للختمية.

بعد الحرب العالميـة الاولى، أحـذ الختميـون يتحالفون مع حزب الاشقاء الذي كبان اسماعيل الازهري قد أسسه على اساس المناداة بــ «وحدة وادي النيل». وقد توصل الازهري، بفضل تـأييده اتبـاع الختميــة لــه، إلى الوصـــول إلى منصـــب اول رئيسس وزارء ني جمهوريسة السسودان المستقلة (١٩٥٦). وقد ظل تأثير هـذه الجميعة قويّــا في السياسة السودانية من حملال تأييدها التقليدي للتقارب مع مصر، ومن حلال دعمها للقوى المحافظة في البلاد ومعارضتها للاحزاب اليسارية. أما وجودها السياسي فقد تمثل في تأييدها أو تبنيهما لعدة احزاب سياسية ابتداء بحزب الاشقاء وانتهاء بالحزب الاتحادي الديمقراطي. وزعيمها (وكذلك زعيم الحزب الاتحسادي الديمقراطي المعارض) هـو السيد محمد عثمان الميرغني ريحمل الاسم نفسه الذي حمله المؤسس) الذي يقودها، حاليًا، ويقود حزبه في الاتجاه المعارض للحكم. وآخر تحـرك لـه، في سياق المعارضة كان احتماعه، في آذار ١٩٩٧، مع ممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان (بزعامة حون قرنسق) حيث أكمد لهـؤلاء القـادة الجنوبيـين «العلاقة الاستراتيجية بين الحزب الاتحادي والحركة الشعبية واتفاقهما الكامل على تفضيل وحدة السودان على حق تقرير المصير».

الحزب الاتحادي المديمقراطي: هو هدا التتنظيم الدي وصلت إليه (واتفقت عليه) «الختمية» و «حزب الشقاء» و «حزب الشعب المديمقراطي» و «الحزب الوطني الاتحادي»، وتأسس في ١٩٦٧، وعلى رأس زعمائه البارزين اسماعيل الازهري، والشريف حسين الهندي، والسيد على

الميرغني.

أفضل توصيف موجز لهذا الحيزب انسه تحالف بين القوى الحديثة في المدن وبين طائفة الختمية في شرقي السودان وشماليه واواسطه. لكن هذا التحالف، الذي بدأ منذ الاربعينات وقبل ان يكتسب الحيزب إسمه الحيالي مع تأسيسه في يكتسب الحيزب إسمه الحيالي مع تأسيسه في على اللوام يؤخذ بعين الاعتبار في المشاورات التي تحري وراء الكواليس وعند احتيار الوزراء واتخاذ بحري وراء الكواليس وعند احتيار الوزراء واتخاذ القرارات الحاسمة، لكن ذكره لا يبرد في اية وثيقة حزية رسمية.

تكاثرت انقسامات الاتحاديين عقب انتفاضة ١٩٨٥ التي اطاحت النميري، والمحقوا في عقد مؤتمر للحزب طوال السنوات التي اعقبت ١٩٨٥ ، ثم عادوا بعد ١٩٨٩ وعقدوا سلسلة من المؤتمرات في الخارج وضعت الحزب على درب الديمقراطية الداخلية، مدركة ان الهجمة الاسلامية الاصولية على الحزب تستهدف محوه من الوحود ولا يمكن ردها إلا باعادة ترتيب صفوفه وتهيئته تنظيميًا.

أما العلاقة الحالية للاتحاديين بحزب الامة فتعود إلى الخمسينات عندما كان الصادق المهدي زعيمًا لاتحاد الطلبة السودانيين في المملكة المتحدة، وحلال عمله امينًا عامًا في الجبهة القومية التي عارضت حكومة عبود في الستينات أو في قيادة الجبهة الوطنية التي عارضت جعفر النمسيري في المسينات، أو في حكوماته (حكومات الصادق المهدي) الائتلافية مع الاتحاديين عقب انتفاضة المهدي) الائتلافية مع الاتحاديين عقب انتفاضة على عدم التنافس على المناصب الرئاسية وان تؤول على عدم التنافس على المناصب الرئاسية وان تؤول رئاسة الوزراء إلى حزب الامة ورئاسة بحلس السيادة للحزب الاتحادي المنهقراطي التي حفظت للسيد اسماعيل الازهري مكانته.

 السياسيون (خاصة زعماء حزبي الامة والاتحادي) انفسهم داخل سجن كوبر خصوصًا الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني اللذين وجدا الفرصة لمراجعة المواقف السابقة، وقررا استثناف العمل المشترك. واعتبر الصادق ان الحزب الاتحادي ليس في الصورة التي كانت مرسومة في اذهان ابناء المهدي وشباب حزب الامة، وهو انه حزب مصر داخل السودان بل هو حزب سوداني ايا كانت درجة الاتفاق والاحتلاف مع قياداته.

أما على صعيد التحولات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، خاصة لجهة زعامة الميرغني وطائفة الختمية التاريخية عليه، فهناك تحركات واسعة داخل السودان وخارجه لمواجهة هذه الزعامة، تقوم بها القيادات الشابة لايجاد قاعدة اقتصادية بديلة لتلك التي يوفرها السيد الميرغني. ويعمل عدد من شباب الحزب على تكويس شبكة موازية لنفوذ الميرغني تستقطب كوادر رئيسية عاصة في دول المهجر العربي وتواصل ما انقطع عاصة في دول المهجر العربي وتواصل ما انقطع بالتحركات التنظيمية والسياسية والفكرية التي يقوم بها شباب الامانة العامة للحزب الاتحادي في الخليج وغربي اوروبا وشمالي اميركا وداحل السودان.

الحركة الاسلامية (الجبهة الاسلامية القومية): كانت «حركة التحرير الاسلامي» وسمّت نفسها لاحقًا «جبهة الميثاق الاسلامي»، وأحيرًا «الجبهة الاسلامية القومية».

بدأت علاقة الصادق المهدي بنشاط الاسلاميين في السودان في جامعة الخوطوم السي دخلها بداية الخمسينات لفترة محدودة قبل سفره إلى أوكسفورد، وذلك على اساس الارضية الاسلامية المشتركة. وقد هيّاً لقيادتهم اجتماعًا مع الامام عبد الرحمن المهدي للاعداد لعمل اسلامي مشترك. ودار حوار مثمر ولكنه لم يتحول إلى

تحالف. كما ان خلافًا وقع داخل الحركة الاسلامية على موضوع الاستقلال أدّى إلى انشقاق بحموعة كبيرة بقيادة بابكر كرار. كما حدث خلاف لا تزال آثاره حتى الآن بين تنظيمي «الاحوان المسلمين» في مصر والسودان، لكنه لم يظهر بسبب سياسة التشدد التي اتبعها الرئيس جمال عبد الناصر مع الاسلاميين في بلاده وموقف الاسلاميين في السودان في مواجهة أي تقارب مع مصر الناصرية.

وحدث الانسحام والتنسيق الكاملان بين الصادق والحركة الاسلامية في منتصف الستينات لمواجهة «الخطر الشيوعي» ولايجاد صيغة للتكامل بين القموي الاسلامية. وظهم التعماون حتمي الثمانينات في شكل «الجلس الاسلامي» في لندن، و «جماعة الفكر والثقافة» في الخرطوم، وأثمر في وثائق وبيانات ونشاط مشمترك في مجمال الاقتصاد تمثل في «دار المال الاسلامي» بمشاركة اسلاميين آخرين من غير السودانيين وقيام «منظمة الدعوة الاسلامية». واستمر هــذا التعـاون حتــي وقــع الخلاف الكبير والفراق بعد اعلان النميري تطبيق الشريعة الاسلامية، وشرع فيها ابتداء من ١٩٨٣. إذ رأى الصادق وحزب الامعة ان هــذا الطـرح مخالف لكمل الضوابط المتفق عليهما للتطبيق الاسلامي عبر المحلس الاسلامي العالمي، وعبر جماعة الفكر والثقافة الاسلامية والحوارات الطويلمة المتراكمة. بينما رأت جماعة الجبهة الاسلامية انه توجه اسلامي ينبغى دعمه ومحاولة ترشيده من الداخل إن لزم.

وزادت مسافة هـــذا الافـــراق عندمــا شاركت «الجبهة الاسلامية القوميــة» في دعـم انقــلاب ٣٠ حزيـران ١٩٨٩ ومــا ســـار فيــه الانقلاب من برنامج حزبي لحل مشكلات البلاد، بينما رأى الصادق ان مشاكل السودان الكبرى يمكن ان تحل قوميًــا وديمقراطيًــا، وان الشــورى والحرية والعدالة فرائض سياسية اسلامية لا يمكن

تطبيق الاسلام بمعزل عنها (راجع «حسن الترابي» في باب «زعماء، رجال دولة وسياسة»).

الحزب الشيوعي السوداني: في مطلع ١٩٤٦، تكونت في السودان منظمة شيوعية حملت إسم «الحركة السودانية للتحرر الوطني»، واشتهرت باسمها المختصر «حستو»، على غرار التنظيم الشيوعي المصري «حدتو» (الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني) الذي تربّى معظم قادة «حستو» في كنفها.

وفيما كان حزب الامة ينادي بانفصال السودان عن مصر، فيان أحزاب «الاشقاء» و «وادي النيل» و «الاحرار الاتحادين» اسلاف «الحزب الوطني الاتحادي» (وحاليًا «الحزب الاتحادي التحادي النيل التحادي الليمقراطي»)، نادوا بوحدة وادي النيل (مصر والسودان). أما «حستو» فرفع شعار «الكفاح المشترك للشعبين المصري والسوداني ضد الاستعمار».

وضمت النواة المؤسسة لـ«حستو» مثقفين وطلبة وعمالاً. وقد تميزت «حستو» – والحزب من بعدها (الحزب الشيوعي السوداني) – . بمسايرتها للمشاعر الدينية، فكانت مؤتمراتها وندواتها تفتت بآيات من القرآن الكريم، كما احتل رحال دين اسلامي عدة مقاعد في اللحنة المركزية للحزب، وأمّ المساجد للصلاة كثير من اعضاء الحزب الشيوعي وأمّ المساجد للصلاة كثير من اعضاء الحزب السوداني من القومية العربية والوحدة العربية تميزت بالمرونة والتفهم قياسًا بغيره من الاحزاب الشيوعين المسيوعية العربية. فكانت علاقة الشيوعين السودانين بالرئيس المصري جمال عبد الناصر حيدة على الدوام على الرغم من الخصومة الشديدة التي حكمت العلاقة بين عبد الناصر والاحزاب الشيوعية العربية في أكثر الاحيان.

تولى عوض عبد الرازق منصب السكرتير العام لـ «حستو»، لكنه سرعان ما فصل عن

الحركة في ١٩٤٩ بسبب تعاطفه مع شعار «وحدة وادي النيل» وميوله «اليمينية»، وحل محله عبد الخالق محموب فيما احتل الشفيع أحمد الشيخ موقع سكرتير اتحاد نقابات عمال السودان. وفي عليه إسم «الجبهة المعادية للاستعمار» وتولى قاسم عليه إسم «الجبهة المعادية للاستعمار» وتولى قاسم أمين رئاستها، ومثلها في اول جمعية تأسيسية ربرلان) سودانية في ١٩٥٤، حسن الطاهر زروق عن إحدى دوائر الخريجين.

في ١٩٥٩، اعتقل الحكسم العسكري (ابراهيم عبود) عددًا من قادة الحزب (الشفيع أحمد الشيخ، عبد الخالق محصوب، الدكتور عز الدين عامر، حوزف قرنق، أحمد سليمان، وغيرهم). وكان الحزب الشيوعي أحد أعمدة الجبهة الوطنية التي تشكلت من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الامة والحزب الشيوعي في مواجهة الحكسم العسكري. إلا ان الحزب الشيوعي انسحب من الحبهة في ١٩٦٢ معترضًا على السياسات السي اقدمت عليها قيادة هذه الجبهة خاصة بعد وفاة الصديق المهدي، زعيم الانصار والاب الروحي لحزب الامة في ٢ تشرين الاول ١٩٦١.

حـول اسـلوب اسـقاط حكـم عبـود العسكري (اضراب سياسـي عـام أو «الكفـاح المسـلح») انشق فريق صيني الميول عن الحـزب الشيوعي السوداني.

في صيف ١٩٦٤، وانقست الحكومة على إنشاء اتحاد لنقابات العمال. وقد انتخبت ٥٥ نقابة من ٦٣ الشفيع أحمد الشيخ سكرتيرًا عامًا مساعدًا للاتحاد. وأعلى اضراب سياسي عام يوم عبود تخلي المحلس الاعلى للقوات المسلحة عن سلطاته وحل مجلس الوزراء. وشكل سر الختم خليفة الوزارة الجديدة التي ضمت ممثلاً واحدًا عن كل حزب من الاحزاب السياسية السودانية القائمة، حيث مثل احمد سليمان الحزب الشيوعي

السوداني، كما مثل الشفيع أحمد الشيخ اتحاد العمال، وفاطمة ابراهيم اتحاد المرأة والحاج عبد الرحمن اتحاد المزارعين، وجميعهم من الحزب الشيوعي. وهكذا حرج الحزب الشيوعي السوداني إلى العلن، وتضاعف حجم عضويته عما كان عليه عند انقلاب عبود (نحو ، ٥ ألف عضو).

في نيسان ١٩٦٥، حرت انتخابات نيابية حاز فيها الحزب الشيوعي على ١١ مقعدًا عن دواتر الخريجين الد١٥، من اصل ١٧٣ مقعدًا هي مجموع مقاعد الجمعية التأسيسة.

وتذرعت الحكومة بحجة قوية لحل الحزب الشيوعي السوداني حين اقدم طالب سبق له الانتساب إلى الحزب الشيوعي السوداني إلى مهاجمة الدين الاسلامي. فأمرت الحكومة بحل الحزب الشيوعي ومصادرة ممتلكاتبه وسحب رحصة صحيفته «الميدان»، وطرد اعضائه من الجمعية التأسيسة، وذلك في حزيران ١٩٦٥. لكن المحكمة العليا في السودان، برئاسة بابكر عوض الله اصدرت حكمها ببطلان قرار الحكومة السوداني بحل الحزب الشيوعي، وقاد بابكر عوض الله مسيرة شعبية ضخمة طافت شوارع العاصمة السودانية منددة بموقسف الحكومة والجمعيسة هذا.

وعاد الحزب الشيوعي يمارس نشاطه سرًا. وفي ١٩٦٦، حرت انتخابات نيابية لملء مقعد نائب دائرة أم درمان المتوفى ونجح في هذه الانتخابات عبد الخالق محصوب، وسقط في مواجهته أحمد زين العابدين سكرتير الحزب الوطني الاتحادى.

أقرت قيادة الحزب (رضم معارضة فريق منها) الاشتراك في حكوسة الانقلاب الذي نفذه «الضباط الاحرار» في ٢٥ ايار ٢٩٦٩. ونتيجة للمسار الذي انتهجه الحكم والقاضي بحل كل الاحزاب السياسية في السودان وإحلال «طليعية القوات المسلحة» في الحياة السياسية السودانية،

انشق الحزب الشيوعي على نفسه بين حناح موال للسلطة (مكي-ابراهيم-سليمان)، وحناح يتزعمه عبد الحالق مححوب ردّ على مشروع الحكم لحل الحزب بتقديم مشروع حبهة وطنية ديمقراطية. وعقب وفاة عبد الناصر اعتقال عبد الحالق مححوب. واستفحلت الازمة بين الحزب والسلطة بعد تحفظ الحزب على الاتحاد الثلاثي الذي مادقت عليه حكومات مصر وسورية وليبيا في تشرين الثاني ١٩٧٠، واعسترض على دحول السودان طرفًا رابعًا في الاتحاد.

أفلح عبد الخالق محجوب في الافلات من سحنه في معسكر الشحرة العسكري. ووقسع الانقلاب العسكري الذي قاده هاشم العطا (١٩ تموز ١٩٧١). لكن الدبابات المصرية (وهذا ما تحدثت عنه-من دون نفى-الوسائل الاعلامية العالمية في حينه) تدخلت من حبـل الاوليـاء قـرب الخرطوم، كما تدخلت الطائرات الحربية المصرية من مطار وادي سيدنا، وافشلت الانقلاب واعادت السلطة إلىالنميري بعمد يومين فقط من الانقلاب. وعلى اثر ذلك أعدست الحكوسة السودانية ثلاثة من اعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني: عبد الخالق محصوب، الشفيع أحمد الشيخ وحوزف قرنق، فضلا عن فريق آحر من الضباط الشيوعيين وغير الشيوعيين الذين كان لهم دور في الانقلاب، وهم: هاشم العطا، بابكر النور، فاروق حمد الله، عبد المنعم عمد أحمد، محموب ابراهيم، معاوية عبد الحي، عمد أحمد الريح، محمد أحمد الزين، بشير عبد الرازق وأحمد ايراهيم. وانتهى التعاون بسين الحكم والجناح المتعاون معه من الشيوعيين (مكسي-ابراهيم-سليمان).

بعد اسبوعين من هذه الاعدامات، عاد الحزب الشيوعي بحددًا إلى السرية وانتخبست لجنته المركزية محمد ايراهيم نقد امينًا عامًا للحزب. ومنذ ١٩٧٧، حرت عدة محاولات مصالحة مع الحزب

الشيوعي، على غرار المصالحات التي عقلها حكم النميري مع حـزب الامـة والحركـة الاسـلامية (الاحوان المسلمون)، ولكن دون نتيجة تذكر. والجدير ذكره ان الحزب لم يصدر حتى اليوم (وقد مضى ٢٥ عامًا) تقريرًا رسميًا عن تحقيقه في «مذبحة الشيوعيين» (الاعدامات في ١٩٧١).

من الملاحظ (بالمقارنة والتحليل) ان سيرة الحزب الشيوعي السوداني اتجهت من الانفتاح إلى الانغلاق. و «حستو» (الحركة السودانية للتحرر الوطني) كانت تتسع للمطالبين بالاستقلال؛ والجبهة المعادية للاستعمار كانت مناسبة لظروف السودان. ثم بدأ التركيز على «الشيوعي» و «الحزب الشيوعي»، وتزايد في الموتمر الثالث (١٩٥٦)، ثم المؤتمر الرابــع (١٩٦٧)، وهــو آخــر مؤتمر عقد. ورغم شعار «إجعلوا من الحمرب الشيوعي قدوة جماهيرية كبرى» فيان القيوة الجماهيرية انحصرت في قيادة المنظمات النقابية والفتوية وليس في تكماثر عضويـة الحـزب الملتزمـة. واضاع الحزب فرصة ذهبية في الانفتاح الجماهيري عندما تراجع عن تنفيذ فكرة «الحزب الاشتراكي» الجامع التي طرحت بعد تشسرين الاول ١٩٦٤ وايدها عبد الخالق محجوب نفسه في البداية.

بالمقارنة فان الاسلاميين انتقلوا مسن الانغلاق إلى الانفتاح. بدأوا بتنظيم «الاحوال المسلمون» في الاربعينات، قسم صاروا «جبهة الميثاق الاسلامي» في الستينات، ووسعوا الدائرة مرة أحرى في الثمانينات حين صاروا «الجبهة الاسلامية القومية». كما انهم اغتنموا الفرصة التي رفضها الشيوعيون ايام النميري واستخدموا حكمه لكي يسيطروا على المدارس وعلى الاقتصاد، وهم يكررون الخطة مع نظام البشير (الحالي) وسوف يغيرون إسم الحزب مرة أحرى عند سقوط البشير كما ألمح د. حسن الترابي.

وقـد أدخـل انهيـار الشيوعية، بــالذات في الاتحاد السوفياتي، الحــزب الشـيوعي الســوداني في

مأزق فكري خطير. وبرز اتجاهان متناقضان: الاول ويضم معظم شباب الحزب ينادي بالتغيير وإعادة صياغة الحزب على أسس جديدة وحتى تغيير إسم الحزب. والشاني، وعلى رأسه الامين العام للحزب، يتمسك باسم الحزب ومعظم برناجمه. والجدير بالملاحظة ان الحزب لم يعقد مؤتمره الخامس رغم مرور ٢٨ عامًا على المؤتمر الرابع. وتقول إحدى وثائقه ان انقلاب عمر البشير يوم ٣٠ حزيران ١٩٨٩ «احهمض البشير يوم ٣٠ حزيران ١٩٨٩ «احهمض متاحة لعقد المؤتمر بين ١٩٨٥ عندما سقط النميري متاحة لعقد المؤتمر بين ١٩٨٥ عندما سقط النميري على السلطة، ولكنه لم يعقد.

وهناك نقاش داخلي يدور في أروقة الحزب الشيوعي حول احتمالات المستقبل، ولا يعيب سوى انه «مفتوح»، بمعنى انه ليس جزءًا من خطة تهدف إلى التوصل إلى رأي أو قرار. وقد ارتفعـت معنويات الشيوعيين كثيرًا عندما هرب أمينهم العام، محمد ابراهيم نقد (١٩٩٤) من «الحبس المنزلي» في الخرطوم رغم الرقابة الشديدة الستي فرضت عليه، وضاعفوا تصديهم للنظام الحالي بنسبة تزيد عن المتوقع منهم نسبة إلى عــدد اعضـاء حزبهم وبالمقارنة مع عدد اعضاء الحزبين الكبيرين الأساسيين المعارضين، الامة والاتحادي. وبسبب ظروف تخفى محمد ابراهيم نقد والمطاردة المستمرة له على ايدي اجهزة الامن، برز في الواجهــة عضــو سكرتيرية اللحنةالمركزيمة للحسزب الشميوعي السوداني التيحاني الطيب (راحع «التيحاني الطيب» في باب «زعماء، رحال دولة وسياسة»).

«التجمع الوطنى الديمقراطسي»: تحمسع

معارض للحكم الحالي (١٩٨٩ - ) مكون من عدد من الاحراب المعارضة «التقليدية» و «الحديثة». تأسس عقب اطاحة حكومة الصادق المهدي في نهاية حزيران ١٩٨٩، وضم احزاب الامة والاتحاد

الديمقراطي والحزب الشيوعي، وما لبشت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة العقيد حون قرنق ان انضمت إليه في آذار ١٩٩٠.

انجز التجمع مجموعة وثائق دستورية مهمة، ابرزها اعلان نسيروبي واعلان القاهرة. وأقسر الدستور البديل الذي سيعمل بموجبه بعد تغيير الحكومة الحالية على قاعدة الاقتناع بأن نصوص الدستور تحل اشكالية العلاقة بين الدين والدولة في السودان وعملية تقاسم الثروة والقرار السياسي بين شمال السودان وحنوبه.

إلا ان التجمع واجهته، في سنواته الشلاث الاولى، عقبات. فالعلاقة بين المعارضة الخارجية ممثلة في التجمع، وقيادات المعارضة في الداخيل وفي طليعتها الصادق المهدي زعيم حزب الامة، ومحمد ابراهيم نقد زعيم الحزب الشيوعي، وسيد أحمد الحسين الرجيل الثاني في الحزب الاتحادي، هذه العلاقة لم يحكمها الانسجام دائمًا خصوصًا حيال مسائل شائكة مثل العلاقة بين الدين والدولة، وحق تقرير المصير لجنوب السودان. وجاء «اعبلان واشنطن» في تشرين الاول ١٩٩٣ الذي اعترف بحق تقريب المصير للجنوب كأكبر تحد للتجمع (راجع باب «الحكم والمعارضة - كرونولوجيا»).

«اتحاد الاحزاب الجنوبية»: وهو الاتحاد الذي يشارك عادة في الموتمرات (خاصة موتمر أسمرا) ممثلاً عن الحركة السياسية الجنوبية. ويتألف من ستة احراب هي: التحمع السياسي لجنوب السودان، حزب الشعب التقدمي، حزب سانو، موتمر الشعب السوداني الافريقي، المؤتمر الافريقي الموتمر الافريقي المتحاد إليابا حيمس سرور. ومن بحمل تصريحاته قوله: السودان بلد افريقي وليس عربيًا لأن عدد العرب لا يتحاوز ٣٠٪ من بحمل سكانه. وعلى مدى تاريخها فإن البلاد كانت تحت هيمنة الاحزاب الشمالية التي سعت بشتى الوسائل إلى

حلق هوية عربية للسودان ودبحمه في عموم منطقمة الشرق الاوسط. وهذه السياسة أدت إلى بلقنة السودان، دون ان تكون القوى السياسية السودانية الشمالية واعية لذلك. ووظفت اللغة العربية لتحقيق تلك الغاية، لكونها لغة الدين الاسلامي الـذي تعتنقه غالبيـة الشعب الســوداني. وبرأيــه كذلك ان العلاقة بين شمال السسودان وحنوبسه محفوفة بالشكوك ومفعمة بعدم الثقسة لاسباب تاريخية تعود حذورها إلى تجارة الرقيق، وسياسة المستعمر البريطاني، ومواقف الاحزاب السياسية الشمالية من سكان جنوب السودان. والحل، في رأيه، يكمن في تأسيس «دولة جديدة على قاعدة حديثة توفر العدالة لكل ابناء السودان، سواء أكانوا من الشمال أو الجنوب، من الشرق أو الغرب، والاقرار بتعددية البلاد العرقية والثقافية، وفصل الدين عن الدولة، وفتح باب مشاركة الجميع في صياغة مستقبلهم عبر نظام ديمقراطي يرتكز على أكبر قدر من اللامركزية» (راجع باب «حنوب السودان»).

النوبيون: سكان حبال النوبة، غربي السودان. فيهم المسلمون والمسيحيون، والاحياتيون، أي أصحاب المعتقدات الافريقية الاصلية، وهذه المعتقدات لا يسزال بعض مسن طقوسها متداخلاً بطقوس المسلمين والمسيحيين منهم (عن النوبة في التاريخ، راجع «أبرز المواقع الاثرية في السودان» في باب «مدن ومعالم»).

بدأ إسمهم بالبروز، اعلاميًا وعاليًا، عبر حركتهم السياسية والعسكرية المتمثلة بدهلؤتمر النوبي السوداني» وبدء مساهمتهم إلى حانب القوات الجنوبية بقيادة حون قرنق منذ العام وثائقها إلى المناداة بالمساواة بين القوميات والاعتراف بتمايزها وحقها في حلق كيانات سياسية مستقلة في إطار «الوحدة من حلال

التنوع»، وبديلاً لهيمنة القومية المسيطرة، «إذ إن الاحزاب الحالية تتظاهر بالاعتراف بالقوميات لكن الممارسة الفعلية اثبتت انها تحشر هذه القوميات حشرًا في أطر قومية متسلطة (...) فإن تجربة النوبيين مع القوى الطائفية والقوى الأحرى تؤكد استحالة تطابق مصالح الطرفين».

والمؤتمر النوبي السسوداني يؤمن بأنه حزء اصيل وفاعل في حركة القوى الجديد وفي اهدافها وبراجحها، ويؤكد على استقلاليته في استقطاب النوبيين في المهجر وداخل السودان. وآخر احتماع لهذا المؤتمر عقد في لندن في آب ١٩٩٥.

شهد العام ١٩٩٣ ابرز الاحداث الخاصة بالنوبيين في إطار احداث السودان عامة. ففي شباط، اتهمت المعارضة حكومة الفريق عمر حسن

البشير بابادة ستة آلاف مواطن سوداني نوبي، في ليلة واحدة غرب السودان (جبال النوبة)، وبعث أحد زعمائها برسالة عاجلة إلى اللجنة الدولية لحقوق الانسان يطلب ارغام الخرطوم على القبول باجراء «تحقيق مستقل» في هذه الاتهامات التي اوردت إسم ضابط سوداني يعاونه مرتزق من جنوب افريقيا نفذا عملية الإبادة هذه. ونفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وانضم إليها، في نفيها هذا، عدد من مثقفي وقادة الجمعيات في منطقة جبال النوبة، فاصدروا (في الجمعيات في منطقة جبال النوبة، فاصدروا (في تتردد عن حدوث عمليات تطهير عرقي لابناء السي النوبة «تقتضي وجود قوة مسلحة أنشئت على الساس عنصري بغرض تصفية عناصر أحرى».

يوسف كوة.



«كُجور»، حكيم النوبة، يبارك التحاق شبان القرية بـ «الجيش الشعبي لتحرير السودان».



وقال «إن الجيش السوداني قومسي في تكوينه، ويشكل أبناء النوبة أكبر مجموعة قبلية فيه، وبالتالي لا يمكنه اضطهاد أبناء النوبة (...) فالحديث عن التطهير العرقي في جبال النوبة جاء بعد ان يئست الاحراب من العودة إلى السلطة فسأصبحت تستعدي المدول والمنظمات الاجنبية على السودان». ووقع هذا البيان مسؤولون عن الكنيسة الاسقفية في مدينة كادوقلي (عاصمة الاقليم، حبال النوبة) وهيئات نوبية اسلامية ومسيحية. وكان ناتب في بحلس العموم البريطاني زار السودان، ولدى عودته طالب المحتمع المدولي بالاستمرار في الضغط على الخرطوم وباجراء تحقيق دولي في ما يحدث في حسال النوبة. فردّ عليه بيان النوبيين المذكور: «نؤكد ان تدويل مشكلة حبال النوبة لن يفيد شيئًا، فقد عانينا في منطقة جبال النوبة من حرائم الاستعمار البريطاني الذي جعل هذه المنطقة مقفولة، ما تسبب في تخلفها بصورة مزرية. فما الذي يجعل بريطانيا صاحبة الارث الاستعماري القبيح تتباكى على حبال النوبة!».

وفي ايلول ١٩٩٣، دعت منظمة اطلق عليها إسم «تجمع ابناء حبال النوبة» إلى تظاهرة في الخرطوم للاحتجاج على «التجاهل والتهميـش الذي عامل به الاستعمار البريطاني» منطقة حبال النوبة في غرب السودان، وطالبت في مذكرات سلمتها إلى السفارتين البريطانيسة والاميركيسة بتعويضات مالية للمنطقة عن فترة الحكسم الاستعماري وتجارة الرقيق بهدف تنميتها. وأعلنت الخرطوم انها ستسمح للمقرر الخساص لحقموق الانسان التابع للاممم المتحدة، كاسبارو بيرو، الذي بدأ زيارة إلى السودان (١٢ ايلول ١٩٩٣) بزيارة حبال النوبة و «الاطلاع بنفسه على الوضع الانساني هناك». وكان يوسف كوة، أحد قادة منطقة حبال النوبــة وقــائد قــوات قرنــق في المنطقــة اتهم الحكومة بأنها تشن حملات منتظمة على منطقة حبال النوبة بهدف منع المواطنين مين

الانضمام إلى الحركة. ولم يأت على ذكر «حسرب الابادة» أو «التطهير العرقسي» رغسم معارضت للحكومة وانضمامه للجنوبيين وقيادته لحركة نوبية سياسية وعسكرية ثائرة ومنضمة للمعارضة بقيادة حون قرنق.

الوضع الحالي للنوبة على لسان إثنين من قيادييها، مختلفين في نظرتهما وفي موقفهما: يوسف كوة ومحمد هرون كافي، ومن حملال حوار أجراهما معاوية يس ونشرتهما «الوسط» (العدد ٢٣٣، تاريخ ١٥ تحسوز ١٩٩٦، ص ٢٠-٢٢)،

أعلن محمد هرون كافي، أحد أبرز مثقفي جبال النوبة (غرب السودان) انشقاقًا عن «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يتزعمه العقيد حون قرنق. وحدا اعلانه بحلفائه السابقين إلى رميه بالعمالة والارتماء في احضان حكومة الفريق عمر البشير، خصوصًا انه أبدى استعدادًا للتفاوض مع الحكومة لاحلال السلام في المنطقة التي تحاربها منذ الحكومة واعتبر قائده المباشر الكوماندور يوسف كوة مكي ان الانشقاق ناجم عن خصومات كوة مكي ان الانشقاق ناجم عن خصومات شخصية وانه لن يؤثر في التحالف بين ابناء جبال النوبة والجيش الشعبي الذي تتولى قيادته جماعة معظمها من ابناء قبيلة الدينكا كبرى قبائل الجنوب السوداني.

ومحمد هسرون كافي صحافي وباحث معروف في السودان، ألّف كتابًا عن شخصية اجتماعية في جبال النوبة وهو «الكحور». وهاجر في ١٩٨٠ إلى المملكة العربية السعودية، وبعد خمس سنوات انضم إلى ابناء عرقه الذين احتاروا حمل السلاح بوجه الحكومة المركزية.

أما يوسف كوة فقد تخرج في جامعة الخرطوم وعاد إلى جبال النوبة حيث انتحب نائبًا عن إحدى دوائر هذه المنطقة في برلمان اقليم كردفان إبان حكم الرئيس النميري. وأثناء تمتعه بحصانته النيابية غادر مدينة الابيض، عاصمة

كردفان، لينضم إلى قرنق ويؤسس أول قوات نوبية مناوت للحكومة المركزية. وككل المثقفين والسياسيين في السودان، تبادل كوة وكافي اتهامات بالعمالة وإجراء اتصالات سرية مع الجبهة الاسلامية القومية التي تحكم السودان. وموقفهما هذا يكشف عمق الخلاف بين أبناء حبال النوبة في شأن تحالفهم مع المتمردين الجنوبيين.

ومما قاله يوسف كوة: «كل ريف حبال النوبة بيدنا (أي بيد الجيش الشعبي الذي يتزعمه كوة تحت القيادة العامة لجون قرنـق)، لكن المدن الرئيسية بيد الحكومة (...) هناك اتفاق سلام بينا وبين ميليشيات عرب البقارة (رعاة البقر). وقد اقنعناهم بان الحرب ليست بين نوبة وعرب وإنما هي بين النوبة والحكومة. وهذا الاتفاق ساري منذ ١٩٩٣ (...) منذ ١٩٩٤، تحاول الحكومة اقناعي بالسلام (...) فقلت لرسلها أننا حتى إذا أوقفناً حرب النوبة فإن حرب الجنوب لسن تتوقف. وعندما يئس مسني هـولاء الاحـوة ذهبـوا إلى كـافي الذي وحدوا فيه ضالتهم. وهو لا يقود أي قوات، وما يعلنه هو استسلام (...) بعد انشقاق الدكتـور مشار (راجع باب «جنوب السودان»). عن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمهما قرنق، عقدنا مؤتمرًا في اول تشوين الاول ١٩٩٢ حضره ممثلو كل مناطق حبال النوبة الخاضعة لسيطرتنا بدعوة مني. وسألتهم تحديدًا: نواصل القتال أم نوقف الحرب؟ فقرروا بالاجماع استمرار القتال (...) نحن مؤيدون للوحدة. وتقريــر المصـير لا يعنى الانفصال. نريد اقتسام السلطة بالتساوي على كل اقاليم البلاد والثروة بطريقة عادلة. أتركوا كل منطقة تحدد مصيرها بعيدًا عن هيمنة الثقافة العربية. هذا ليس عداء للعرب. هل النوبة عرب؟ أنا لست عربيًا. لكن ذلك لا يمنع أنى اتذوق أم كلثوم وأقرأ اشعار العرب واتكلم العربية وحتى إذا طالبنا بإقامة دولة مستقلة في حبال النوبة فستكون العربية هي لغتها الرسمية. لسنا عربًا ولا

نعاني مشكلة هوية، وليست بيننا صراعات دينية. فأنا مسلم وزوجتي مسيحية. هذا التسامح نريد لـه ان يستمر، ولهذا نقاتل».

أما محمد هرون كافي (المنشق والمتعامل مع الحكومة في الشمال) فقال: «مع ان ابناء النوبة يشكلون نسبة كبيرة من قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان حسب اعتراف العقيـد قرنـق، إلا انه ليس هناك تكافؤ داخل الحركة. فنحن نقاتل في حبالنا، ونقاتل مع قرنق في الجنوب، ونشارك مع ابناء منطقة حبال الأنقسنا (حنوب النيل الازرق)، لكننا مهمشون داخل الحركة (...) كل الاتفاقات التي ابرمتها الحركة مع قــوى شماليــة معارضــة تخلــو من نصوص واضحة في شأن حبال النوبة (...) أساس حلافي مع يوسف كوة أنني طالبته بان يكون دخول حبال النوبة في الحركة الشعبية موثقًا باتفاق خطى يحدد التعاون وأسسه، والأهم ماذا سنحصل عليه في نهاية الحرب؟ لكنه رفض وبدأت الكارثية باننا دخلنا حيرب التحريس من دون برنامج. ومن أبرز اسباب الخلاف انه غير راض على محاولاتي المستمرة للحصول على إحابة منه عن مصير ١٦ شخصًا من أبرز قادتنا ومثقفينا اعدموا في ظروف غامضة (...) احزاب الشمال المتحالفة مع قرنق لا تساهم بسلاح ولا رجال ولا مال. إنها مشاركة سياسية فحسب. وإذا كنا اتهمناها بعمد سقوط النميري بسرقة الانتفاضة، فهي الآن تستعد لسرقة النضال والثورة. كل منها يوقع اتفاقًا مع قرنق على حساب شهدائنا. منطقتنا منذ ١٢ عامًا لا يوجمد فيها تعليم ولا صحة ولا تنمية وتقدم كل عام مثات وآلاف الشهداء. لذلك كله رأينا ان نطرح قضيتها بمعزل عن طرح قرنق (...) اسمنا الرسمي هو الحركة الشعبية-الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع حبال النوبة (اللحنة المركزية)، ونحن متمسكون باسم الحركة لاننا ساهمنا فيها بدماء شهدائنا».

## مدن ومعالم

\* أبوز المواقع الاثرية في السودان: إضافة إلى ما ورد في «الخرطوم» (في هذا الباب، مدن ومعالم)، يمكن ايجاز هذه المواقع كما يلي:

هناك منطقة الحماداب الغنية حدًّا بالآثـار وتحتد من مدينة ابو حمد حتى مدينة كريمة في شمـالي السودان، والعمل حار لانقاذ هذه الآثار من حوزان حماداب الذي يهددهـا والـذي هـو ضرورة ملحـة لايجاد تنمية وفرص عمل عديدة.

كما ان هناك خطة أحمرى لانقاذ الآثار التي ستتعرض للدمار عند الشروع في تنفيذ «طريق التحدي» الذي يربط بين مناطق الجيلي والخرط وم وعطيرة وكلها مناطق غنية بالآثار.

وهناك مواقع اثرية تسمي «مواقع استراتيجية» لأنها في غاية الأهمية ليس للتاريخ السوداني فحسب بل للتراث الافريقسي والانساني بأكمله. ومن أهم هذه المواقع مدينية كرمية شمالي السودان حيث يعمل حبير الآثمار السويسمري تشارلس بونيه منذ نحو ٣٠ سـنة، وهـو يحضـر إلى السودان سنويًا ومعه فريق عمل متكامل ويمضى شهورًا في منطقة كرمة. وتتولى حكومة بــلاده تمويل الحفريات التي اثبتت ان الحضارة الستي قــامـت في هذه المنطقة عرفت فكرة المدينة منذ حوالي ٠٠٠ ٢ق.م. إذ كشفت عن وجود مدينة متكاملة بها اسوار داثرية ومداخل واستحكامات عسكرية وقصر ملكي ومنطقة عسكرية والحري صناعية ومستودعات ومينماء واسواق. وقبمل الخبسير السويسري، عمل الخبير الامسيركي حمورج رايزنمر من ١٩١٢ إلى ١٩٢٣، واذهلته الآثار الموجودة في كرمة. لكنه رفض ان يعترف بانتماء هـذا الـتراث إلى الانسان الافريقي، فزعم ان الرحل الابيض كان اقمام مستعمرة في همذه المنطقة وأنشمأ تلك الحضارة. غير ان الحفريات اثبتت النقيض تمامًا.

ومن الحضارات المهمة في السودان والمنطقة الافريقية بصفة عامة حضارة مروي التي قامت في مناطق حبل البركل والكرو ونوري، بالاضافة إلى عاصمة المرويين وهي ما يعرف حاليًا بمنطقة كبوشية شمالي مدينة شندي. ومن المواقع الدينية المهمة للحضارة المروية في السودان ما يعرف بد المصورات الصفراء»، شمال شرقي شندي، وكذلك من الخرطوم حتى منطقة موية القريبة من مدينة سنار.

كما توجد مواقع أثرية مهمة في منطقة البحر الاحمر (شرقي السودان) لأن هذه المنطقة كانت أهم بوابة لدحول الحضارة العربية الاسلامية إلى السودان، وذلك عبر الموانىء التاريخية القديمة مشل باضع وعيداب (شمالي مدينة حلايب) وسواكن.

وقام فريق عمل اثري بالبحث والتنقيب في منطقة حلايب بين ١٩٧٨ و ١٩٨٩، وتمكن من اثبات وجود أثار ميناء عيداب التاريخي الشهير بعدما دفنته الشعاب المرجانية، وهو ميناء اسلامي كان الحجاج يمرون به من مناطق مختلفة مثل دول المغرب العربي، ومن شرقي وغربي وشمالي افريقيا، واحيانًا من الشام عندما اغلق الصليبيون موانيء فلسطين. ومن ابرز الشخصيات التي مرت بهذا الميناء الاثري في القرن الثالث عشر الشيخ ابو الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية. كما اشتهرت عيداب بوجود أحد أكبر المساجد في العالم الاسلامي آنذاك وهو جامع القسطلاني. العربي، ومؤلفات الرحالة الكبار امثال ابن بطوطة والمسعودي والطبري وابن حوقل وابن خلدون.

كثيرة هي الآثار السودانية الموزعة على متاحف عديدة في العالم. وقد نظّم المعهد العربي في باريس معرضًا حاصًا بـ«ممالك على النيل» (آذار-آب ١٩٩٧) جمع ٤٦٠ تحفة اثرية سودانية من متاحف الخرطوم وبوسطسن وفيلادلفيا



تمثال برونزي (القرن السابع ق.م.)

تمثال يعود الى السلالة الخامسة والعشرين

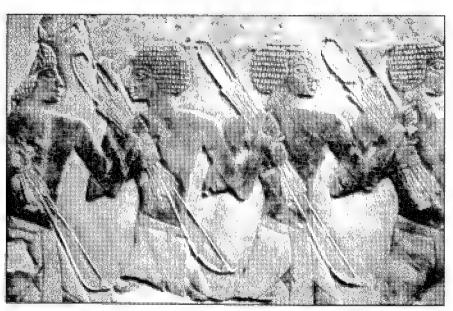

نقوش على جدران معبد دير البحري (١٤٨٠ ق.م.)

ونيويورك وبرلين وميونيخ، تعبود أولاها إلى العصور الحجرية (العصور النيولييني في الألف السيادس ق.م.). حول هذه الآثار المعروضة في معرض المعهد العربي في باريس، جاء في «الحياة» (العدد ١٢٤٣٩، تساريخ ٢٠ آذار ١٩٩٧، ص

عرف السودان منل زمن بعيد، وذكرت النوبة الممتدة من الشلال الاول شمالاً إلى الخرطوم حنوبًا، في نصوص اليونانيين والرومان امشال هيرودوتس وسترابو وديون كاسيوس وبلليني. إلا انفضل يعود إلى البريطاني جيمس بسروس في التعرف إلى اول موقع اثري في السودان هو موقع مروي، في حقل اهرام بجراوية الواسع في ١٧٧٢. كما ساهمت حملة محمد على العسكرية في ١٨٢١ التي شارك فيها عدد من المرتزقة الاوروبيين والمغامرين المهتمين بالآثار والكنوز في اعادة الابيطالي جيوسيبي فرليني الذي عاد إلى السودان الايطالي جيوسيبي فرليني الذي عاد إلى السودان في ١٨٣٤ وعثر، في مروي، على كنز الملكة امانيشاخيتو الشهير المعروض كاملاً في معرض باريس.

ومن الرواد في علم الآثار النوبي، الفرنسي فريدريك كايو الذي وضع كتابًا في الموضوع الإ ١٩٢٦). ويعتبر ج.أ. رايسنير من بوسطن بمثابة والد علم الآثار السوداني في المرحلة المعاصرة. فهو بدأ وقاد الحملة الدولية الاولى إلى ببلاد النوبة في بدأ وقاد الحملة الدولية الاولى إلى ببلاد النوبة في مواقع اثرية احرى في السودان. ومنلذ ان بسدا اكتشاف المواقع الاثرية في السودان وحتى عهد قريب جدًا، ظلت الحضارة السودانية تشكل فرعًا من علم الآثار المصرية و لم ينظر إليها سوى من منطور مصري.

حلال المرحلة الوسيطة برزت مملكة نبتة، المملكة النوبية الاولى بين ٢٤٠٠-٥٠٥ق.م. التي امتد نفوذها من الشلال الشالث حيث قامت

عاصمتها إلى الشـلال الرابـع. وتكشـف التحــف الاثرية عن تفاصيل الحياة والعادات في بـــلاد النوبــة في المراحل المختلفة: عندما كانت تقيم العلاقات التجارية مع مصر مرسلة إلى الشمال الذهب المستخرج من مناجمها الغنية والعاج والابنوس والبخور من افريقيا الوسطى، وعندمـــا احتلهــا المصريون في الألف الاول ق.م.. وشهدت المرحلـة الامبراطورية الفرعونية على نشاط معماري كبير. فتوسعت القلاع في منطقة النوبة السنفلي لتستقبل حاليات أكبر من المصريين. وعمـــل جميــع الفراعنــة على بناء معابد لهم في النوبة. وهناك مملكتسان نوبيتان مستقلتان: مملكة نبتة التي بقيت في التـــاريخ القوة النوبية الوحيدة التي تمكنت من التغلـب على مصر والسيطرة عليها على مدى قسرن تقريبا (٢٥٦- ٠٥٧ق.م.)، ثمم مملكة مسروي الستي استمرت من القرن الثالث ق.م. حتى القرن الرابع الميلادي، وعرفت ازدهارًا وطورت كتابة لا ينزال علماء الآثار يعملون على حل رموزها.

\* أبو حمد: راجع «أبرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* أم درمان («القبة» والمعركة): عاصمة الدولة المهدية ١٨٩٨-١٨٩٨. أهم تجمع سكني بعد الخرطوم العاصمة، وهي قريبة منها وخالبًا ما تعتبر ضاحية من ضواحيها مثلها مثل محرطوم الشمال (راجع «الخرطوم» في هذا الباب).

معلمها التاريخي (ولا يزال) الاساسي يدور حول كونها عاصمة المهديسين، وأهم تجمع للأنصار، و «القبة المهدية» وما يتعلق بها من معاني ومعتقدات دينية، ومن أحداث أخصها المعركة التي استبسل بها المهديون قبل انكسارهم على يد القائد البريطاني لورد كيتشنر في ١٨٩٨.

في ۲۲ حزيران ۱۸۸۵، توفي الامام محمــد أحمد المهدي في أم درمان، ودفن في مكان فراشه

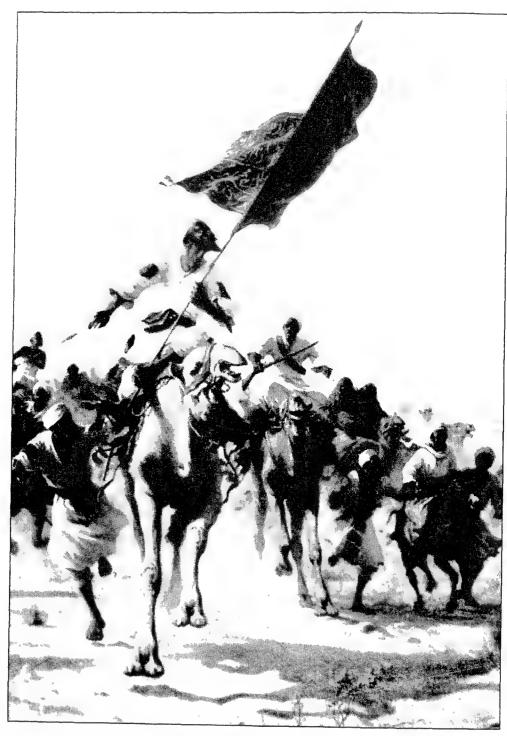

السحاب الخليفة عبد الله من معركة ام درمان في ١٨٩٨. رسم ر.ت. كيلي («الوسط»، العدد ٢٦، تاريخ ٢٧ حزيران ١٩٩٤، ص١١).

داخل الغرفة التي اسلم فيها الروح، وهي واحدة من غرف بيته المتواضع المبني من الحجارة والطين. وأمر خليفته عبد الله على الفور ببناء قبة فوق قبر المهدي وعلى كل ركن من اركانها الاربعة برج صغير. وتولى بناء القبة (وفي ما بعد قصر الخليفة عبد الله ذي الطابقين وكذلك المسجد المعروف باسمه حتى الآن في أم درمان وليس بعيدًا عن القبة) مهندس ايطالي وقع في الأسر عند سقوط الخرطوم على يد المهدي واشتهر باسم «المهندس»، وقد بقي في أم درمان طيلة فترة المهدية واعتنق الاسلام وتزوج سودانية.

بقيت قبة المهدي طيلة فترة المهدية رمزًا لشموخ الثورة ومحورًا للمارسات الدينية والاجتماعية والسياسية إلى ان وصل إلى مشارف أم درمان، في ايلول ١٨٩٨، القائد البريطاني لسورد كيتشنر سردار الجيش المصري على رأس قوات بريطانية ومصرية قوامها نحو ٣٠ ألف رجل وتساندها عشر بوارج نهرية مسلحة بالمدافع الثقيلة، ومقاتلون غير نظامين من القبائل السودانية المتمردة يقودها ابراهيم بك فرح زعيم قبيلة الجعليين، وعبد العظيم عليفة من قبيلة العبابدة وميسرة ابن الزبير باشا. وكان كيشتنر مدفوعًا بنزعة الانتقام لمقتل الجنرال غوردن على ايدي الانصار المهديين إضافة إلى المخطط الاستعماري.

أمر كيتشنر البوارج بأن تنتقل إلى الضفة السرقية للنيل قبالة أم درمان وامطرتها بالقنابل فأطاحت قمة القبة. فهاج الانصار، وحوج الخليفة عبد الله بجيشه وكان مؤلفًا من ٥٠ ألف مقاتل مسلحين بالبنادق العتيقة والسيوف والرساح والفؤوس. ودارت، في ٢ ايلول ١٨٩٨، حرب طاحنة، وحمل رهط الخليفة من فرسان قبائل البقارة اعباء القتال بصفة خاصة، وهم الذين استأثروا بعد موت المهدي بالحكم، سلطة وثراء، وكانوا في الماضي وقود الثورة وجنودها الذين

فوق قصر غوردن في الخرطوم. واستغرقت المعركة سبع ساعات بلغت حسائر الانصار فيها أكثر من ١٠ الاف قتيل مقابل ٠٠٠ من حيش كيتشنر.

عهد كيتشنر إلى ميحر غوردن ابسن شقيق الجنوال غوردن بتنفيذ أمره بتدمير القبة. ففي كتاب «تاريخ السودان» لمؤلفه نعوم بـك شقير، وهو شاهد عيان، هذه الرواية: «لغمت القبة فسقطت إلى الارض و لم يبق قائمًا منها إلا اركانها الاربعة. ونبش قبر المهدي واحرحت حثته فحمل رأسه إلى معرض التحف بلندن وبعثرت عظامه».

ومما قيل وروي ايضًا (مسنودًا بوثائق، حاصة لجهة الصحافة البريطانية والاميركية الصادرة في تلك الايام) نقله الكاتب السوداني محمد حيري البدوي («الحياة»، عدد ١٠ آب ١٩٩٣) وجاء فيه:

يقول ولفرد بلنت، في يومياته، ان ميحر غوردن احضر رأس المهدي إلى كيتشنر للاحتفاظ به بين مقتنياته. ولكن بعض حاشيته اقترحوا عليه وضع السرأس في اطار من اللهسب أو الفضة لاستخدامها كمحبرة أو كوب للشراب. وارتاح كيتشنر للفكرة في بادىء الامر ثم عدل عنها وقرر، كما ذكر بلنت، ارسال الرأس إلى متحف كلية الجراحين الملكية في لندن لعرضها مع احشاء نابوليون التي نقلت إلى المتحف المذكور بعد وفاة صاحبها في حزيرة سانت هيلانة.

وعلى الرغم من فرحة السرأي العام في بريطانيا بالانتقام من قتلة الجنرال غوردن ثارت موحة استياء عارمة بسبب الاعتداء الوحشي على قبر المهدي خاصة في اوساط المثقفين والراديكاليين، وشنت الصحافة في لندن واميركا هجومًا عنيفًا على كيتشنر، وزاد من حدة الحملات الصحافية هذه اكتشاف تصرفاته الوحشية الناء معركة كردي وبعدها، إذ أهمل جرحى الانصار وتركهم ليموتوا في ارض المعركة من دون اسعافهم الامر الذي يخالف التقاليد العسكرية والانسانية المتعارفة.



حصون المهدية في ام درمان.

كما اعتبرت الصحافة البريطانية والاميركية كيتشنر مسؤولاً عن المذبحة التي ذهب ضحيتها مدنيون كثيرون في أم درمان عندما أباح المدينة لجنوده عدة ايام بعد المعركة وانسحاب الخليفة عبد الله. وفي البرلمان البريطاني وجدت الحكومة نفسها في موقف عصيب للغاية، إذ انهالت عليها الاستجوابات والاستنكار من كل جانب.

لاقى كيتشنر حتف غرقًا عندما نسف الألمان السفينة التي تقله خلال الحرب العالمية الاولى، وكان آنذاك وزيرًا للحربية. ونظم إقبال، الشاعر الهندي المسلم، قصيدة اظهر فيها الشماتة إذ حاء فيها مخاطبًا كيتشنر الذي لم يعثروا على حثته: «لقد حرمك الله من قبر في الدنيا لأنك نبشت قبور الاولياء والصالحين»، في اشارة واضحة إلى اعتداء كيتشنر على قبة المهدي ورفاقه.

في منتصف الاربعينات، أعيد بناء قبة الامام المهدي بعد ان ظلت اطلالاً وانقاضًا متراكمة داخل سور عال من الحجارة و لم يكن يسمح لأحد بالدخول إليها. وقد أعيدت على نحو ما كانت عليه وألحقت بها بعض المرافق بينها استراحة لامام الانصار. وأضيف عليها في عهد الرئيس جعفر النميري مسجد بني على نفقة الدولة. وموقع قبر المهدي ظاهر داخل القبة وإلى

حانبه مراقد ثلاثة من خلفائه هم نجله عبد الرحمن، ثم الصديق والهادي حفيدا المهدي. أما الخليفة الاول عبد الله فإنه مدفون في المكان الذي لاقى فيه مصرعه بالقرب من مدينة كوستى الحالية.

احتلت القبة، منذ ١٩٩٣ (ولا تنزال) مركزًا في الجدال والأحذ والسرد نتيجة وضع السلطات يدها عليها «باعتبارها أثرًا تاريخيًا وقوميًا ولا يجوز ان تبقى حهوية» كما كانت عليه منذ الاربعينات، أي مركزًا لنشاط الانصار طائفيًا وسياسيًا. وعور الجدل ان هذا الاجراء الحكومي موجه ضد الصادق المهدي، أحد أكبر زعماء المعارضة.

من آثار أم درمان «حصون المهدية» التي تم تشييدها كجزء من المقومات الدفاعية لمدينة أم درمان خلال حركة التمرد التي قام بها المهديون في وجه الادارة العثمانية—المصرية.

\* إيسود: راجع «مدن المعقل والبسؤس الجنوبية الثلاث» في بساب «جنسوب السودان».

\* باضع: راحع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* البركل: راجع «ابسرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* بور سودان: مدينة سودانية ومرفأ على البحر الاحمر. تبعد ١٢٠٠ كلم عن العاصمة. تعد غنو ١٠٢٢ مليون نسمة. تربطها بداخل البلاد خطوط سكة حديد. وميناؤها هو الميناء الاساسي في البلاد، وعليه مصفاة لتكرير النفط يصل إليها خط أنابيب من الخرطوم.

\* حلايب: راجع باب «مثلث حلايب»،

و«أبرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* الحماداب: راجع «أبسرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* الخوطوم (المتحف ودار الوثمائق):
عاصمة السودان، تقع عند ملتقى النيل الابيض
والنيل الازرق. يصلها بخرطوم الشمال (ضاحية
صناعية) حسر على النيل الازرق، وبأم درمان
حسر على النيل الابيض. تعد نحو ١،٨ مليون
نسمة، وتعد نحو ٥،٥ مليون مع ضاحيتها خرطوم
الشمال ومع أم درمان. حامعة. مركز تجاري.
عقدة مواصلات. صناعات نسيجية، غذائية

كانت معسكرًا انشاه محمد علي في المبالغ الاهمية. دخلها المهديون إبان ثورتهم البالغ الاهمية. دخلها المهديون إبان ثورتهم منتصرين على القائد البريطاني غوردن (الذي قتل) في ١٨٨٥، وجعل المهديون أم درمان عاصمة لهم. استعادها الحاكم البريطاني كيتشنر في ١٨٩٨ وأعاد بناءها وفق الطراز الحديث، وأصبحت عاصمة السودان طيلة الحكم الثنائي البريطاني عاصمة المسودان طيلة الحكم الثنائي البريطاني المصري، ولا تزال مع الاستقلال اللذي بدأ في المصري، ولا تزال مع الاستقلال اللذي بدأ في

من معالم الخرطوم الرئيسية متحف السودان القومي الذي أنشيء في ١٩٦٥ في موقع بارز على ضفاف نهر النيل عند ملتقى النيل الابيض بالنيل الازرق إلى الغرب من حديقة الحيوان وعلى الطريق الرئيسي الذي يربط الخرطوم بمدينة أم درمان. وتكمن اهمية المتحمف في القيمة التاريخية لموجوداته والقطع الاثرية المعروضة داحمل خزائنه الزجاجية، بالإضافة إلى عدد من المعابد النوبية القديمة التي نقلت إلى فناء المتحف منن مواقعها الاصلية في ارض النوبسة اقصى شمالي السودان التي غمرتها مياه السد العالي وهمي تغطيي مساحة نحو ١٩٠كلم م. داخسل الاراضي السودانية، وكانت تلك المنطقة من اهم المناطق الاثرية في السودان إذ كانت توجد فيها آثار الحضارات وبقايا المدنيات من العصر الحجري الاول إلى عهد السلطنة الزرقاء وحتى الحملة التي قام بها محمد على باشا لفتـح السـودان. وفي اطـار حملة قامت بها مصلحة الآثـار في السودان لانقـاذ آثار النوبة من مياه السد العالى تمّ نقل اربعة من المعابد النوبية القديمة من مواقعها الاصلية وأعيد بناؤها في فناء المتحف القومي بالطريقة نفسها المتي كانت عليها في الاصل. وهذه المعابد هي معبد بوهين، ومعبد سمنة غرب، ومعبد سمنة شرق،

ملتقى النيل الابيض والنيل الازرق عند الخرطوم.

ومعبد عكشة.



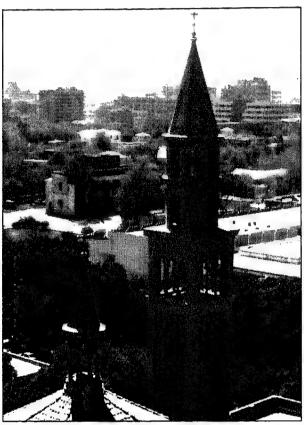

كنيسة تجاور مبنى وزارة الحارجية السودانية في الخرطوم (مبنى الاتحاد الاشتراكي سابقًا).

ويضم المتحـف القومـي في الجـانب الايمـن

ويصم المتحق القومي في اجالب الايمن من فناته خمسة اعمدة من الغرانيت تم احضارها من كنيسة فرس الواقعة في القرية التي تحمل هذا الاسم، وقد احتفت من الوجود نتيجة اغراقها عياه السد العالي. وتقول المراجع التاريخية ان هذه القرية كانت اول قرية سودانية من الشمال مباشرة بعد الحدود السودانية المصرية. وفي الطابق العلوي صالة خصصة للعصر المسيحي وتضم مجموعات من اللوحات والجداريات الكنسية حُمع معظمها من كنيسة فرس قبل ان تغرقها مياه السد.

وهناك متحف آخر في الخرطوم هو متحف المتراث الشعبي. والجدير ذكره ان في أم درسان متحف بيت الخليفة عبد الله، وفي مدينة الابيض (غربي البلاد) متحف شيكان، وفي مدينة الفاشر (غربي البلاد) متحف السلطان علي دينار، وفي كريمة متحف جبل البركل، ومتحف في مدينة

وفي الخرطوم معلم نقافي بالغ الاهمية هو «دار الوثائق القوهية السودانية» التي تحتل مبنى عتيقًا قبالة «دائرة المهدي» على شارع الجمهورية. كانت تعتبر مرفقًا اداريًا مستقلاً، وتعمل وفق قانون حاص بها صدر في ١٩٦٥ وبقي ساريًا حتى صدر قانونها الحالي في ١٩٨٥. وكانت تسمى إبان الاستعمار البريطاني «مكتب مخفوظات السودان». وتؤكد المصادر التاريخية ان فكرة حفظ الوثائق تعود إلى ١٩١٦، غير انها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في ١٩٢١ عندما كونت تدخل حيز التنفيذ إلا في ١٩٢١ عندما كونت وتحتفظ الدار بأكثر من ١٠ ملايين وثيقة مقسمة وتحفوطات وملفات ادارية وتقارير سرية ووثائق وخطوطات وملفات ادارية وتقارير سرية ووثائق مؤتمرات مهمة ومطبوعات متنوعة. وهناك مئات

الوثائق التي تتناول عهد دولتي الفونج والفسور بالاضافة إلى فسترة الحكسم السبركي للسسودان (١٨٢١–١٨٨٤). ولدى الدار مئات الوثائق التي تؤرخ لمراحل تطور العاصمة السودانية الخرطوم عبر مختلف العصور، والاحداث التاريخية التي جرت في أم درمان والخرطوم إبان الاستعمار.

وكان للوثائق والمستندات التي وفرتها دار الوثائق السودانية للجانب المصري اثناء نزاعه مع اسرائيل حول منطقة طابا دور حاسم في تأكيد مصرية طابا، الامر الذي اضطر هيئة التحكيم الدولية إلى حسم النزاع لصالح مصر ما اثار حفيظة الإسرائيليين حتى ان محاميهم لوثر باخت، وهو يهودي بريطاني، احتج لدى رئيس الحكمة وطالبه بعدم الأحذ عا حاء في المستندات التي احضرها الجانب المصري من الخرطوم وقال: «إن مبدأ تكافؤ الفرص بينسا غير موجود. فالمصريون استطاعوا ان يذهبوا إلى الخرطوم بينما نحن لا نستطيع ان نذهب إلى هناك للاطلاع عن تلك نستطيع ان نذهب إلى هناك للاطلاع عن تلك

وعلى رغم قيام المؤرخ المصري الدكتور يونان لبيب رزق بجولات عدة في مكتبات لندن واستنبول بحثا عن وثائق تاريخية تثبت الحق المصري في طابا غير انه لم يعثر على ضالته إلا في دار الوثائق السودانية في الخرطوم التي تحتفظ بوثائق ترجع إلى فترة الحكم الثنائي البريطاني المصري منذ عهد ونحت باشا قائد الجيش المصري في السودان وحاكمه العام الذي كانت صلاحياته تلمك تخولمه الاشراف على منطقة سيناء. وقال الدكتسور رزق: «حصلت في السودان على مستندات اوجعت قلب الاسرائيليين بعمد ان امضيت اسبوعًا في دار الوثائق السودانية اطلعت خلالها على نحو ٣٥٠ ملفا من ملفات مخابرات الجيش المصري، وجمعنا كل هذه المستندات في المذكرة الثانية التي قدمناها لهيشة المحكمة الدولية بتماريخ ١٢ تشمرين الاول ١٩٨٧، وهنما كمانت المفاجماة ممن الجمانب

الاسرائيلي فقد فوجئنا به يقول: «وهل حادلكم احد في ان طابا مصرية! إن خلافنا معكم هو حول اين يمر خط الحدود؟ هل عند الجبل؟ أم عند الصخرة الغرانيتية؟ وكانت هذه بمثابة خطوة للوراء من الجانب الاسرائيلي الذي كان يصر على ان طابا ليست تابعة لنا، وهكذا دحضت كل الادعاءات الاسرائيلية بحقها في طابا».

\* سواكن: راجع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* شندي: راجع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* العبيسة El-Obeid: مدينة في وسط السودان، في منطقة كوردوفان. تبعد ١٩٠كلم عن العاصمة، وتعد نحو مليون نسمة. شهيرة بتجارة الصمغ العربي والدخن (الذرة البيضاء).

\* العطبرة El-Atbara: مدينة سبودانية. تبعد ٢ ٣٢٦ كلم عن العاصمة. تعد نحبو ١٥٠ ألف نسمة. إسمها من إسم نهر عطبرة الذي يجتاز اثيوبيا والسودان (طوله ١١٠٠ كلم)، وينبع شمالي بحيرة تانا في اثيوبيا، ويلتقي في النيل فيشكل آحر روافده قبل مصبه في المتوسط (راجع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب، «مدن ومعالم»).

\* عيداب: راجع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* كايا: مدينة سودانية على الحدود مع أوغندا. سكانها (في اوائل ٩٩٣) كانوا يقدرون بنحو ٥٠ ألفًا، وفروا جميعهم إلى منطقة كوبوكو داخل أوغندا بسبب الحرب الاهلية (الشمال الجنوب)، وعاشوا لاكثر من اسبوعين في العراء.



ساحة كايا (١٩٩٣)

غالبية أهل كايا لا يعتبرون انفسهم عربًا، وغالبية الجنوبيين في السودان لا يعرفون لأنفسهم هوية انتماء سوى الهوية القبلية. إذ ان الحرب المندلعة، بشكل متقطع منذ نحو اربعة عقود، مزقت الروابط بين معظم الاقاليم الجنوبية وبين الخرطوم. وكايا كانت أكثر الاماكن تطورًا في حنوب السودان.

\* كبوشية: راجع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* كرمة: راجع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* الكرمسك: مدينة سودانية واقعه في القطاع الجنوبي من الحدود الشرقية مع اثيوبيا في منطقة الفونج (موثل اول دولة عربية اسلامية-

مملكة الفونسج- قامت جنوبي الصحراء الكبرى خلال القرن الخامس عشر واستمرت في حكم السودان ثلاثة قرون تقريبًا، عاصمتها سنار). يفصلها عن الاراضي الاثيوبية حور موسمي نحيل هو «حور رابو» الله يفصل الكرمك الاثيوبية البوابية الغربية لمنطقة بني شنقول حيث مناجم اللفهب التاريخية، وهي من الاسباب التي أغرت محمد علي باشا والي مصر بغزو السودان في القرن المناجم اية قيمة استراتيجية، ويدل على ذلك انها الموقع الوحيد الذي تم إحلاؤه من دون قتال خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن الجيش الإيطالي لم يستطع بعد احتلاله لها الزحف إلى داحل البلاد، وانسحب منها في آخر المطاف من دون قتال لذك

لكن الكرمك عرفت اهمية استراتيحية في

الحرب الاهلية الدائرة (على الحدود مع اثيوبيا التي هي إحدى الدول الجاورة للسودان والاكشر اهتمامًا بهذه الحرب). فاحتلتها قوات العقيد حون قرنق دي مابيور (وهذا هو إسمه الثلاثي الكامل) علان نظام الحكم الديمقراطي الاحير، واحرجته منها القوات الحكومية وكان الصادق المهدي رئيسًا للوزراء وأحمد الميرغني القائد الاعلى للقوات المسلحة. وعاد قرنق واحتلها في كانون الاول المسلحة عنادة المرة مع المعارضة التي من ابرز قادتها المهدي والميرغني نفسهما.

تعد الكرمك نموذجًا للمدينة التقليدية السودانية بما تجمع من اعراق وحاليات احنبية انصهرت محليًا. تنتمي غالبية سكانها إلى قبيلي والدوالا والبرتا الافريقيتين. وإثر بعض المعارك الي عرفتها منطقة الكرمك في الحرب العالمية الثانية بين ايطاليا وبريطانيا، بدأ يفد إليها عدد من التحار من شمالي السودان، خصوصًا من مناطق أم درمان ودنقلا وشندي وكركوج والمسلمية والباوقية، وتزاوجوا مع قبائل المنطقة وأضحوا يعرفون بدالوطاويط» الذين اضحت الكرمك وطنا لهم.

اليونــانيين واليمنيــين والقبارصــــة والصومـــاليين والاحباش الذين سرعان ما اندبحوا في مجتمعها.

تقديرات عدد سكانها الاصليين، قبل ١٩٨٧، تراوحت بين ٣٠ و٤٠ ألفًا. إلا انها اليوم (ربيع ١٩٩٧) خالية من السكان، وبيوتها مقفرة، ولا وحود إلا لبعض الاستحكامات العسكرية القليلة.

\* الكرو: راجع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* كريمة: راجع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* كونفور: راجع «مدن المعقل والبؤس الجنوبية الثلاث» في باب «جنوب السودان».

\* نوري: راجع «ابرز المواقع الاثرية في السودان» في هذا الباب.

\* واط: راحع «مدن المعقل والبوس الجنوبية الثلاث» في باب «جنوب السودان».

## زعماء، رجال دولة وسياسة

\* ابراهيم عبود (١٩٠٠): عسكري (وصل إلى رتبة فريق) ورئيس جمهورية السودان (سابقًا) والقائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولد من قبيلة «الثايقية» (شرقى السودان). التحق بقسم الهندسة في كلية

غوردن في الخرطوم (١٩١٤)، ثم بالكلية الحربية، وعمل مهندسًا عسمكريًا (١٩١٨-١٩٢٥) في إحدى الكتائب السودانية في الجيش المصري. ولما تكونت قوة الدفاع السودانية نقل إليها (١٩٢٥). تدرج في الوظائف العسكرية، وعين في اركان حرب سلاح الهجانة (٨٤٩١). أصبح كبير ضباط اركان حرب قيادة الدفاع السودانية (١٩٥٢) وكان اول سوداني يشغل هذه الوظيفة. تولى



ابراهیم عبود.

### بابكر عوض الله.



القيادة العامة للحيش السوداني (١٩٥٦). رأس حكومة عسكرية لحكم السودان في تشرين الثاني ١٩٥٨. مرت عدة محاولات لانقلابات عسكرية في ايامه، فاستطاع التغلب على الموقف، والغى البرلمان، وقضى على نشاط الاحزاب السياسية

ومنح المحالس المحلية بعض السلطة وحرية العمل. وفي اعقاب انتفاضة شعبية في تشرين الاول ١٩٦٤ انتقل الحكم من المحلس الاعلى للقوات المسلحة إلى حكومة مدنية، وبقي ابراهيم عبود رئيسًا للدولة عدة ايام، ثم ارغم على التخلي عن سلطاته.

\* إسماعيل الأزهري (١٩٠٠-١٩١٩): سياسي سوداني. درس في معهد غرودن في الخرطوم وفي جامعة بيروت الاميركية. رئيس قسم التربية في الحكومة السودانية من ١٩٢١ إلى ١٩٢١. أسس في ١٩٤٣ اول حزب سياسي في السودان هو حزب «الاشقاء» الذي نادى بالاتحاد مع مصر. فاز حزبه في الانتخابات (١٩٥٣). أول رئيس وزراء للسودان المستقل (١٩٥٦). أصبح في رئيس وزراء للسودان المستقل (١٩٥٦). أصبح في النيابية. اعتقله نظام حكم الفريق عبود (١٩٦١) العب دورًا في الاطاحة بحكم عبود وعودة الحياة السياسية المدنية. انتخب في ١٩٦٥ وعودة الحياة السياسية المدنية. انتخب في ١٩٦٥ عضوًا ثم رئيسًا للمحلس الرئاسي حتى ٢٥ ايار وفاته.

\* بابكر عوض الله (١٩١٧ -): سياسي ورجل دولة سوداني. درس القانون في الخرطوم واصبح قاضيًا (١٩٤٧ - ١٩٥٤)، واستقال ليصبح رئيسًا لجلس النواب (١٩٥٤ - ١٩٥٧). عين بعدها قاضيًا في المحكمة العليا ثم رئيسًا للقضاة (١٩٦٤ - ١٩٦٩). أصبح رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية، ثم نائبًا لرئيس مجلس قيادة اللوزراء للخارجية، ثم نائبًا لرئيس مجلس قيادة اللوزراء المعروراء (١٩٧١ - ١٩٧١)، ثم نائبًا لرئيس السوزراء الجمهورية (١٩٧١)،

\* التيجاني الطيب بابكر (١٩٢٦):

سياسي سوداني. العضو الابرز في اللحنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بعد تخفي امين عام الحزب محمد ابراهيم نقد إثر فراره من الاقامة الجبرية في ١٩٩٤.

أوجزت «الوسط» (العدد ٢٥١، تاريخ ١٨ تشرين الثاني ١٩٩٦، ص ٣٠-٣١) سيرته الذاتية ونقلاً على لسانه:

«ولدت في قرية في شمالي مدينة شندي التي تبعد ٧٠ كلم إلى الشمال من الخرطوم. قريتنا على النيل. تعلمت قليلاً في القرية ثم تلقيت معظم تعليمي في مدينة أم درمان. درست في مدرسة الشيخ بابكر بدري، وهو من رواد التعليم الاهلى وتعليم البنات في السودان، وكان اسمها «الاحفاد» وتعلمت مع احفاده. ولدت في عائلة تضم ١٥ ولدًا. تابعت الدراسة الثانوية في مدرسة أم درمان وهي كانت الثانوية الوحيدة في السودان. درست في صف واحد مع عبد الخالق محموب. بعد المرحلة الثانوية ذهبت إلى كلية الطب في السودان. حلال ذلك الوقت عرض وزيـر المعـارف في مصـر عبد الرازق السنهوري باشا قبول عدد من الطلاب السمودانيين وإعطماءهم منحمة مقدارهما خمسمة جنهيات شهريًا فضلاً عن التعليم الجاني والسكن. ذهبت إلى مصر والتحقـت بكليـة الهندسـة. وفـور وصولي اتصل بي الشيوعيون ودعيت كي أكون عضوًا في منظمة شيوعية إسمها «الحركة المصرية للتحرر الوطني» وقبلت. كان ذلك في اوائــل كانون الثاني ١٩٤٧. قبل ذلك لم يكن أحد منا (لا عبد الخالق محجوب ولا انا) شيوعيًا. بعد خروجنا من ثانوية أم درمان جاء مدرس شيوعي بريطاني ونقل هذه الافكار إلى عدد من الطلاب. تعرف عبد الخالق إلى الشيوعية سنة ١٩٤٦ وكنما نحن حرجنا من الثانوية في ١٩٤٥. لم يذهب عبــد الخالق معنا إلى الجامعة في السودان إذ كان قرر باكرًا ان يدرس في مصر التي سبقنا إليها بعدما وصل مقتنعًا بالشيوعية منذ منتصف ١٩٤٦. جاء

بعبد الخالق إلى الشيوعية طالب من دفعتنا اسمه محمد احمد داود وهو الذي طلب مني الانضمام إلى الشيوعيين حين وصلت إلى مصر. وداود من النوبيين في شمالي السودان وأصبح شيوعيًا في مصـر وكان قبل ذلك في السودان، وكـان رئيس تحريـر صحيفة يكتب مقالات ملتهبة حددًا ضد الاستعمار. وكانت «الحركة المصرية للتحرر الوطني» منظمة شيوعية بارزة تضم إلى المصريين عددًا من النوبيين والسودانيين. وكان من ابرز المسؤولين فيها همنري كورييل وسليمان الرفاعي وغيرهما. وكانت المنظمة تضم عمالاً. وتسولي الرفاعي منصب سكرتير المنظمة بعد ابعاد كورييل. وفي كلية الهندسة انغمست في العمل السياسي وحين جاءت حرب فلسطين كنست اعتقلت في ١٨ ايار ١٩٤٨. كانت التهمة انسي شيوعي واعتقلت في سحن «الهايكستاب» الذي كان في السابق معتقلاً لأسرى الحرب الالمان والايطاليين وهو في منطقة القاهرة على طمرف الصحراء. امضينا في السجن سنة كاملة وكان معنا عدد من الشيوعيين المصريين واليهود. وقبل ذلك كنت اعتقلت لبضعة ايام حلال السنة نفسها. واتحدت «الحركة المصرية للتحرر الوطيني» مع تنظيم آحر وكوّنا «الحركة الديمقراطية للتحور الوطني» (حدتو) وحصلت معارك كثيرة. كنت سكرتيرًا لاتحاد الطلاب السودانيين في مصر، وكان الاتحاد تحت نفوذ الشيوعيين، وكان عبد الخالق محجوب عضوًا قياديًا في سكرتيرية اللحنة المركزية للحركة المصرية والحركة الديمقراطيسة. لكنه لم يعتقل في مصر. وحين جاءت حرب مصـر كان مريضًا بالدرن. وحين كان في المعتقل كان في المستشفى القريب وكنا على اتصال. حرجت من السجن وعمدت إلى السودان وكمان عبد الخمالق سبقني إليه في شباط ١٩٤٩. عملت مدرسًا نحو ٢٠ شهرًا وبعدها تفرغت في ١٩٥١ للعمل في الحزب الذي كان تأسس في ١٦ آب ١٩٤٦ على



جهر النميري (الي يمين الصورة) والصادق المهدي.

يد محموعة من السودانيين جاءت من حلقات شيوعية في السودان ومصر. تعلم السودانيون الشيوعية من اساتذة انكليز وضابط انكليزي يدعى ستوري. و لم أكن وعبد الخالق في التأسيس. شارك حسن الطاهر زروق وهو اول ناتب شيوعي في العالم العربي وعز الدين على وعبد الوهاب زين العابدين وآخرون. مجموعة بسيطة لا تزيد على ثمانية اشخاص وكان عبد الوهاب زين الدين سكرتير الحركة التي سميت «الحركة السودانية للتحرر الوطني» وكنـت مـن اوائـل المتفرغـين مـع ابراهيم زكريا الذي كان سكرتيرًا لاتحاد النقابات العالمي ثم صار رئيسًا له وتفرغ عبد الخالق في السنة نفسها. وكمان هناك الجزولي سعيد وعبد الرحمن عبد الرحيم الوسيلة. عقدنا اول مؤتمر للحزب في تشرين الاول ١٩٥٠ في أم درمان. عقدناه سرًا بالطبع. نحن حزب سري على امتداد خمسين عامًا باستثناء خمس سنوات. اول برنامج متفهم للظروف هو برنامج الحيزب في مؤتمره

الثالث في شباط ١٩٥٦ وهو برنامج لحكم وطني ديمقراطي يتدرج نحو الاشتراكية» (راجع «الحـزب الشيوعي السوداني» في باب «الاحزاب»).

\* جعفر النميري (١٩٣٠–): سياســي ورحــل دولــة ســوداني اســتولى علــى الحكــم في ١٩٦٩ وأطيح في ١٩٨٥.

ولد جعفر النميري في أم درمان في اسرة بورجوازية صغيرة. دخل الكلية الحربية في ١٩٥٠ ما يورجوازية صغيرة. دخل الكلية الحربية في ١٩٥٠ ما يالاحداث التي سبقت اعلان استقلال السودان في ١٩٥٠ وعندما نشبت الاضطرابات في جنوبي البلاد، ارسل إلى هناك لمحاربة انصار حركة «أنيانيا» الانفصالية؛ وقد عززّت هذه التحربة الحاسمة في حياته، اعجابه الشديد بالزعيم المصري جمال عبد الناصر. شارك في تأسيس جماعة من «الضباط الاحرار» مستوحاة من المثال المصري.

السحن، ثم إلى الولايات المتحدة لمتابعة تحصيله العسكري. ولدى عودته إلى السودان، في ١٩٦٦، تعاون مع جماعة من الضباط «التقدميسين» المتحالفين مع الحزب الشيوعي السوداني، لاطاحة نظام الحكم القائم.

وفي ايـار ١٩٦٩، نجـح في الاستيلاء على السلطة، وفي فرض نظمام الحزب الواحد، حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني. وفي العام التــالي، نجــا من محاولة انقلابية نظّمها ضده ضباط شيوعيون، أي حلفاؤه بالامس، ووطَّد سلطته بعد حملـــة قمــع واسعة أعدم خلالها عددًا كبيرًا من الشيوعيين والنقابيين. وفي ١٩٧٢، انهى الحرب الانفصالية في الجنوب بعد ان وقع على اتفاقية أديس ابابا التي اعترفت للحنوبيين باستقلال ذاتي. تعرّض لخمس عشرة محاولة انقلابية، وكان، في اعقساب كل محاولة، يبادر إلى تعزيز سلطاته وهيمنته: فقــد جمـع بين رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة الحزب الواحد، ووزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة؛ بل وصل إلى حدّ انه ترأس وكالة الانباء الوطنية ومارس رقابة مباشرة على نشــاط مصـرف بلاده المركزي. وبينما كانت صلاحياته تنمسو وتتوسع، كانت اوضاع السودان الاقتصادية تتردى وتلزاجع، حتى بات السودان يرزح تحت نمير الديون الخارجية ويكابد من مجاعة مستعصية

في ١٩٨٣، استبدل النميري القانون المدني بالشريعة الاسلامية، وقرّب منه الاحوان المسلمين الذين غدا زعيمهم، حسن الترابي، مستشاره الاول. كما اعتقل الصادق المهدي زعيم جماعة الانصار وزج به في السجن. وقد اثارت هذه الاجراءات موحة من الاستياء، وأدت، في ما أدت إليه، إلى تجدد الاضطرابات في الجنوب الذي تتألف غالبية سكانه من المسيحيين ومن اتباع الديانات الافريقيمة (الاحيائية). وفي نيسان الديانات الافريقيمة (الاحيائية). وفي نيسان المتحدة ولمصر، أطيح وتولى حلافته اللواء سوار

الذهب. وكان السودان في عهد النميري قــد غــدا إحــدى نقــاط ارتكــاز «قــوات التدخــل الســـريع» الاميركية في الخليج وفي تشاد.

جرت بعد إطاحته محاكمة سياسية لاقطاب نظامه كما اتهم هو نفسه بالتواطؤ في تهجير الفالاشا إلى اسرائيل، لقاء مبالغ طائلة من الولايات المتحدة والمنظمات الصهيونية العالمية (راجع «اثيوبيا»، ج١، ص ١٠١٩-١٠).

استمر يقوم ببعض النشاطات السياسية ويدلي بتصريحات وآراء. ففي ايار ١٩٩٤ على سبيل المثال، وبمناسبة مرور ٢٥ سنة على توليه السلطة بانقلاب ٢٥ ايار ١٩٦٩، اقام احتفالاً في لندن حيث دعا إلى حوار مع القوى الوطنية السودانية لوضع وثيقة وفاق وطني تستند إلى وحدة السودان واعتماد التعددية الحزبية للاصلاح السياسي. وفي المناسبة نفسها افتتح فرعًا في لندن لمنظمة انسانية يرأسها هي منظمة «تشايلد إيد».

\* حسن عبد الله السرّابي (١٩٣٢): زعيم سياسي وديني سوداني. ولد في مدينة كسلا شرقي السودان (على الحدود مع اريريا) حيث كان والده قاضيًا، وعلًا وقورًا طاغي الشخصية. تنقل عبد الله بحكم الوظيفة في بعض مدن السودان، وكان القطار يحمل اطفاله في كل المناسبات إلى محطة ود الـرابي والقرية التي تحمل الاسم نفسه (والواقعة على بعد نحو ، ٢٤ كلم حنوبي الخرطوم على شاطىء النيل الازرق) حيث ضريح احد الاحداد، حمد الـرابي الذي ادعى ضريح احد الاحداد، حمد الـرابي الذي ادعى المهدية اثناء الحج في مكة المكرمة في منتصف القرن السابع عشر، فضرب وعاد إلى سلطنة الفونج حسيرًا كسيرًا.

من «الحياة»، تيارات، العدد ١١١٤٠، ١١١٠ الحياة»، تيارات، ١٤١ من المبرة لحسن الترابي بقلم خالد المبارك:

بعد سنوات الطفولة حمل القطار حسن



حسن الترابي.



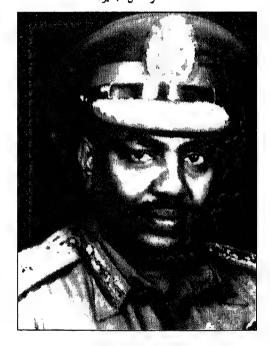

عبد الله الترابي، في نهاية الاربعينات، إلى مدينة ود مدنى، حيث عبر النيل الازرق إلى مدرسة حنتوب الثانوية، وهمي واحدة من ثلاث مدارس كبري أنشأها البريطانيون كالمعسكرات بعيدًا عن صحب المدن واختباروا لهما التلاميمذ المتفوقين مسن كمل مدراس البلاد. ولم ينضم الـترابي في تلـك المدرسة إلى «الكيزان»، وهو الاسم الذي كان يطلق علمي الاحوان المسلمين آنلاك تصغيرًا لشأنهم وازدراء بعزلتهم الاجتماعية وتزمتهم المحافي لروح الثقافة الشعبية عند مسلمي السودان. بل انصرف إلى التحصيل واشتهر بالذكاء الحاد والانطواء، «ولم تكن هناك ذرّة واحدة من الخشونة أو العنف في شخصيته»، كما شهد بعض زملائمه في تلك الفترة. لذلك لم يلتفت إليه الشيوعيون، وكانوا الأكثر عددًا والافضل تنظيمًا لأنهم كانوا يستقطبون اصحاب «الشخصيات القياديــة». بيد ان الفتى لفت نظر الاساتذة البريطانيين الذيسن لاحظوا بعد الشقة بينه وبين باقي التلاميذ، فنصحوه بأن يختصر سنوات الدراسة. وبالفعل انجز امتحان الشهادة الثانوية بعد ثلاث سنوات فقط واحرزها بامتياز، فحمله القطار إلى محطة الخرطوم في شارع فكتوريا (شارع الاقصر الآن)، واتجه نحو كلية الحقوق، بينما بقى ابناء دفعته سنة رابعة في حنتوب. وكانت الخرطوم في مطلع الخمسينات مدينة زاهية تستشرف الاستقلال الوطني الوشيك. وفي الخرطوم، تغيرت شخصية حسن المترابي، وانضم إلى تنظيم «الاحوان المسلمون» في ١٩٥٤ الذي شهد انعقاد اول مؤتمر للحركة، فصار حسن رئيسًا لفرع الكلية الجامعية.

وبعد عام أكمل الدراسة بتفوق وارسلته الكلية إلى انكلترا، فقضى عامين إثنين نال حلالهما شهادة الماجيستر وتعرف على طالب اسمه الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي. وتأثر السترابي في انكلترا بتراث الاشتراكيين الفابيين (راجع «الجمعية الفابية» في «بريطانيا»، ج ٥، ص ١٨٣) إلى حد

جعله يقترحهم نموذجًا لنشاط الاخوان المسلمين في السودان. غبر ان المكتب التنفيذي للحركة رفض هذه الفكرة في ١٩٦٢.

وسافر الـترابي، مرة أحمرى، وكانت إلى فرنسا، ورجع في ١٩٦٤ يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري. لكن الجامعة كانت عند عودته مركزًا للنشاط المعارض للحكم العسكري الاول. فانغمس في هذا النشاط ولعب دورًا بارزًا في ثـورة تشـرين الاول (اكتوبس) ١٩٦٤ الــي انطلقت شرارتها من الجامعة. وصار عميدًا بالانابة لكلية الحقوق. غير ان نقطة التحول في حياته السياسية حصلت حينما انتخب رئيسًا لـ«جبهة الميثاق الاسلامي» (الواجهة الجماهيرية لتنظيم الاحوان السري) في كانون الاول ١٩٦٤.

حنى الترابي ثمرات موقفه من ثورة تشرين الاول، ففاز بأعلى الاصوات في الدوائر المخصصة للمتعلمين، وهكذا هجر قبة الجامعة إلى قبة البرلمان حيث صار قائدًا لسبعة نواب اصوليين، فدعم ذلك الفوز مكانته الحزبية.

في غضون ذلك كان الترابي قد تنزوج شقيقة الصادق المهدي في ١٩٦١، ووثق بذلك وشائحه مع احد مركزي الدوائسر الحاكمة في السودان. بيد ان محاولاته الجادة للخسروج بجناحي التنظيم من العزلة النسبية واجهتها اعتراضات مريرة من بعض قادة «الاحوان المسلمون» العاملين في التنظيم السري، وعلى رأسهم شخصيات ذات ثقل مثل الصادق عبد الله عبد الماجد (صديق سيد قطب) وجعفر شيخ ادريس ومحمد صالح عمر، الاستاذ في كلية الحقوق-قسم الشريعة. وحدث الصدام المروع في مؤتمر عقد في مطلع ١٩٦٩ (قبل انقلاب نميري) واسفر عن انتصار الترابي واحتياره انقلاب نميري) واسفر عن انتصار الترابي واحتياره رئيسًا للتنظيمين معًا.

من سخرية القدر ان الانقلاب اليساري الذي قاده نميري كان اشبه بمنحة من السماء لحسن عبد الله المترابي، إذ احبر كثيرًا من الاصوليسين

المتشككين في اهليته للقيادة على الالتفاف حوله ومساندته في طروف المد الشيوعي. ثم اصطدم النظام، في مرحلته الاولى الحمراء (المدّ الشيوعي)، بالانصار والاصوليين الذين قرروا حمل السلاح إلى حانبهم، وقتل في ذلك الصدام (٩٧٠) محمد صالح عمر أكثر منافسي النزابي الاصوليين ضراوة قتل السيد الامام الهادي المهدي، عمم السيد الصادق المهدي ومنافسه على القيادة السياسية لطائفة الانصار. وهكذا ساعد النميري على دعم موقف الصادق المهدي سياسيًا، وهو الصديسق والصهر لحسن الزابي.

ثم اختلف النميري مع الحزب الشيوعي ووجه لمه ضربات مميتة في ١٩٧١، حينما شنق زعيمه المبتكر عبد الخالق محصوب وافقد الحزب توازنه. وكانت تلك هدية أحرى على طبق من ذهب تقدم للزابي وخططه واحلامه.

ومن ناحية أحرى، توفي اثناء حكم النميري معظم القادة «المتمركسين» (ماركس) العلمانيين للحزب الاتحادي الديمقراطسي وعلسي رأسهم اسماعيل الازهري والشريف حسين الهندي وعبد الماحد أبو حسبو. فتحسنت فرصة الاصوليين في منازلة حزب الوسيط هـذا واحتراقيه. ولما غيّر النميري اتجاهه وصالح المعارضة والاصوليين بقيادة الترابي في ١٩٧٧، استمر الاخير في حصــد الثمــار السياسية بلغة أحرى: كان الفائز عندما حنح النظام نحو اليسار، وصار الفائز عندما مال النظام يمينًا. هكذا عمل ببراعة على حبهات عدة أهمها المدارس والمؤسسات الاقتصادية والمالية. كما افاد من المصالحة والمشاركة في حكم النميري لتسخير القنوات الرسمية ومن اجل تكوين قواعد متينة للتنظيم الاصولي في دول الخليج واوروبا والولايات المتحدة. وقديّم نظام النميري في مرحلته الاحيرة اكبر حدمة لحسن الترابي وحزبه عندما اعلن عن تطبيق قوانين ايلول ١٩٨٣ الاسلامية التي نفذت

بموجبها احكام قطع الايدي والصلب، كما شنق المفكر محمود محمد طه وأحرقت كتبه.

ولما انهار نظام النصيري في ١٩٨٥، كان المتوقع أن يدفع الترابي ثمن تحالفه الطويل معه. لكن المناور البارع غير إسم الحزب إلى «الجبهة الاسلامية القومية» في الشهر نفسه (نيسان ١٩٨٥) الذي سقط فيه الحكم، ونظم عملة اعلامية هائلة تلقي الضوء على تعاون الآعرين مع حكم النميري. ثم استخدم ورقة «الجنوب» بذكاء. وجاءته المساعدة هذه المرة ايضًا من جهة بذكاء. وجاءته المساعدة هذه المرة ايضًا من جهة القوى التي اطاحت نميري، بل حاربها بعنف وكان القوى التي اطاحت نميري، بل حاربها بعنف وكان كل انتصار يسحّله بمثابة إضافة لرصيد الترابي والجبهة الاسلامية (ألد اعداء قرنق).

وأخذت الجبهة تتقرب من الجيش وتنظم الضباط المتقاعدين وتجمع التبرعسات، استعدادًا لحماية الشمال ضد الخطر القادم من الجنوب. ونجحت الحملة وفاز الاصوليون بـ ١ ٥ مقعدًا في انتخابات ١٩٨٦، فصاروا تسالت الاحرزاب في الجمعية التأسيسية. لكنهم كانوا أول الاحراب وأكثرها مقدرة على التعبشة عن طريق المساحد وغيرها. غير ان حلاوة النصر شمابتها المرارة، لأن الترابي شخصيًا سقط في دائرة الخرطوم التي رشــح نفسه فيها. ولكنه كان سقوطًا يشبه الفوز إذ واحه تحالفًا من الاحزاب الاحرى كلهسا، ولم يكسن الفارق في الاصوات كبيرًا. واظهر ذلك السقوط ينتحبون ويتشنحون من الغضب وحيبة الامل، فقد صارت لـ «الشيخ» مكانة طائفية بحق، يأمر فيطاع ويخلع الناس احذيتهم قبـل الدحـول لمقابلتـه (تمامًـا كما يفعل بعض اتباع السيدين محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي.

في ٣٠ حزيران ١٩٨٩، سحل الترابي اعظم انتصاراته حينما استولى الجناح العسكري لحزبه، بالتنسيق مع السودانيين الافغان، على

السلطة في انقلاب أطاح حكومة السيد الصادق المهدي المنتجة ديمقراطيًا. وكان توقيت الانقلاب مهمًا إذ اجهض المحاولة الجادة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحريس السودان التي بدأت تدرك خطر تعنتها السابق، فوقعت اتفاقات مع السيد محمد عثمان الميرغني واتفاقات أخرى شملت حزب الامة وقوى اليسار، وصار السلام قاب قوسين أو أدنى.

وهكذا صار الترابي «الأب الروحي» للحكم العسكري، يحرّك الامور باسلوب التحكم من بعيد. واتسع نطاق نشاطه لينتشر في العالمين العربي والافريقي، ثم تطور فعمل على انشاء شبكة تنظيمات اصولية عالمية تهدف إلى تهميش مكانة مصر والسعودية، ثم سعى إلى التحرك العالمي «إيمانًا بعالمية الرسالة الدينية التي تنزع نحو المطلق ولا يحتويها ظرف المكان».

تتلخص الاعتراضات عليه (حتى اواخر ١٩٩٣) في انه سياسي وليس رجل دين. والدليل الاول ان مؤلفه الاساسي «الحركة الاسلامية في السودان» لا يضم آية قرآنية واحدة، وهو امر غير مألوف في كتابات رجال الدين؛ ثم مبايعته جعفر غيري إمامًا (وفق نهجه-البرابي-السريع إلى السلطة)، واستحداث اساليب اساسها ما أطلق عليه تعبير «الفقه الامني» الذي يجوز بموجه «اتخاذ وسائل المراقبة والاستعلام والتجسس على الآخرين والنيل منهم من حيث لا يعلمون»، وتعيين عناصر والنيل منهم من حيث لا يعلمون»، وتعيين عناصر لا تظهر على الملأ» وتصير «فعاليات عفية»

ثم انه حاهر بضرورة ان تتخلص الحركة من «علة التنظير المفرطة التي اصيبت بها بعض الحركات» وتعمد إلى «تفادي الايغال في التفقيه والولع بتعاطي الفقهيات التقليدية بأكثر مما يستدعي العمل». فصارت الحركة تحت تأثيره وقيادته تفضل «التفكر على التفقيه، والمشاورات على المجادلات، فهي لا تجنح للتشقيق النظري

للقضايا الخلافية، ولا لالقاء الفتاوى الفقهية الحاسمة».

أفضى هذا التهميسش المقصود للبراث الاسلامي في الفقه وشؤون الحكم إلى تغليب المصلحة الحزبيـة الآنيـة العاجلـة. وكـانت النتيجـة اجراءات غريبة ابتدعها الترابي مثـل «تبـاين ألـوان التدين بين الاعضاء»، و «نشر انماط التدين المتحدد». وترجم هذا عمليًــا في «تخفيـف شــرائط العضوية إلى نهج جماهيري تتفاوت فيه نسب التزام الاعضاء وانماط اداتهم وادوار عطائهم»، أي ان ابواب العضوية فتحت امام بعض الذين لا يتم التحقق من امانتهم أو صفاء تدينهم أو استقامة سلوكهم؛ وبما ان الهدف الاساسى صار «اتخاذ السلطة مطلبًا» فإن هؤلاء بتدينهم «المتحدد» وبعدهم عن كتب المتزاث الاسلامي، لم يتورعوا بعد انقلاب عمر البشير الاصولي عن قتل المواطنين وإذلالهم وتعذيبهم في «بيوت الاشباح» بـــلا وازع ولا تردد.

من زاوية أحسرى، فان المصارف والمؤسسات المالية والتجارية التي ساعدت على ارساء دعائم التنظيم، وعلى تمويل الحملة الانتخابية، تحولت، عقب الانفراد بالسلطة في الإنخراد بالسلطة في التي شملت بعض اقرب المقربين لحسن الترابي. وبلغ التنافس حول المواقع والوظائف، لا البر والتقوى، درجة ان العاملين في الهيئة العامة للثقافة والفنون اقاموا يوم ٢٢ حزيران ٩٩٣ احتماط على اقالة وزير الثقافة والاعلام شخصيًا، احتجاجًا على اقالة المحتفى به صراحة عن الذين تآمروا عليه.

وعدلت لائحة العضوية بحيث تسمع بانضمام الجماعات، وليس الافراد فقط، إلى الجبهة الاسلامية القومية، فاستهدف ذلك ضم بعض الطرق الصوفية الثانوية بـ«الجملة»، بعد استقطاب

الابناء الذين يرثون قيادة هذه الطرق عن آبائهم. وهكذا فإن الترابي الذي قضى عصره يهاجم طائفتي الختمية والانصار، ويعيب على الحزبين المتحالفين معهما إفادتهما من مبدأ الوراثة في السياسة، يلجأ الآن إلى مبدأ الوراثة لزيادة عضوية الجبهة. وليس خافيًا في هذا السياق ان نجل الترابي الأكبر، صديق، صار ينوب عنه الآن في المناسبات الاجتماعية (راجع ابواب «النبذة التاريخية»، و«الاحزاب»).

\* سر الختم خليفة (١٩١٧ - ): سياسي سـوداني (رئيـس وزراء). مـن مواليــد جنوبــي السودان. تخرج من كلية غوردن في ١٩٣٦، وعمل في التعليم، وسافر في بعثــة إلى أوكسـفورد. عمل مفتشًا في وزراة المعارف ونائبًا لمديس التعليم في منطقة جنوبي السودان، ثم عميدًا للمعهد الفيني في الخرطوم. تمولي منصب الوكيـل الدائـم لـوزارة المعارف في منتصف ١٩٦٤. احتير رئيسًا للـوزراء ووزيرًا للدفاع في الحكومة المدنية الانتقالية التي تشكلت في اعقاب حركة تشرين الاول الشعبية ١٩٦٤. تولي رئاسة بحلس دفاع القوات المسلحة السودانية في تشرين الشاني ١٩٦٤. قـدم استقالة وزارته في ١٨ شباط ١٩٦٥، ثم كلفه بحلس السيادة السوداني بتشكيل وزارة حديدة مهمتها التحضير للانتخابات العامة، فشكلها من ممثلي احزاب: الوطيى الاتحادي، الاسة، الجنوبيين، الشعب الديمقراطي، جبهة الميشاق الاسلامي، الحزب الشيوعي. أحرت حكومته الانتخابات في الشمال فقط، وحاولت حل مشكلة الجنوب، وهيات الأسباب لعقد مؤتمر المائدة المستديرة (١٦- ٢٩ آذار ١٩٦٥) في الخرطوم. قدم استقالته في تشرين الثاني ١٩٦٥، وبعدها عمل سفيرًا للسودان في روسا (١٩٦٥-١٩٦٧) ثم في لندن (١٩٦٨-١٩٦٩). عـين وزيــرًا للتعليــم العــالي والبحث العلمي (١٩٧٢-١٩٧٥).

\* الشفيع أحمد الشيخ (١٩٢٤ - ١٩٧١):

زعيم نقابي سوداني. امين عام اتحاد النقابات في السودان، وناتب رئيس الاتحاد العالمي لنقابات العمال. ولمد في مدينة سندي (شمالي الخرطوم). ينتمي إلى قبيلة الجعليين، وهمي من اشهر قبائل العرب في السودان. تلقى تعليمه الاولي في مدينة سندي، والمتوسط في مدرســــــي بربــر وبــور ســودان الوسطى. التحق بمدرسة الصناعات العليا (في مدينة عطيرة) وتخرج فيها في ١٩٤٢. عمل في السكة الحديد في عطيرة. شارك بعد الحرب العالمية الثانية في تأسيس أول تشكيل نقابي (هيئة شؤون عمال السكة الحديد) التي صارت في ١٩٤٨ نقابة عمال السكة الحديد. بعد صدور اول قانون لنقابات العمال، احتير الشفيع سكرتيرًا عامًا مساعدًا للنقابة، وكــان عمـره ٢٤ عامًا. وفي العـام نفســه حوكم للمرة الاولى امام محكمة برئاسة قماضي المحكمة العليا البريطاني بتهمة إصدار منشور باسم النقابة يحرض فيه على كره الحكومة الاستعمارية. كما تعرض للمحاكمة في العام التالي وحكم عليـه بالسجن مدة سنتين. الحتـير سكرتيرًا عامًا لاتحـاد نقابات عمال السودان في اول مؤتمر للاتحاد في ١٩٥١. رفع شعارات حق تقرير المصير والكفاح المشترك مع الشعب المصري، واتخذ موقفًا مستقلاً من القيادات السياسية الطائفية بمختلفٌ فرقها واحزابها. شارك بدور بارز في ربط اتحاد نقابات عمال السودان بالحركة العمالية العربية والحركة العمالية الدولية، خاصة الاتحاد العالمي للنقابات، وقد أصبح ناتبًا لرئيس هـذا الاتحـاد منـذ ١٩٥٧. وفي ١٩٥٨ حكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة معارضة النظام العسكري. وحلال فترة سحنه منح وسام السلام العالمي، وتقلد هذا الوسام بعد قيام ثورة تشرين الاول ١٩٦٤. انتخب رئيسًا للجنة تعديل القوانين العالمية بعد حركة ايار ١٩٦٩، وهمي لجنة تشكلت من العمال ومن اصحاب العمل والحكومة. أعلن تأييده لحركة ١٩

تموز ١٩٧١ التي قادها الرائد هاشــم العطـا، وبعـد ثلاثة ايام اعتقل وحكم عليه بالاعدام ونفُذ الحكم.

\* الصادق المهادي (١٩٣٦ - ): زعيسم سياسي وديني سوداني. حفيد الامام عبد الرحمن المهدي. عن سيرته كتب خالد المبارك («الحياة»، تيارات، العدد ١٥ تموز ١٩٩٤):

ولد الصادق المهدي يوم ٢٥ كانون الاول ١٩٣٦، وترددت صرحة ميلاده في الوقت الذي كان فيه البريطانيون وغيرهم من المسيحيين السودان يحتفلون بأعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وكان مولده بشيرًا بمرحلة جديدة في تاريخ السودان، إذ تزايد الوعي الوطني عند طلاتمع الخريجين وشرعوا في اتصالات تبلـورت في ١٩٣٨ في إنشاء «مؤتمر الخريجين» (المعطف الذي حرجت من تحته الاحزاب السياسية). وأسس جده عبد الرحمن المهدي «حـزب الامـة» في ١٩٤٥ حينما كان الصادق في التاسعة من عمره. وكان عبد الرحمن رحلا بعيد النظر واسع الحيلة إذ أدرك ان لا قبل له بمناطحة الاستعمار، وآثر ان يصانعه «فنسج ثوبًا من الحريس» حمول آرائه كما تقول إحدى وثائق الحنزب، وركّنز على تنمية الدعائم المالية للأسرة (التي لم ترث قرشًا واحمدًا من مؤسسها محمد أحمد المهدي المذي حرر السودان ودخل الخرطوم فاتحًا في ١٨٧٥).

رفع حزب الاسة شعار «السودان للسودانين» في مواجهة شعار «وحدة وادي النيل». وكان الصادق المهدي في الثامنة عشرة من عمره حين أصيب حزب الاسة بنكسة كبرى إذ فاز الاتحاديون في اول انتخابات أجريت في السودان في ١٩٤٥ بأغلبية ٥١ دائرة من بحموع ٧٧ دائرة، ولم يفز حزب الاسة إلا ب٣٣٠ دائرة. بيد ان الخريطة السياسية كانت تتبدل بسرعة بيد ان الخريطة السياسية كانت تتبدل بسرعة منهلة. فالثورة المصرية (التي ساعدت على ان ينال السودان حق تقرير المصير) انشأت في مصر نظامًا

قوض التعددية الحزبية وقهر المعارضين. وصده السودانيون بأنباء سطوة اجهزة الامن وممارساتها كما ان التحار والموظفين والعمال والمزارعين (عماد جماهير الاتحاديين في المدن ومراكز الانتاج) تهيبوا في اللحظة الحاسمة أثر المنافسة المصرية العالية الكفاءة على ارزاقهم ومواقعهم. فشهد السودان تحولاً غريبًا ومدهشًا، إذ تولى الاتحاديون المفوضون من قبل الشعب تنفيذ برنامج منافسيهم في حزب الامة. أي ان حزب الامة حسر الانتحابات بينما كسب برنامجه الجولة، وأعلى الاستقلال دون وشائح عضوية عصر.

لم يكسن الصسادق في سسن تسسمح له بالمشاركة في تلك المرحلة. إذ تركز جهده على طلب العلم في كلية كمبوني في الخرطوم، ثم كلية فكتوريا في الاسكندرية، فكلية العلوم (حامعــة الخرطوم حاليًا) حيث كان يرغسب في دراسة الزراعة. وسافر بعد ذلك إلى بريطانيا فدرس العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة أوكسفورد، وتخرج بامتياز، ثم رجع إلى الوطن حيث صار رتيسًا للوزراء بمحرد بلوغه سن الثلاثين (١٩٦٦). وكان بالطبع قليل الخبرة في السياسة وفي الحياة، ولم نشعر (يقول كاتب هذه السيرة، حالد مبارك) حينما كنا في قيادة اتحاد طلاب الجامعية بأية «فحوة أحيال» حينما دعانا رئيس الوزراء الشاب للقاء في مكتبه لــــ«التفــاكر»، وحاورنــا في تواضع شديد مؤكدًا ان مكتبه مفتوح علمي المدوام للنظر في اية انتقادات أو مقترحات بناءة.

وكما هو متوقع فإن، تطورات الاحداث فتحت اعين الصادق المهدي بقسوة بالغة على حقائق دنيا السياسة العملية، إذ أدرك ان دعوة التحديث التي حملها معه من اوكسفورد ستحر إلى صدام مرير يشرخ القاعدة الحزبية التي أتت به إلى سدة الحكم.

كان والده، الصديق، قــد تــوفي في ١٩٦١ وخلفه «إمامًا» على الانصار شــقيقه، أي عــم

الصادق، الحادي المهدي. وشهدت الفترة بسين ١٩٦٣ وانقلاب النميري في ١٩٦٩ شداً وجذبًا وانقسامًا مروعًا في الحزب وفي أسرة المهدي، كان من نتائج ذلك سقوط حكومة السيد الصادق بعد تسعة أشهر فقط. ثم حدثت مصالحة لكن التوحيد الحقيقي للقوى خلف الصادق لم يكتمل إلا بعد ان اصطدم الامام المهدي بنظام النميري عسكريًا فقتل في ١٩٧٠، و لم يعد هناك منافس مقنع يتصدى لآراء الصادق الجديدة.

ولعل المكايدة الحزبية (داخل حـزب الامـة وحارجه) هي المسؤولة عن إنكار انجازات الصادق المهدي عبر السنين، ونوجز بعضها في:

أولاً: عقد مؤتمـــرًا للحـــزب في ١٩٨٦ ورضــي ان يصــير رئيسًــا بالانتخابــات وليـــس بالوراثة.

ثانيًا: أصدر بيانًا تأسيسيًا للحزب اعترف فيه لأول مرة «ان لشعبنا بشعب مصر الشقيقة علاقة حاصة نرجو ان تتجسد في شكل اتفاقات تحقق مصالح الشعبين». وهذا تحول كبير في حزب نشأ على اساس التوجس من مصر ومعاداتها والرعب من الهجرة المصرية.

ثالثًا: وضع حدًا لتنظيم الميليشيات شبه العسكرية التابعة للانصار (والتي طالما ارعبت منافسيهم) واعاد تنظيم الحزب على اساس وحدات تمثل مختلف الفئات والقطاعات.

رابعًا: وضع لوائح داحلية للحزب وحافظ على وحدته حتى صار في انتخابات ١٩٨٦ أكبر الاحزاب السودانية (إذ فاز بده ١٠ دائرة من محموع ٢٦٢ بينما فاز الاتحاديون-اللين خاضوا الانتخابات منقسمين ودون ان يعقدوا مؤتمرًا- بحراد دائرة فقط).

خامسًا: كتب عددًا من الاطروحات اوضح فيها غزارة علمه وقسدم فكرًا اسلاميًا مستنيرًا. ففي كتابه «الدولة في الاسلام» (نشر في ١٩٩٢)، اشاد بافكار جمال الدين الافغاني ومحمد

عبده واكد ان «اللولة في الاسلام مدنية». كما اعترف بثمرات الحضارة الغربية مثل حل مشكلة انتقال السلطة من يد ليد سلميًا واقامة مؤسسات تكفل حقوق الانسان الاساسية وخضوع العسكريين للسلطة المدنية المنتجبة. وانتقد في العسكريين للسلطة المدنية المنتجبة. وانتقد في الاسلام» (١٩٩٢) الفكر الاسلامي المتطرف لسيد قطب، بينما رصد في «مشروع سلام عادل في السودان» (١٩٩٢) اخطاء الشمال واخطاء الجنوب بموضوعية وتجرد، وقدم سبع نقاط تصلح اساسًا للاتفاق، على وأسها: «السودان وطن متعدد الاديان والاعراق والثقافات وتقوم العلاقة بين المجموعات الوطنية فيه على التسامح والتعايش السلمي وكفالة حقوق المواطنة».

سادسًا: توصل إلى «هدنة فكرية» مع أقصى اليسار انتقل فيها-كما كتب-من مقولة «شيوعيون لعنهم الله» إلى مقولة «شيوعيون هداهم الله». وتوقفوا هم-دون اعلان او تحليل حديد- عن دمغ حزب الامة بأنه «كان يتعاون مع الاستعمار، ويضم في داحله كتلة الاقطاعيين ونظار العشائر والمثقفين الذين يمالئون الاستعمار» كما كتب زعيمهم عبد الخالق محجوب.

سابعًا: استمال اعدادًا هائلة من سكان المدن والمثقفين، ودفع الحزب نحو موقع الوسط الذي كان الحزب الاتحادي يحتله منفردًا. واسس مركزًا للابحاث والدراسات حاصًا بالحزب، جاء في احدى وثاقة (٩٩٠): «إنسا في وطن واحد نريد ان نحافظ على وحدته. وفي وطننا قتال نريد ان نوقفه. فماذا يضيرنا ان نوجل تطبيق بعض الاحكام الشرعية العقابية حتى يُتفق بشأنها».

يأخذ البعض على الصادق انه مفكر وباحث اولاً وثانيًا، وسياسي ثالثًا. وينتقده البعض لأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية بعد انهيار حكم النميري. في حين ان اللوم يقع على حون قرنق قائد الحركة الشعبية كما شهد محللون

محايدون لأنه لم يبد البقظة اللازمية لاجهاض انقلاب ٣٠ حزيران ١٩٨٩ قبل وقوعه، رغم التقارير والتحذيرات التي وصلته.

أما الإشكال الأكبر لاعضاء حزبمه وللتحمع المعارض فهو التصريحات الذي يمدلي بهما من حين لآمسر والتي تمترك انطباعًا بأنه لا يقدم نفسه (والمعارضة) كبديل مختلف بل كاستمرار معدل للنظام الحاكم. ومن ذلك قوله في كتباب «تحديات التسمينات» (١٩٩٠) الذي اكمله وهو داخل سجون النظام العسكري: «علة كثير من الحركات الاسلامية هي الجمود والتطرف. الجبهة الاسلامية في السودان مبراة من هاتين العلتين، لكنها مستغرقة في الميكيافيلية». وعندما يقول سحين سياسي هذا عن حركة احتضنها وسساعدها وصاهر قائدهما حسن البزابي، فللخته وانقلبت عليه، فإن الاشفاق علمي مصيره في الجمولات القادمة يبدو مبررًا (هذا الكلام يعود إلى ما قبل تموز ١٩٩٤، أي قبل معروج الصادق من السودان وقيادته للمعارضة).

ومهما يكن من امر، فالصادق عملاق سياسي سوداني لا يمكن تجاوزه، وهمو امين لا ترقى إلى سيرته المالية أو الشخصية الشبهات (إلى هنا ينتهي كلام خالد مبارك في المرجع المذكور).

اعتقل الصادق خمس مرات بين ١٩٨٩ واعتمال كانت واحر ١٩٩٦، وبين اعتمال واعتمال كانت السلطات تضعه تحت المراقبة الشديدة وهو في منزله. لكنه نجح، في كانون الاول ١٩٩٦، من الجروج من البلاد قاصدًا أسمرا وفق عطة سرية دبّرها وقادها ابنه عبد الرحمن الصادق المهدي الذي كان ضابطًا ملازمًا قبل تسريحه. (راجع ابسواب النبائة التاريخية، والكرونولوجيسا، والاحزاب).

\* صديق المهدي (١٩١١-١٩٦١): زعيم سياسي وديني سوداني. والد الصادق المهدي. عمل من احل التخلص من النفوذ البريطاني في السودان وتحقيق استقلاله. تلقى علومه في كلية غوردن، ورأس حزب الامة منذ تأسيسه في ١٩٤٥. اتفق مع اسماعيل الازهري وعبد الله حليل وغيرهما للعمل على انهاء الحكم العسكري الذي تزعمه ابراهيم عبود، واحراء انتخابات وسن دستور حديد للسودان (راجع «الصادق المهدي» في هذا الباب).

\* عبد الخالق محجوب (١٩٢٦-١٩٧١): سياسي سوداني وأبرز زعيم للحزب الشيوعي السوداني. درس لمدة عام في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة. انضم للحزب الشيوعي السوداني في ٩٤٦، وتبدرج إلى منصب السكرتير العام. احتير امينًا عامًا لحزب الجبهة المعادية للاستعمار ثم رئيسًا له في ١٩٥٩. عسارض في ١٩٦٥ قسرار الجمعية التأسيسية السودانية بحل الحمزب الشيوعي السوداني. اعتقل أكثر من مرة قبل الاستقلال وبعده لمواقفه السياسية وكـان آخرهـا في ١٩٧١. وتمكن من الحرب من معتقله في اواحر حزيران ١٩٧١. ايد حركــة ١٩ تمـوز ١٩٧١ الــتي قادهــا هاشم العطا. وكان الحزب الشيوعي قــد وزع منشورًا في اليوم التمالي للحركة يرحب بالحركة. وفي اعقاب فشلها (بعد يومين) ألقى القبيض عليه (۲۰ تموز ۱۹۷۱) وحوكم في مقبر قيبادة سيلاح المدرعات امام بحلس عسمكري بتهمة «إثارة المعارضة ضد ثورة ٢٥ ايار بغرض إطاحة نظام الحكم وبث عدم الثقة ونشر البلبلة». حكم عليه بالاعدام شنقًا، ونف ذ الحكم في ٢٨ تموز ١٩٧١ (راجع «التيجاني الطيب بابكر»، في هذا الباب).

\* عبد الله خليل (الامسيرالاي): راحم «نبذة تاريخية»، و «مثلث حلايب».

\* على بن المسيرغني (١٨٧٩–١٩٦٨):



عبد الخالق محجوب.

رجل دين سوداني وزعيم طائفة الختمية الي السبها حده محمد عثمان الميرغي والمعروفة بعدائها للمهدية وبتأييدها للسياسة المصرية ولوحدة وادي النيل.

التجأت عائلته إلى مصر في ١٨٩١ هربًا من الثورة المهدية وعاد إلى الخرطوم في ١٨٩٨ بعد ان استعاد البريط أنيون سلطتهم على السودان، واصبح حينها زعيم طائفة الختمية خلفًا لوالده. وقد اولاه البريطانيون رعاية خاصة فقلدوه اوسمة عديدة واستقبله الملك جورج الخامس (١٩١٩) في لندن. وفي المقابل، ظل المبرغني طيلة عهدهم ينادي بالوحدة مع مصر التي نصت عليها معاهدة ١٩٣٦ بين مصر وبريطانيا، إلا ان المبرغني واجه معارضة شديدة من قبل دعاة الاستقلال الملتفين حول حزب الامة وطائفة الانصار، أي اتباع المهدي.

وبعد ان نال السودان استقلاله في ١٩٥٦، شحع الميرغني اتباعه على تفكيك حزب الاشقاء الذي دحل في اتتلاف مع حزب الامة لتشكيل الحكومة. وبعد انتخابات ١٩٥٨، انضم إليهما حزب الوحدة الوطني (الذي كان يؤيده الميرغني قبل تخلي قادته عن فكرة الوحدة).

بدأ نفوذه يضعف بعد انقلاب ١٩٥٨، وانسحب من الحياة السياسية اثر انقلاب ١٩٦٤،

إلا انه شجع في ١٩٦٧ عملية توحيسد الحنوب السعبي الديمقراطي وحزب الوحدة تحت إسم الحزب الوحدوي الديمقراطي. حين توفي في اوائل الحزب الوحدوي الديمقراطي. حين توفي في اوائل عن وريثه «محمد عثمان الميرغني» النبذة التاريخية، والكرونولوجيا، والحزب الاتحادي في الاحزاب).

\*على عبد اللطيف (١٩٩١–١٩٤٨): عسكري وزعيم وطني سوداني، اقترن إسمه بالدعوة إلى وحدة وادي النيل. قاوم الاستعمار البريطاني في اعقاب الحرب العالمية الاولى، فتعرض للاعتقال والسحن (١٩٢٧–١٩٢٨). أسس جمعية «اللواء الابيض» (راجع باب معالم تاريخية) في ١٩٢٣ لمتابعة الدعوة الوحدوية وتحرير السودان من لتابعة الدعوة الوحدوية وتحرير السودان من تخفيفاً إلى السحن المؤبد. نقل إلى مصر في ١٩٣٨ لكي يقضي السنوات العشر الاحيرة من حياته في مستشفى الامراض العقلية.

\* عمر البشير (١٩٤٥ -): سياسي وعسكري ورئيس الجمهورية السودانية الحالي.عن الأسرة التي ولد فيها وسيرة حياته، حماء في ملحق «تيارات» («الحياة»، عدد ايار ١٩٩٣):

هاجرت أسرة كفوري من لبنان إلى السودان إبان الحكم الثنائي الانكليزي-المصري، ونالت الجنسية السودانية. لكن آل كفوري لم يتجهوا إلى بيع الاقمشة أو التصدير والاستيراد كما عمل معظم الاسر اللبنانية والسورية التي استقرت في السودان، بل احتاروا بحالاً حيويًا وغير مطروق هو مزارع انتاج الالبان ومشتقاتها. المنازل بالسيارات، وكان موقع المزرعة في الحرطوم بحسن معاملة السودانيين العاملين معهم. وبين الذين عملوا معهم السودانيين العاملين معهم. وبين الذين عملوا معهم بغضان عشرات السنين موظف «كاتب ألبان»، وفد

إلى العاصمة من منطقة شندي بحثًا عن السرزق الحلال، واسمه حسين احمد البشير.

احتار الرجل ان يسكن الحي الشعبي المجاور لمزرعة كفوري. وكان شديد التدين فعورًا بابنه البكر الذي صار معلمًا ثم توفي في شرخ الشباب. وتعلقت آمال الاسرة بالابن الشاني، عمر، الذي ولد في شندي، معقل قبيلة الجعليين الستي اشتهرت بالشجاعة والكرم وساهمت في نشر اللغة العربية والاسلام في السودان وافريقيا الغربية.

تعلم عمر في الخرطوم بحري، ثم انتقل إلى مدرسة الخرطوم الثانوية عبر حسر النيل الازرق من مزرعة كفوري حيث منزل الاسرة. وعلى رغم ان المدرسة التي احتلت بعض ثكنات الجنود البريطانيين التي احليت عند جلائهم في ١٩٥٥ كانت تمور بالتيارات السياسية المتصارعة، وتشهد ندوات فكرية منتظمة، بحكم حوارها لمباني جامعة الخرطوم، إلا ان الطالب عمر البشير لم يحفل بالقضايا السياسية. وعلى رغم ذكائه الفطري، فإنه لم يهتم بالدروس أو المذاكرة، كما لم يعرف بالإنضباط عندما انضم إلى «الكديت» (التدريب العسكري المدرسي)، بل كان من الفوضويين الذين يطلقون مرارًا وتكرارًا من قبل «الصول» ويعاقبون مرارًا وتكرارًا من قبل «الصول»

لكن الرفض الشامل والتمسرد انحصرا عند الفتى عمسر في «الشيطنة البريشة». و لم يعسرف كطالب بسوء الخلق أو الانحرافات. وانقضت سنوات الدراسة الاربع هكذا. وبما ان الأب كان فقيرًا يجاهد ليربي «نصف دستة» (نصف دزينة) من الاطفال، آثر عمر ان ينضم إلى الكلية الحربية. فطلابها ينالون رواتب شهرية قبل التحرج، شم ان احتمال إحرازه نتيجة تؤهله الدراسة الجامعية كان صفرًا أو تحت الصفر.

بيد ان الكلية الحربية كانت حلم الآلاف، بل مثات الآلاف. فقام الأب باتصالات محمومة بالاتحاديين والختمية الذيس ظل على اتصال بهم طوال حياته، وكان يصوّت لهم بانتظام. والراجع انهم استخدموا نفوذهم لمساندة طلب عمر حسن أحمد البشير، فتم قبوله في الكلية الحربية بعد ان احتاز كل معايناتها.

كان نشاط الاصوليين في الجيش قد انتظم بعد ثورة تشرين الاول ١٩٦٤، وهمي الفعرة التي قبل فيها عمر البشير في الكلية الحربية. لكنه لم يستحب لاتصالتهم، فقد كان متأثرًا بوالده، وكانت ميولمه أقموي نحمو جمال عبمد النماصر والقوميين العرب. وحدثت النقلة النوعية في موقف عندما ارسله الجيبش إلى التدريب في «المركز الاسلامي الافريقي» إبان حكم الرئيس جعفر النميري. وهذا المركز اللذي أنشيء بتمويل غير سوداني، ما لبث ان صار واحهة للاصوليين السودانيين الذيبن وظفوه لاستقطاب الضباط وغيرهم. وتخصص المركز، الـذي غير اسمه ليصير «جامعة افريقيا» في تنظيم دورات تدريبية دينية تختتم بتذاكر سفر بجانية ونثريات بالدولار لأداء العمرة أو الحج. وأدرك بعض قادة الجيش محطـورة دورات المركز، وقال احدهم لنميري: «هـل تريـد ضباطًا أم أقمة مساحد؟!»، لكن الرئيس كان متواطئًا مع الاصوليين، راضيًا عن احتراقهم القوات

وانضم عمر البشير إلى التنظيم الاسلامي الناء دراسته في المركز الاسلامي، وعرف الاصوليون مقدراته، فأحذوا يحيطونه بهالة من التمحيد، ويسالغون في نسب المواقف القتالية المتميزة إليه. ومن ذلك انهم اثاروا ضحة كبرى حول مساهمته في «معركة ميوم» الشهيرة في جنوبي البلاد حيث كان الضابط القائد. وواقع الامر ان التخطيط لمعركة ميسوم إنما وضع في العمليات العسكرية في الخرطوم، واشترك في القيادة الفعلية وتحقيق المفاحأة التكتيكية ضباط بجهولون لم تسلط عليهم اضواء الاعلام الاصولى.

واعترف عمر البشير نفسه للتلفزيون السوداني انه وصل إلى ارض المعركة في السمابعة صباحًا، واشرف على الجزء الثاني من المعركة التي بدأت في الخامسة صباحًا.

بيد ان البشير برز كمعارض بارع عند سقوط نظام النميري في ١٩٨٥، إذ شارك في لقاءات اللواء عثمان عبد الله بالاحزاب وانقابات، ثم تفرغ للتفاوض مع النقابات، وافلح في تهميشها، على رغم انها اضطلعت بالدور الاساسي في قيادة الانتفاضة. وحدير بالذكر انه عندما استولى على السلطة في ١٩٨٩، إستدعى بعض القادة النقابين الذين سبق له ١٩٨١، إستدعى وطلب منهم ان يويدوا الانقلاب.

ومن غرائب السياسة في السودان ان انقلاب الاصوليين بقيادة البشير والسودانيين الافغان، ما كان لينجح لـولا «الطيبـة السـودانية» الشهيرة. فقيادة الجيش في عهد السيد الصادق المهدي كانت تعرف ان لعمر البشير نشاطًا ما واتصالات مريبة، ولهذا استدعاه اللواء فتحى احمــد على ولفت نظره ووبخَّه، وجاء قرار نقله إلى مواقع العمليات الحربية في الجنوب كاجراء وقمائي يبعده عن العاصمة. ثنم ان سباقًا حقيقيًا نشأ داخل الجيش بين الاصوليين والبعثيين (وأحريس)، وفي هذا السياق قام البعثيون بنشر معلومات كاملة عن الانقلاب الذي يعد له عمر البشير. ونشرت محلمة «الدستور» التي كانت تصدر في لندن الخبر ومعه صورة العميد عمر البشير، ووزع العدد داحل السودان. وهدّد عمر البشير المحلمة برفع دعـوى في المحاكم، لكن قيادة الجيش لم تحقق معه او تفصله. كما ان ملفًا كاملاً عن نشاط الاصوليين أعد، بأكثر من نسخة، وسلم إلى المسؤولين. ويلاحظ ان عمر البشير لم يكن «الخيار الاول» للاصوليين الذين اختاروا للقيادة اللواء مختار محمدين، وكان ضابطًا شجاعًا، لكنه توفي بعد ان اصيب بجروح عطيرة في صدام عنيف مسع مقاتلي «الحركة

الشعبية لتحرير السودان». وهكذا صار عمر البشير في الواحهة، بعد ان كان «احتياطيًا».

لقد حصلت وقاثع عدة تبين حقيقة الصلمة ومركز السلطة الفعلية (في السنوات الاولى مين حكم البشير)، أي «الجبهة الاسلامية القومية». فبعد الانقلاب مباشرة، أعلن البشير ان موضوع «قوانین سبتمبر» یمکن حله بسهولة، وذلك بعرضه على استفتاء شعبي. ولم يكن هذا رأي الجبهة. فاضطر البشير، بعد اسابيع، إلى الـتراجع عن فكرة الاستفتاء. وعندما اعتقل ضباط بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في نيسان ١٩٩٠، ارجأ البشير التوقيع على تنفيذ احكام الاعدام، فقيل له: لقد نفذت الاحكام بالفعل. فوقع بعد ذلك بمفعول رجمي. أما الحادثة التي تـــدل أكــثر مــن غيرهــا علــي عبــور الفريق البشير الخط الفاصل بسين الطيبة والضرورة السياسية التي تبيح كل شيء في سبيل السلطة، فهي توقيعه على الأمر باعدام رحل الاعمال الشاب مجدي محموب. استنحدت والدة محدي بوالدة عمر البشير التي تدخلت كأم ونالت من ابنها وعدًا بالابقاء على حياة محدى (الذي أدين بتهمة حيازة العملات الاجنبية). لكن بحدي أعدم، وبعد اعدامه بأشهر أعلن الاصوليون حطة «تحرير الاقتصاد» التي شملت السماح بحيازة العملات الاجنبية. كما ان الفريق ينكر حتى اليـوم ان التعذيب يمارس في السودان، علمًا ان الوزراء المختصين اعترفوا بحدوثه علنًا.

هذه النبذة من سيرة حياة الرئيس عمر البشير بدأتها زاوية «بروفيل» في تيارات «الحياة» (في العدد المذكور) بطرح هذا التساول: «ما العلاقة بين هذه الكلمات الثلاث: الافغان، لبنان والسودان؟».

مع لبنان، كانت العلاقة من حلال آل كفوري، كما تقدم ذكره. اما مع الافغان، فقد حاءت الفقرات التالية:

في ثمانينات القرن الماضي، عندما كان

السودان بمور بالإضطرابات المني تزامنست مسع تصاعد المشاعر القومية والاسسلامية في الشرق الاوسط، اقترح بعض قادة الدول الغربية تنصيب جمال الدين الإفغاني ملكًا على السودان لتحقيق استقراره. لكن جمال الدين رفض العرض. وبعد قرن مسافر عشرات الاصوليين السودانين إلى الاستخبارات المركزية الاميركية، وقتل منهم عدد، ثم انسحب السوفيات من افغانستان، وطن جمال الدين الاصلي، وهم يلعقون حراحهم. وعاد السودانيون الافغان إلى الخرطوم فأسند إليهم الدور الحاسم في الانقلاب على السلطة المنتخبة ديمقراطيًا المتنسيق مع تنظيم الاصوليين داخل الجيش.

كاد أمرهم ينكشف في البداية إذ أحطأوا في الذهاب إلى الخياط (الترزي) عابدين عسوض، الذي يصمّم ويخيط الازياء العسكرية منذ ايام الحكم الاستعماري. وقد اعتاد الترزي في الماضي ان يلبي طلبات المدنيين الذين يطلبون ازياء عسكرية لمناسبات حاصة أو تنكرية، وكان يعلها لهم مع تعديلات طفيفة. أما الزبائن الجدد فطلبوا أكثر من ١٣٠ زيًا عسكريًا لضباط برتب محددة. تساءل الرحل. لكن ضابطًا اصوليًا زاره مستعجلاً تلانجاز ومبينًا ان الطلب رسمي ولا غبار عليه.

افلت السودانيون الافغان من مراقبة الاستخبارات العسكرية لأنها كانت ترصد تحركات الضباط ولا تحفل بالمدنيين. وهكذا نجمح التنسيق والتمويه في وصول الاصوليين إلى السلطة، وتوج العميد عمر حسن أحمد البشير حاكمًا على السودان محققًا بذلك «الصلة الافغانية» التي لم تتم في القرن الماضي (راجع: «حسن الترابي» في هذا الباب؛ و «الجبهة الاسلامية القومية» في باب الاحزاب؛ والنبذة التاريخية والكرونولوجيا).

\* فاروق عثمان حمله الله ( - ١٩٧١):

ضابط وسياسي سوداني. أحيل للاستيداع في ١٩٦٦ بعد اشتراكه مع عدد من الضباط في تقديم مذكرة إلى قيادة الجيش السوداني يطالبون فيها بتطوير تدريب وتسليح الجيش اثىر اشتراكهم في حملة القضماء على التمرد في حوب (حنوبي السودان). ويقول فاروق عثمان في هذا الصدد «إن الجندي كان ينزف الدم في الجنوب حتى يموت دون وحسود اسمعافات اولية وان بعمض الوحدات كانت تقضى ثلاث سنوات بلا غيار أو احازات وان بعض الوحدات حوصرت سنة كاملة وكنانت تمون بالطائرات وبعض الجنبود كنانوا يشترون الملابس من حيوبهم الخاصـــة». وبعـــد تسريحه عمل موظف مدنيًا بقسم الاسعار في وزارة التحارة. انضم للتنظيم السري لثورة ٢٥ ايسار ١٩٦٩. اشترك في قطع المواصلات التليفونيـــة ليلــة قيام الثورة واحتير عضوًا في اول مجلس لقيادة ثورة ٢٥ ايار ١٩٦٩ ووزيرًا للداخلية. واجهت وزارته مسؤولية الامن خلال احداث آبادو دنــو بــادي في اواحر آذار ۱۹۷۰، اعفى من منصبه في تشرين الثاني ١٩٧٠ مع المقدم بابكر النور عثمان مساعد رئيس الوزراء للاقتصاد ووزيىر التخطيط، والرائد هاشم العطا مساعد رئيس الوزراء للقطاع الزراعي ووزير الثروة الحيوانية بتهمة «عقد صلات بعنــاصر غريبة امتد نشاطها إلى داحل بحلس قيادة الشورة». رشح رئيسًا للوزراء عقب اندلاع حركة ١٩ تمـوز ١٩٧١ وكان موجودًا آنذاك في لندن هــو والمقــدم بابكر النور (الذي اعلن احتياره ايضًا رئيسًا لمحلس قيادة الثورة) واحتجزتهما الحكومة الليبية وهمــا في طريقهما من لندن إلى الخرطوم بعد هبوط الطائرة البريطانية الاضطراري في بنغازي وسلمتهما للحكومة السودانية في ٢٢ تموز ١٩٧١ في اعقاب فشل الحركة في الينوم التنالي، وقند نفسذ حكسم الاعدام فيه رميًا بالرصاص بعد محاكمة سريعة. («موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج٤، ص ٤٤٧).

\* مبـــارك زروق (١٩١٦-١٩١): سياسي سوداني. درس الحقوق وبدأ ممارسة المحاماة في ١٩٤٣. نشط في العمــل السياسي في إطار الجمعيات الثقافية واصبح عضوًا في اللحنة التنفيذية لوتمر الجامعين الذي كان قد تأسس في ١٩٣٨ ونادى بالاستقلال. في ١٩٤٤، انضــم إلى اسماعيل الازهري الذي شكل حزب الاشقاء، معارضًا أي تعاون مع السلطات البريطانية ومناديًا بالوحدة مع مصر. وانتخب في ١٩٥٠ عضوًا في بجلس بلدية أم درمان.

كان من مؤسسي «الجبهة الموحدة لتحرير السودان» التي ضمّت نقابات عمالية وطلابية وتيارات سياسية مختلفة. وكان هدفها وضع حد للسيطرة البريطانية المستمرة تحت غطاء الاتحاد السوداني-المصري. في ١٩٥٢، انضم زرّوق إلى حزب الوحدة الوطني. وفي ١٩٥٣، انتخب نائبًا في البرلمان بعدما فاز الحزب بالانتخابات. تولى وزارة المواصلات في الحكومة التي شكلها الازهري والتي قادت السودان إلى الاستقلال في اوائل والتي قادت السودان إلى الاستقلال في اوائل الماماضة. وفي ١٩٥٤، شارك في الثورة التي اطاحت حكم ابراهيم عبود، وتولى إثر ذلك وزارة المالية في الحكومة الانتقالية، لكنه تسوفي قبيل المالية في الحكومة الانتقالية، لكنه تسوفي قبيل الانتخابات العامة في ١٩٦٥.

\* محمود محمد طهه (۱۹۰۹-۱۹۰۹):
زعيم «الا عوان الجمهوريين» في السودان، أعدم
شنقًا في عهد جعفر النميري لأنه وصف تطبيق
الشريعة الاسلامية بأنه «قانون حائر». لقب
بد «غاندي افريقيا» لأنه نبذ العنف في شتى صوره،
ورفع صوته أكثر من مرة احتجاجًا على عنف
السلطة وارهابها. وعندما نصبت مشانق
الشيوعيين في السودان في صيف ۱۹۷۱، وحمه
عمود محمد طه رسالة مفتوحة إلى الرئيس النميري
دعاه فيها إلى التسامع حتى مع كفار لا يؤمنون

با لله. كما حاول، في اعقاب المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين اللتين استهدفتا نظام النميري في ١٩٧٥ و١٩٧٦، التصدي لحملات القمع الرهيبة السي شنها الحكم ضد معارضيه. كان يكره العنف ولا يرى له أي مبرر. وقد اعرب في كتاب صدر في ١٩٦٥ عن اعتقاده بأن النبي محمد «بعث برسالتين... رسالة فرعية ورسالة اصلية، وقــد بلُّـغ الرسالة الفرعية. أما الرسالة الاصلية فسوف يبلغها رسول يأتي من بعده لأن هذه الرسالة الاصليـة لا تتفق والزمن الذي عاش فيه»؛ وفرّق بين الشريعة التي تدخل، على حد قوله، ضمن تعاليم «الرسالة الفرعية» الـتي تمّ تجاوزهـا في العصـر الحـالي، وبـين «السنّة» التي تدخل ضمن الرسالة الاصلية والتي تعتبر اساس عقيدة «الاخـوان الجمهوريين». وقـد أعدم لا بسبب آرائه التي حاهر بها منذ ١٩٦٥، وانما بسبب معارضته للنظام الذي لم يفرض تطبيق الشريعة الاسلامية إلا ارضاء للحركبات الدينيسة المتشددة، وفي مقدمتها حركة الاخــوان المسلمين. اثـار اعدامـه، وهـو شـيخ في السادسـة والسبعين، استنكار كل المفكرين الاحبرار وجمعيبات الدفياع عن حقوق الانسان («موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بسيروت، ج٦، ط۱، ۱۹۹۰، ص ۱۱۶–۱۱۵).

\* هاشم العطا (۱۹۳۱–۱۹۷۱): سیاسی

وضابط سوداني. ولد في أم درمان. تخرج في الكلية الحربية في ١٩٥٩. عرف بتحصيله ثقافة عالية وعشقه للقراءة لا سيما في تماريخ السودان. شارك في حصار القصر الجمهوري عندما اندلعت احداث تشرين الاول (اكتوبسر) الشعبية في ١٩٦٤. من مؤسسي تنظيم الضباط الاحرار الذي قام بحركة ٢٥ ايار ١٩٦٩، وكان يعمل مساعدًا للملحق العسكري السوداني في المانيا الغربية. استدعى لينضم إلى محلس قيادة الثورة (كان برتبة رائد). تولى في تموز ١٩٧٠ منصب مساعد رئيس الوزراء للقطاع الزراعي ووزيـرًا للـثروة الحيوانيـة. تقرر إحالته إلى الاستيداع في ١٧ تشرين الشاني ١٩٧٠ مع ١٢ ضابطًا آخرين بتهمية «عقد صلات بعناصر غريبة امتد نشاطها إلى داحل مجلس قيـادة الثـورة». قـاد حركـة انقلابيـة في ٢١ تمــوز ۱۹۷۱ بهدف «قيام نظام سياسي ديمقراطي يستهدف المشاركة الفعالة من قبل الجماهير بكل الاشكال والوسائل الممكنة في ادارة شــؤون البـلاد كبيرهما وصغيرهما بمروح المسؤولية الوطنية تجماه قضايا التنمية والثورة الاحتماعيــة». تـولى منصـب نائب رئيس محلس قيادة الثورة الذي شكل برئاسة المقدم بابكر النور (كان الاحير حمارج السودان). وبفشل الحركة بعد يومين فقط، حوكم هاشم العطا امام بمحلس عسكري واتهم بالخيانة وحكم عليه بالاعدام الذي نفذ فيه في اليوم التسالي.

# سورية

#### شأقة تعريش

الاسم: راجع باب «سورية الطبيعية» الذي يلي مباشرة «بطاقة تعريف».

الموقع: غربي آسيا، على المتوسط. يبلغ طول حدودها البرية ٢٤١٧كلم، منها طول شاطئها البالغ ١٨٣كلم. يحيط بها تركيا (وطول حدودها معها ٥٤٨كلم بحسب الخريطة «الدولية» التي أقرت ضم لواء الاسكندرون إلى تركيا، وغو ٢٧٠كلم بحسب الخريطة السورية والعربية التي رفضت، ولا تزال هذا الضم)، العراق (٣٥٩كلم)، الاردن (٣٥٩كلم)، لبنان (٩٥٣كلم)، وموقعها امتداد طبيعي لشبه الجزيرة العربية.

المساحة: ١٨٥ ألفًا و١٨٠ كلم م.

العاصمة: دمشق. أهم المدن: حلب، حمص، حماه، اللاذقية وسواها (راجسع بساب «ممدن ومعالم»).

اللغات: العربية (رسمية)، وتتكلمها الغالبية الساحقة من السكان. وهناك لغات الاقليات الصغيرة مثل الشركسية والارمنية، والآرامية (السريانية) والكردية.

الحكم: «جمهورية ديمقراطية شعبية اشتراكية». الدستور المعمول به صادر في ٣١ كانون الثاني ١٩٧٣، وحرى استفتاء شعبي عليه في ١٢ آذار ١٩٧٣ حيث شارك في الاستفتاء ١٩٧٨٪ من محموع المقترعين، فوافق عليه ١٩٧٠٪ منهم. الرئيس ينتخب لولاية سبع سنوات قابلة \_\_\_\_

للتحديد. رئيس الجمهورية هو الرئيس حافظ الاسد (مند ١٢ آذار ١٩٧١)، وقد أعيد انتخابه في ٨ شباط ١٩٧٨، وفي ١٠ شباط ١٩٨٥ (١٩٧٥)، وفي ٢ شباط ١٩٨٥ (١٩٧٥)، وفي ٢ كيسانون الاول ١٩٩١ (١٩٩٨) ٩٩٠٩٪ مين الاصوات). ولرئيس الجمهورية ثلاثية نواب رئيس.

جلس الشعب (البرلمان) من ٢٥٠ نائبًا منتخبين لمدة اربع سنوات. وسورية مقسمة، اداريًا، إلى ١٤ عافظة. تنضوي الاحسزاب العاملة في «الجبهة القومية التقدمية» التي تأسست في ١٩٧٧. ويرأسها الرئيس حافظ الاسد، وأهم احزابها حزب البعث العربي الاشتراكي وامينه العام الرئيس حافظ الاسد (راجع بساب «الاحزاب»).

السكان: كان عدد السكان ٢،٣ مليون نسمة في ١٩٧٠ واصبح ١،٩٨٧ ملايين في ١٩٨٧ واسبح ١٩٨٠ ملايين في ١٩٨٧ واسبح ١٩٨٠ مليونًا في ١٩٨٨ المونًا مليونًا في ١٩٨٨ المتب التي تصدرها الامسم المتحدة، كتباب كل سنتين Media Handbook الاحصائي الذي تعطيه هذه الارقام والبالغ زيادة سنوية متوسطها نحو ٥،٥ الف نسمة سنويًا يمكن تقدير عدد السكان الحالي (١٩٩٧) بنحو على هذا العدد متوسطه ١٠٠٠ الف نسمة، على هذا العدد متوسطه ١٠٠٠ الف نسمة، فيمكن تقدير عدد السكان في اواحر العام

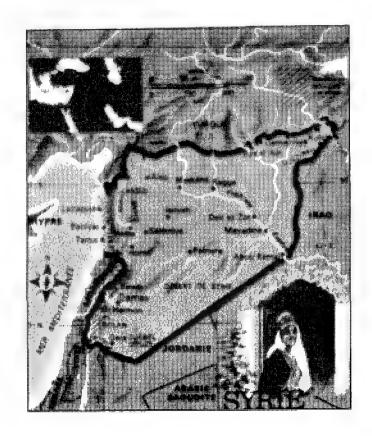

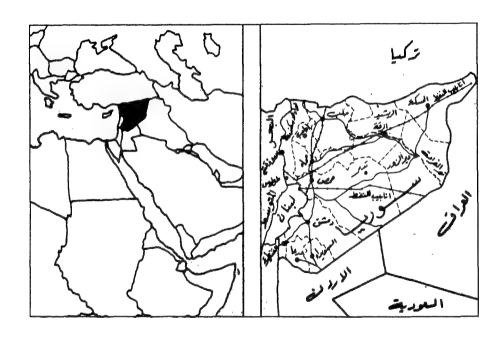

۲۰۰۰ بين ۱۷-٥-۱۷ مليون نسمة، وذلك
 على اساس المعدل الذي تعطيه أكثر الدراسات
 للسولادات (۱۱،۲ بسالألف) وللوفيسات (٤ بالألف).

يشكل السنة (بتقديرات متفاوتة) ٦٥-٧٣٪ من بحموع السكان، والعلويون ١٣-١٦٪. وتتوزع النسبة الباقية بين أقليات صغيرة أكبر هما الروم الارثوذكس، ثم المدروز (نحو ١٣٠ ألفًا)، ثم الروم الكاثوليك، ثم السريان اليعاقبة، ثم السريان الكاثوليك، ثم الارمن الكاثوليك، ثم الكلدانيون، ثم الموارنة (نحو ٢٠ ألفًا)، ثم الارمن الغريغوريون، ثم اللاتين (نحو ٧ آلاف). أما اليهود الذين كان تعدادهم نحو ٤٠ ألفًا في ١٩٤٨، أصبيح نحسو ٥٥٠٠ نسيمة في العيام ١٩٩٠، و ١٤٥٠ نسمة في آذار ١٩٩٣، وقصد أكثرهم الولايات المتحدة في السنوات الاحيرة. اقليات غير عربية الاصل: وأهم هذه الاقليات التي تقطن سورية اكراد وتعلو نسبتهم في منطقة كردداغ والرباسية أو منقار البطة ولهم حيي باسمهم في دمشق؛ وشركس والاصل في وجودهم استغلال السلطة العثمانية لخمرتهم العسكرية بوضعهم على طول حط فاصل بين البادية السورية والمعمورة ابتمداء من رأس العين ومنابع الخابور حتى مدينة عمان في الاردن، وذلك في تجمعات وقرى دفاعيـة تصـد غـزوات البدو، إلا انهم في ما بعد غيّروا مواقعهم أو انصهروا ولم تعد معرفة باصلهم الامن حلال الكنية (سبباي، الغوري، قانصوه، كوكش، أغتاني، الخ)؛ وتركمان ويقدر عددهم بنحو ٦٠ ألفًا وأهم مراكز تجمعهم في قرى حلب ومحافظة حممص واللاذقيمة وحمماه والجمولان؛ وارمسن وعددهم نحو ١٠٠ ألف (نسبة غير قليلة منهم هاجرت إلى ارمينيا والولايات المتحدة) ويـــــركز معظمهم في مدينة حلب التي تضم أكثر من ثلثيهم، وفي مدينة دمشق وفي منطقة كسب وفي

الجنويرة العليا والقامشلي؛ وأشوريون يتوزعون في ٧٧ قرية صغيرة ولا يتحاوز عددهم ١١ ألفًا ينتشرون بين قرية تبل طويل شمالاً وقرية أم غركان حنوبًا، وهم مسيحيون على المذهب النسطوري واليعقوبي. وباستثناء الأشوريين والارمن تنتمي كافة الاقوام الموجودة في سورية حضاريًا للعرب وللحضارة العربية والاسلامية (راجع باب «سورية الطبيعية»، مناقشة). وتبقى نسبة العرب في كامل سورية ٥٩٪ (من «موسوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١٩٨١، ص ٢٨٨٧).

اللاجئون الفلسطينيون: قدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية عام ١٩٤٩ بـ ١٩٨٠ ألف لاحيء وفقًا للمحموعة الاحصائية الفلسطينية الصادرة في ١٩٨٨. وأصبح في منتصف ١٩٩٦ على ١٩٠٨ على ١٩٤٨ على ١٩٠٨ ألفًا. يتوزعون على ١٩٠٨ عنيمًا وعدد من التجمعات المبعثرة في عافظتي دمشق وريفها والمدن السورية الاحرى. ويعيش منهم نحو ٥،٧٧٪ في دمشق التي تضم ٥ عنيمات واقعة في محيط دمشق وريفها. وبلغت نسبة اللاحين المسحلين في سورية نحو ١١٪ من المحموع الكلي للاحين الفلسطينيين المسحلين في عنطف مناطق الأونروا، وشكلوا ما نسبته ٢٠٤٪

يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في سورية بجميع ما يتمتع به المواطنون السوريون مسن حقوق مدنية، لا حقوق سياسية (الانتخابات، الجنسية)، وذلك بموجب القانون رقم ٢٦٠ الصادر في ١٠ تمسوز ٢٥٥١ الذي يعتبر الفلسطينيين في سورية كالسوريين اصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وحدمة العلم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصلية.

وجاءت التطورات السياسية الاخيرة، بدءًا من مؤتمر مدريد واتفاقات أوسلو، لتشكل لدى -

اللاحشين الفلسطينيين في سورية «حالمة من الاضطراب وصل حسب ما يقول البعض منهم الدحول في النفق المظلم... إضافة إلى ما يعانونــه من اوضاع احتماعية وازمات اقتصادية مركبة زادت بسبب الاجراءات الـــى اتخـذت في حــق الفلسطينيين عمومًا في اعقاب حرب الخليب الثانية بمنعهم من الانخراط في اسرواق العمارالرئيسية في الوطن العربي... وإلى ما تعانيـه وكالمة غوث وتشغيل اللاحثين الفلسطينيين (اونروا) بصورة متزايدة في السنوات الاحيرة من نقص في تمويل موازنتها العادية... وتجويف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ونقلهما إلى سلطة الحكم الذاتي وفصل ٨٥٪ من العاملين فيها بالخارج ووقف الموازنات المخصصة لها على الاغلب وتخفيض بعضهما الآخر إلى درجمة غمير معقولة وتحويل الكثير من المساعدات الدولية إلى السلطة الفلسطينية .عا فيها مساعدات الاونروا... (واصبح اللاحثون الفلسطينيون في سورية) يعولون على الموقف السياسي السوري في ما يخص قضيتهم معتبرين ان السلطة الفلسطينية قد انسحبت من بينهم حلسة وتركتهم للمحهول...» (من مقال مطول استند إلى إحصاءات وتحقيقات ميدانيمة كتبمه عبد الكريم محمد، «الحياة»، تساريخ ٢٦ كسانون الثاني ۱۹۹۷).

الاقتصاد: مرّ الاقتصاد السوري منذ ١٩٦٣ (أي بعد ثورة آذار واستلام حزب البعث للسلطة) بشيلات مراحل، تجسدت الاولى بعمليات التحويل الاشتراكي، واتسمت بداياتها بارتباكات في الاجراءات الاقتصادية خصوصًا في المرحلة الممتدة بين ١٩٦٣ وقيام الحركة التصحيحية في ١٩٧٠. ومع هذه الحركة وحتى أوائل الثمانينات قامت السياسة الاقتصادية على مبدأ اساسي هو الاعتماد على الذات. فسنت

تشريعات كثيرة لمنع أي تأثير حارجي، ووضعت القيود على الاستيراد وطبقت رقابة صارمة على القطع الاحبيي. ولكن هذه السياســـة الاقتصاديــة لم تأخذ بالحسبان إيجاد مصدر للعملات الصعبة من اجل الخطط التنموية الكبرى، ما أوجد عحزًا مستمرًا في الميزان التحاري إضافة إلى ارتفاع المديونية. وفي الوقت نفسه، تمّ إنشاء بنية تحتية عبر مشروعات اقتصادية وصناعية ضخمة. منذ منتصف الثمانينات، بدأت المرحلة الثانية. فظهر القطاع الخاص من حديد وقدر رأسماله المشكل بـ ٠٤٪ من محموع الاموال القومية المشكلة حتى ١٩٨٦. وفي نهايــة الثمانينــات حدث تحول استراتيجي في السياسة الاقتصادية من الصناعة إلى الزراعة. فصدر العديد من التشريعات التى تضمنت انشاء شركات صناعية-زراعيــة لانتــاج وحفــظ المنتوجــات الزراعية. وشاركت الحكومة في إنشاء حوالي ١٢ شركة مشتركة من القطاعين العام والخاص، وراح الاقتصاد يتحول تدريجيًــا مــن اقتصــاد اشمراكية الدولمة إلى اقتصاد موجمه متعمدد الجوانب تمسك الدولة بسلطة القرار فيه.

المرحلة الثالثة كانت مع بداية التسعينات، ويتم تحديدها من قبل بعض الاقتصاديين بتاريخ صدور القانون رقم ١٠ للعام ١٩٩١ الذي منح المستثمر اعفاءات جمركية عند الاستيراد من الحارج وحصل على ضمانات لحماية الاموال المستثمرة وارباحها، كما سمح القانون رقم ١٩ للمغتربين باستيراد تجهيزات صناعية وحلب سيارات. وسُمح بحرية الاستثمار للقطاع الخاص في كل المجالات عدا النفط. واحريت دراسات للسماح بفتح فروع للبنوك الاحنبية في المناطق الحرة، كما قامت الدولة بتوحيد سعر صرف الليرة لتحرير صوف الدولار، وبذلك استقرت الليرة السورية بفضل السماح للمصدرين ——

بالاحتفاظ بـ٥٠٪ من عائدات التصدير بالعملات الاحنبية من احل الاستيراد. وظهرت نتائج هذه الاحراءات في ازدياد الثقة بالاقتصاد السوري ونقده، «ولكن الآراء ما زالست متضاربة حول حدوى هذه التعديلات وهل ستؤدي إلى تحول نحو اقتصاد السوق؟» (نبيل سمان، «الاقتصاد السوري والرأسمالية الجديدة»، دمشق ٥٩٩٥).

ومع ان الحكومة فتحت المحال امام القطاع الخاص للعمل في المحالات التي كانت للقطاع العام واعطته تسهيلات عدة، فانها لا تزال تعلن تمسكها بالقطاع العام، وتؤكد على دوره وأهميته وتتبنى مفهوم التعددية الاقتصادية الذي يقوم على وحود القطاعات الخاص والعام والمشترك.

وعلى الصعيد القطاعي، اظهرت الارقام الرسية (١٩٩٧) نموًا متتاليًا للنشاط السياحي، من ٢٠٢٥٣ مليون زائر في العام ١٩٩٥ إلى ٢٠٤٣٥ مليون زائر في ١٩٩٦، فيما من المقدر ان تزيد عائدات السياحة إلى حوالي ٥٠ مليار ليرة، ما نسبته ٥٠٩٪. وعلى الصعيد الزراعي استمرت الزراعة السورية على وتيرتها المتسارعة في ظل الارقام القياسية التي سجلتها محاصيل القمح والقطن والشعير، إلى محاصيل الخضار والفاكهة.

وحقق الميزان التحاري السوري، ولأول مرة، في المدورة بسبب المادرات النفطية. لكنه ما لبث ان تراجع في الاعوام اللاحقة بسبب وقف العمل بميزان المدفوعات مع الاتحاد السوفياتي (المنهار). وتحتل

دول الاتحاد الاوروبي المركز الاول بالنسبة إلى الصادرات السورية التي شكلت، في ١٩٨٦ نسبة ٧٥٪ بدلاً مسن ٣١٪ بدين ١٩٨٩ وو٩٥، وبالنسبة إلى النفط في سورية، فقد أعلن في نيسان ١٩٨٩، وعلى لسان المدير الاقليمي لهمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية» (يونيدو) مهدي الحافظ، عن احتمال نفاد احتياط النفط السوري بعد عشر سنوات. ودعا الحافظ الحكومة السورية إلى ضرورة البحث عن البدائل عبر التنقيب في مناطق حديدة وتطوير صناعة النسيج لتوفير القطع الاحبي. لأن الصادرات النفطية السورية توفر غو بليوني دولار سنويًا وتشكل نحو ٣٣٪ من الصادرات السورية.

يفسر الخبراء النصو الاقتصادي في سورية بمحموعة اعتبارات، ابرزها الاستقرار وسياسة الانفتاح المتدرج لتحنب اية اثار حانبية على المستويين الاحتماعي والمعيشي. والميزة التي نحمية الاقتصاد الوطني من الانعكاسات التي واجهتها اقتصادات بحاورة مشل لبنان والاردن، في اتعشر مفاوضات السلام، وانهيار الآمال التي كانت معقودة عليها لجذب استثمارات حديدة.

تتوزع اليد العاملة بنسبة ٢٨٪ منها في الزراعة، وتساهم بـ١٣٪ من الناتج العسام؛ و٢٥٪ في الصناعة (٢٠٪ من الناتج العام)؛ و٢٤٪ في الحدمات (٤٩٪)؛ و١٪ في المناجم-الفوسفات، الرخام، الجيبس، اللينيت والأسفلت- (وتساهم بـ١٨٪ من الناتج العام).

# سورية الطبيعية (مناقشة)

(خص الصديق الاستاذ ايلي الخوري-الحائز على شهادة حدارة في العلوم الاجتماعية-الموسوعة بمبحث هذا الباب «سورية الطبيعية». وقد استند إلى مراجع عديدة، أهمها: ١- أنطون سعادة، «نشو الامه، و «الدليل إلى العقيدة السورية القومية الاجتماعية» و «لواء الاسكندرون»؛ ٢- فيليب حتي، «تاريخ سورية» و «خمسة آلاف سنة فيليب حتي، «تاريخ الدوي»؛ ٣- جيمس ميلارت، «أقدم الحضارات»؛ ٤- حيورج قرم، «تعدد «أقدم الحضارات»؛ ٤- حيورج قرم، «تعدد «ألواح من سومر» و «كتبوا على الطين»؛ ٢- عبد العزيز علون، «سورية والشام: صراع وتبادل مواقع»):

### فى التحديدات الجغرافية السابقة

تمهيد: ان دارس التاريخ السوري يواجمه عدة مصاعب متعلقة بمدلول الكلمة «سورية» ومتعلقة بالاخطاء والمغالطات العلمية التي تعترضه في معظم الاصول التاريخية والتي تستوجب توضيحًا وتصويبًا لا يمكن ان يتمًا من دون الانطلاق من نظرة واضحة وفهم علمي للارض وحغرافيتها وللاحتماع البشري وللتاريخ على وجه العموم.

وفي هذا الجحال يستطيع دارس التاريخ ان يستفيد مما تقدمه العلوم الاحتماعية اليوم وخلاصته هو ان الارض مع كونها وحدة حوّية، مقسمة إلى بيئات طبيعية متمايزة هي السبب المباشر لتوزّع النوع البشري إلى جماعات؛ وان كل جماعة بشرية (مجتمع) قد انشأت تاريخها بتفاعلها مع وعلى البيئة

الطبيعية التي تشغلها؛ وإن البيئة تقدم الامكانيات لا الحتميات ويعني ذلك إن التاريخ غير مكتوب في طبيعة الارض؛ وإن وحدة المحتميع هي التي تعين التاريخ القومي. وهذه بعض القواعد المبدئية القابلة للمناقشة والنقد التي سننطلق منها في بحثنا هذا

في عملية استعراض للتواريخ التي كتبت عن سورية، نحد ان بعضها يقصر تعريف سورية على «سورية البيزنطية أو الاغريقية المتأخرة الممتدة من طوروس والفرات إلى السويس» وان بعضها الآخر يقصر تعريف سورية على البقعة ما بين كيليكيا وفلسطين مخرجًا فلسطين منها. ويستعمل معظم المؤرحين تسميات غائمسة مطاطمة مشل المشرق، البلاد الشرقية، الشرق الادنى، الشرق الاوسط، الهـــلال الخصيــب... ويحــدد بعضهــم التسمية الاحيرة بقوس يمتد من الخليج الفارسي إلى شواطىء البحر المتوسط إلى مصر التي يضعونها في قسمها الاسفل (مصب النيل) ضمن الهلال. ولكن هـذا التحديـد يفتقـر إلى الدقــة بشــكل واضــح. والاســـتاذ كروبـــر الـــذي أورده في كتابــــه «الانتروبولوجيا» يقول في ذلك: «ولكن مصر ضمن هذا الهلال الخصيب تعتبر منفصلة عنه، فهمي في افريقيا ويفصلها عن حط الخصب المتواصل تيــه سيناء، وهي فوق ذلك حسط حصيب محاط بـالصحراء مـن جميـع النواحــي، ولكــن الاقطــار الاسيوية ضمن الحلال تتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقًا». والمؤرخ السوري فيليب حتى ايضًا، في كتابه «خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الادنى» يصف الحلال الخصيب بأنه حزام يشبه نصف دائرة، ارضه صالحة للزراعة ومحاط من جميع حوانبه بصحار وجبال وبحار، وان طرفه الشرقي يشمل العراق وان طرفه الغربي يشمل وادي مصر. لكنه يعـود فيقـول ان «وادي نيـل مصـر يكـاد ان يكون معزولاً من جميع جوانبه. أما العراق فبـلاد مفتوحة للحارج من جميع حوانبه». الاسم: المرجّع ان تسمية «الهلل الخصيب» اعتمدها الاستاذ جيمس هنري برسته مؤسس المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو منبّهًا إلى ان هناك ثمة وحدة جغرافية وحضارية بين الشام والعراق.

والواقع ان مسالة التنبه للوحدة الطبيعية الجغرافية بين الشام والعراق ليست حديثة إذ إن هذه الوحدة جعلت من سورية وحدة سياسية، حتى في الازمنة الغابرة، ظهرت في عقد المحالفات الناء اخطار الحملات المصرية وغيرها، وفي الحملات السورية على مصر من ايام «الهكسوس» كما ظهرت مكتملة فيما بعد في تكوين الدولة السورية في العهد السلوقي.

ولو انتقلنا إلى اصل الكلمة لوجدنا ان اسم سورية يظهر بشكل شرين Shryn في آداب اوغاریت. و كانت احدى مناطق شمالي الفرات معروفة عند البابليين باسم سوري SU-RI ويرحّــح جمهور العلماء ان الاسم مشتق من اشور التي ما بين النهرين. وفي العصور اليونانية وما بعدها توسع استعمال هذا الاسم واطلق علىالمساحة الواقعة بين طوروس وسيناء ضمنا وبين البحسر المتوسط وشبه الجزيرة العربية. وكانت فلسطين عند هيرودتس قسمًا من سورية، وكان اسم سيروس Syrus (سوري) بالنسبة للرومان يعني كل شخص يتكلم اللغة السريانية وامتدت ولاية سورية الرومانية من الفرات إلى مصر. ويقول الدكتور عبد العزيسز علون: «ومما تكرار المؤرخ اليوناني الكبير هيرودتس في عمام ٤٤٠.م. لمصطلح سورية في كتاباته إلا دليلا قاطعًا على ان إسم سورية ليس إسمًا طارتا او جماء ابن ساعته في القرن الخامس ق.م. ونحن نقول هنا ما هو أبعد من ذلــك حتمى؛ فنرى ان ورود الجذر «سر SYR» في كثير من كلمات اللغات الجحاورة أو اللغات السورية مــا هــو إلا إشارة إلى ارض شعب مبدع كان يتمركز فيما بين المتوسط والفرات باعتبارها منطقة سيورية

المحوفة COELE SYRIA كما كان يشير إليها كتاب الفسرة الهيلينستية أو منطقة حنوب غربي آسيا الي كان يشير إليها السلوقيون في القرن الثالث ق.م.».

والحقيقة ان فقد سورية سيادتها على نفسها ووطنها بعامل الفتوحات الخارجية الكبرى عرض البلاد إلى تجزئة واطلاق تسميات سياسية متحزئة عليها. «ففي العهد البيزنطي-الفارسي بسطت الدولة البيزنطية سيادتها على سورية الغربية كلها، واقتصر اسم سورية على هذا القسم، وبسطت الدولة الفارسية سيادتها على سورية الشرقية (ما بين النهرين أو اراضي اشور وبابل القديمة) واطلقت عليه إسم «ايراه» الذي عربه العرب فصار العراق». وقد نتج عن هذا الاقتسام ابهام في حدود سورية، وزاد الامر بسبب الحروب الصحراء... وتقلص العمران بسبب الحروب والغزوات المتتالية.

ويذكر المؤرخ المسعودي الذي عاش في اواخر العصر العباسي، في كتابه التنبيه والاشراف: «ان الروم يسمون بلادهم ارمانيا. ويسمون البلاد التي سكانها المسلمون في هذا الوقت من الشام والعراق سورية. والفرس إلى هذا الوقت تقارب الروم في هذه التسمية فيسمون العراق والجزيرة والشام «سورستان» إضافة إلى السريانيين الذين هم الكلدانيون ويسمون سريان ولغتهم سورية وتسميهم العرب النبط».

وبعد نشؤ الامبراطورية العثمانية، عامل الاتراك الولايات السورية التي كانت تحت سيطرتهم كوحدة. وكان الفلسطينيون يعرفون بالسورين الذين في فلسطين. والموسوعة البريطانية Encyclopaedia Britannica الصادرة في عام على انها الثلث الجادية عشرة تعرف فلسطين على انها الثلث الجنوبي من منطقة سورية. واستعمل اسم «سوري» في اللغات الانكليزية واللمانية وغيرها حتى العصر الحديث

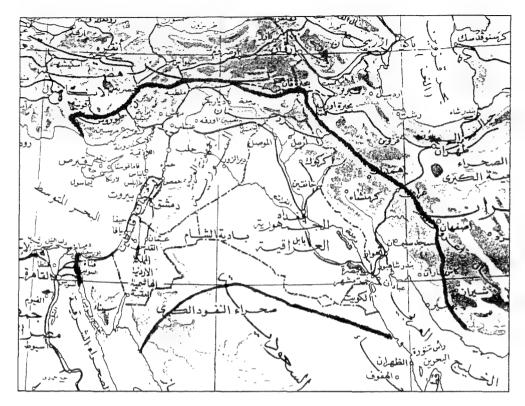

سورية الطبيعية





كتسمية تشمل سكان سورية كلها. وقد كان لبنان بالنسبة للمستشرقين والمؤرخين والسياسيين الاحانب «سلسلة حبال من سورية» وقد ورد هذا المعنى حرفيًا في القاموس الفرنسي لعام ١٩٠٩ إذ يقول en Syrie ولكن مع نهاية الحرب العالمية الاولى بسطت بريطانيا وفرنسا سيطرتها على سورية الطبيعية وجزّاتها حسب المصالح والاغراض السياسية. وحصلت التسميات: فلسطين، شرق الكويت، فتقلص اسم سورية إلى منطقة الشام المحددة.

### سورية بين الواقع الطبيعي والتجزئة السياسية

الحدود الطبيعية: في مطالعتنا للابحاث الانتروبولوجية المعاصرة ولمؤلفات علماء الآثمار والتاريخ والجغرافيا الثقات نحد إخماعًا على وحود وحدة حغرافية-زراعيـة-اقتصاديـة-اسـتراتيحية في المنطقة الواقعة شرقى المتوسط ما بين آسيا الصغرى وايران من جهة والجزيرة العربية من الجهة الأحرى والتي نحن بصدد تسميتها «سورية الطبيعية». هـذا المصطلح الذي قام انطون سعاده بتعيينه في احمد مبادىء حزبم «الحسزب السموري القومسى الاحتماعي»، وهو المبدأ الاساسمي الخامس الذي ينص على ان الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الامة السورية. وهمي ذات حدود جغرافية تميزها عن سواها تمتد من جبــال طــوروس في الشمال الغربسي وحبال البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحر الاحمر في الجنوب شاملة شبه حزيرة سيناء وحليج العقبة، ومن البحر السوري في الغرب شاملة حزيرة قبرص، إلى قــوس الصحراء العربية وحليج العجم في الشرق. ويعبر عنها بلفظ عام: الحلال السوري الخصيب ونجمته

جزيرة قبرص.

وفي تفصيل هـذا المبدأ، نجـد ان الحـدود الشمالية للوطن السوري تتكون من سلسلة حبال عالية تشكل قوسًا طبيعيًا يمتد من الشمال الغربي حيث ترتفع جبال طوروس-وراء أضنه ومرسين المدينتين السوريتين القائمتين في سمهول كيليكيا الخصبة التي يرويها نهرا سيحان وجيحان-مشكلة الحد الطبيعي بين سورية وآسيا الصغرى، ومن حبال طوروس ايضًا تبتمدىء اصول النهريس السوريين الكبيرين دحلة والفرات. ويمتد قوس الجبال الشمالية نحو الشرق إلى حبال البحتياري أو زغروس وهي الجبال الفاصلة بسين سورية وايران. واخيرًا تنعطف هذه الجبال حول منطقة الاهواز أو الاحواز السورية التي يليها محليج العجم حيث تنتهى حدود سورية الشمرقية. ويشكل قموس الصحراء الغربية والبحر الاحمر الحدود الجنوبية. واحيرًا يشكل البحر السوري (البحر الابيهض المتوسط) الحدود الغربية.

أما حزيرة قبرص فهي تقع في حضن عليج الاسكندرون. وذراعها ممتدة نحو هــذا الخليـج السوري. انها قطعة من الارض السورية في البحر، إذ ان تكوينها الجيولوجي من تكوين هذه الارض، وموقعها الجغسرافي يجعلهما تابعمة لهما ومركزهما الاستراتيجي يكسبها اهمية عظيمة لسلامة الوطن السوري. واسم قبرص كنعاني ويعني النحاس (قيبرو) و لم يزل هذا الاسم الكنعاني للنحاس حيًّا في اللغة الانكليزية Cupper. وكسان السموريون الكنعانيون اول من استوطن هـذه الجزيـرة. وفيهـا ولـد الفيلسـوف السـوري الكنعـاني زينــون عــام ه ٣٤٤.م. مؤسس المدرسة الرواقية في الفلسفة والذي ارتحل إلى اثينا حيث علم ومات عام ٢٦٥ق.م. وكان قد رفض لقب المواطن الاثيني الذي عرض عليه شعبيًا ورسميًا طوال حياتــه وأصرً على لقب الفينيقي السوري. ويقول مونتسكيو: «استطاعت الرواقية وحدها ان تربمي مواطنين

احرارًا وان تنشىء رجالاً عظامًا».

وقد تم استيلاء العثمانين على قبرص عام ١٥٧١. وفي ٤ حزيران عام ١٨٧٨، وبناء على اتفاق استعماري تعهدت انكلترا بموجبه بحماية تركية من الاطماع الروسية، تخلي الباب العالى لانكلترا عن ادارة الجزيرة واحتلالها مقابل جعالة مقدارها ٢٢٩٣٦ صرة من النقود. وقد كتب يومئذ اللورد ساليسبوري، وزيرالخارجية البريطانية، إلى السفير البريطاني في استنبول يقسول: «ان لقبرص ميزة مزدوجة، فهي قريبة من آسيا الصغرى ومن سورية معًا. وسوف تتيح لنــا مــن دون ابــداء أي فعل عدائي ظاهر... ان نكدّس الآلات الحربية وان نحشد عند الاقتضاء القوات اللازمة للقيام بعمليات في آسيا الصغرى وسورية...» نقلاً عن هوروفيـتز Hurewitz في كتابــه «الدبلوماسـية في الشرقين الادنسي والاوسط» ص ٣٤٧. وهـذا ما يؤكد صحة القول ان قبرص هي حضن سـورية في البحر وانه لكي لا تكون شواطىء سورية منكشفة لعدو مقبل من البحر من الضروري الاحتفاظ بهذه الجزيرة السورية (الدليل إلى العقيدة السورية القومية الاجتماعية ص ١٣٥). وهمذه الجزيمرة بساتت جمهورية مستقلة تتنازعهما دولتمان لاعلاقمة قوميمة لهما فيها هما تركيا واليونان.

اتفاقيات ومؤتمرات التجزئة السياسية: ما

كادت السلطنة العثمانية تضعف حتى بسرزت اطماع الدول الغربية وخاصة فرنسا وبريطانيا في السيطرة على سورية بعد ان قامت باحتلال الشمال الافريقي. وكان محمد على الكبير قد ضم سيناء عام ١٨٤١ إلى مملكته المصرية، وما تزال. ويقول المؤرخ المصري عبد الرحمن الحيزكي في كتابه عجائب الآثار الصادر في مطلع القرن التاسع عشر: «انه من المؤكد ان من يولد في منطقة العريش في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء هو واحد من السورين».

واثناء الحرب العالمية الاولى، اتفقت فرنسا وبريطانيا وروسيا على اقتسام تركه «الرحل المريض»، ثم ما لبثت فرنسا وبريطانيا منفردتين ان عقدتا اتفاقًا سريًا في ١٩١٦ ايار ١٩١٦ عرف بمعاهدة سايكس-بيكو كان نتيجته تقسيم سورية إلى قسمين بخط يمتد من الشمال الشرقي قرب المنطقة المعروفة اليوم بجزيرة ابن عمرو إلى الجنوب الغربي في الناقورة. فما كان حنوبي هذا الخط وشرقيه كان حصة بريطانيا، وما كان شمالي هذا الخط وغربيه كان حصة فرنسا. ووضعت فلسطين الخط وغربيه كان حصة فرنسا. ووضعت فلسطين لاعطائها لليهود. وحدد الاتفاق هذا التقسيم على الخارطة بانتظار انتهاء الحرب.

ويقول حاييم وايزمن في مذكراته ان اليهود كانوا وراء اخراج روسيا-قبل اخراجها الذاتي بالثورة البولشيفية-من الاتفاقية الثلاثية لعام ١٩١٥، ويقول ايضًا ان وساطته عجلت في الاتفاق البريطاني الفرنسي.

وفي ٢ تشرين التاني ١٩١٧ استطاع اليهود الحصول على وعد من الحكومة البريطانية، بلسان وزير خارجيتها (أرثر بلفور)، باعطائهم «وطنًا قوميًا» في فلسطين لقاء مكاسب بريطانية مالية وسياسية (راجع «وعد لفور»، الجزء الاول من الموسوعة، ص ٣٥٦).

وبعد انتهاء الحرب استولت بريطانيا وفرنسا على المناطق المقسمة وفق الاتفاقية. وفي ٢٥ نيسان ١٩٢٠ أقرّ المحلس الاعلى الحليف هذا التقسيم في مؤتمر سان ريمو؛ وفي ١١ آذار ١٩٢١ بعاهدة باتفاق لندن. ثم في ٢٤ تموز ١٩٢٤ بمعاهدة لوزان، تنازلت فرنسا عن كيليكيا السورية لتركية. (راجع الجزء ٦ ص ٣٠٢).

وكما جزأت بريطانيا حصتها بعدئذ إلى مستعمرة فلسطين، وادارة شرق الاردن، وامارة الكويت، ومملكة العراق، هكذا جزأت فرنسا حصتها إلى دولة لبنان، ودولة دمشق، ودولة حلب

عسام ١٩٢٠. وفي آذار ١٩٢٢ فصلت حبسل العلويين وجبل الدروز عن دمشق واعلنتهما «مستقلين». ثم جمعت هذه «الدول» الشامية باتحاد فدرالي في ٢٨ حزيران ١٩٢٢ بقرار صادر عن المفوض السامي في بيروت.

وفي ٢٣ حزيران تنازلت فرنسا عن لواء الاسكندرون السوري لتركيا التي كانت قد اتبعت سياسة انتهازية واضحة مقابل سياسة انهزامية للحكومة الشامية، تمثّلت بشخص رئيس الوزراء جميل مردم الذي اعتبر ان نزع اللواء عن حسم الوطن خسارة لتركيا لانه سيسبب لها المشاكل وليس خسارة لسورية (راجع الجزء ٢ ص ٢٥٨).

ولم ينهض في سورية غير الحنوب السوري القومي الاحتصاعي لمقاومة الدسائس السياسية والاتفاقات الانترنسيونية المححفة. فأرسل انطون سعادة مذكرة إلى العصبة الاممية من بيروت بتاريخ ١٤ كانون الاول ١٩٣٦ ووقع باسمه وبصفته زعيم الحزب السوري القومي الاحتماعي، حاء فعان

«ان الحزب السوري القومي الاحتماعي يعدّ كل عمل يقصد منه بتر لواء الاسكندرون عن حسم سورية، أو وضع حدود لسيادة الاسة السورية على هذا اللواء، حرقًا لحرمة سيادة الامة السورية وللمادة الثانية والعشرين من عهد الجمعية الامية ولكمال الارض الوطنية السورية.

أن الحزب السوري القومي الاحتماعي يحتج بشدة على المناورة التركية الرامية إلى فصل قسم من الارض السورية عن الوطن السوري بحجة ان في حزء من الارض السورية عددًا قليلاً من الارت الدياك.

ان الحزب السوري القومي الاجتماعي يطلب من الجمعية الاثمية وخصوصًا الام المتمدنة والصديقة ان تويد الاثباتات السورية، وان لا تعطي حلاً شادًا لمسألة الاسكندرون يشجع على ايجاد حال محرجة في الشرق الادنى تتحول عاجلاً

أو آجلاً إلى مصدر نزاع».

وارسل سعادة مذكرة ثانية إلى المفوض السامي الفرنسي في ٨ كانون الثاني ١٩٣٧، عارضًا عليه المساعدة لصد عدوان مسلح محتمل من قبل تركيا على سنحق الاسكندرون، بعد سريان شائعات تقول ان تركيا تحشد جيشها للهجوم على اللواء اثر انعقاد بحلس الوزراء التركي في اسكيشهر اواخر عام ١٩٣٦ لبحث مسالة السنحق.

كما ارسل سعادة مذكرة ثالثة إلى الحكومة الشامية في كانون الثاني ١٩٣٧ يوضح فيها مسألة الاسكندرون القومية. ويفصّل الموقف الواجب اتخاذه من قبل الحكومة الشامية. وكان الجواب سلبيًا، وتمّ سلخ الاسكندرون.

أما في الجزء الجنوبي من سورية، فكانت العصابات اليهودية مدعومة من الانتداب البريطاني تقوم باعمالها الارهابية المتصاعدة والاستيلاء على الارض وبتسهيل تدفق اليهود إلى فلسطين. وحصل نتيجة لذلك عمدة صدامات كمان اعنفهما ثورة ١٩٣٦، التي ما كادت ان تبدأ بإرباك اليهود حتى صدر قرار ملوك ورؤساء الدول العربية في انشاص مصر عام ١٩٣٦ بطلب وقف الثورة، وقد تبع هذا القرار ارسال بعثة اللورد «بيل» البريطاني لدراسة مقدرة ارض الكيان الفلسطيني على استيعاب السكان، واوصت بتقسيم فلسطين. وقد رُفضت مقترحات هذه اللجنة وتجددت اعمال المقاومة التي بقيت ارتجالية. واستغل اليهود ظروف الحرب العالمية الثانية واستطاعوا ان يعلنوا قيام دولتهم في ١٥ ايار ١٩٤٨، بعد صدور قرار التقسيم عن هيئة الامم المتحدة في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧. هذه الدولة التي تشكل نواة لمملكة اليهود الموهومة، التي وضع حريطتها زعماء اليهود والتي تشمل بحمل البلاد السورية وقسمًا من العربية السعودية وقسمًا من مصر. وهذه الارض هي التي يخطط اليهود لاغتصابها، وكل تصريح أو

قول يهودي ينافي هذا المخطط هو للتغطية فحسب، ومن قبيل التكتيك والضرورات السياسية المرحلية على طريق هدفهم الاساسي الذي تثبته (صراحة في أكثر الاحيان) الوثائق اليهودية.

### في التاريخ الحضاري

تعويدة أشورية توبيط حركة الكون بدقائق المور الحياة: يبدأ عالم الفلك الاميركي كارل ساغان كتابه «الكون» بالمقدمة التالية: كانت أغلب الاحداث الدنيوية في احاديث الناس وعاداتهم في الازمنة القديمة مرتبطة بالاحداث الكونية الكبيرة، ولعل المثال المثير في هذا المجال هو التعويذ ضد الدودة التي كان الاشوريون في عام الف قبل الميلاد يرون فيها سبب الالم في الاسنان. تبدأ التعويذة من نشؤ الكون وتختتم بعلاج ألم الاسنان.

فبعد ان حلق آنو (Anu) السماء، وحلقت السماء الارض وخلقت الارض الانهار، وخلقت الانهار الاقلية وخلقت الانهار، وخلقت اللانهار، وخلقت المستنقعات، وخلقت المستنقعات الدودة، ذهبت المدودة باكية إلى شاماس، وانهالت دموعها امام أيا قائلة: «ماذا ستقدم إلي من غذاء؟» وماذا ستقدم إلي من شراب؟ سأعطيك التين المحفف والمشمش، ماذا تعني لي هذه الاشياء، التين المحفف والمشمش؟ ارفعني ودعني اعش بين الاسنان وعلى اللثة. لانك كنت قد قلت: ايتها الدودة، فليعضدك «أيا» بقوة يده. (وأما التعويذة ضد ألم الاسنان): وعلاجك يده. (وأما التعويذة شد ألم الاسنان): وعلاجك معها، وتقرئين التعويذة ثلاث مرات ثم تضعين الدواء على الاسنان.

ان من يقرأ هذه التعويذة لا بد ان يلاحظ التسلسل في عملية الخلق ونشؤ الحياة ووحدة الوجود المادي الروحي، إذ لم تكتف التعويذة بفعل

الايماء النفسي الذي تتركه لدى المريض، بـل ايضًا قدّمت علاجًا ماديًا هو الجمعة مـن الدرجـة الثانية. ويعتبر هذا العلاج الاشوري لوجع الاسنان متوافقًا في المبدأ مع النظرية العلمية للنشوء والارتقـاء ومع احدث النظريات الطبية العصرية.

الاسهام الاول: الشورة الزراعية: في الحقيقة لو اردنا تفصيل المجازات سورية الحضارية، واسهاماتها في التطور النفسي الثقافي للبشرية، لاعوزنا ذلك لمجلدات على طراز «قصة الحضارة» لدول ديورانت»، ولكن هذه المرة عن سورية فقط. والمشكلة ما تزال حتى الآن تكمن في عدم توفر فريق مؤهل من الباحثين وعلماء الاجتماع والآثار والانتروبولوجيا، وفي غياب مراكز الابحاث، وفي ان التنقيبات الاثرية ما تال في بداياتها.

ورغم ذلك فإن علماء الآثار اليوم والانتربولوجيين على وجه الخصوص (نذكر منهم العالم الانتربولوجي الفرنسي المعاصر حساك روفييه J. Ruffié)، يجمعون على ان انحسار الجليد عن المنطقة الممتدة شرقي البحر المتوسط (أي سورية) حدث في الالف العاشر قبــل ا لميــلاد، وأدى ذلـك إلى حروج الانسان من المغاور والكهوف، ليحد امامه انواعًا من القمح البري والشعير الذي كان ينمو طبيعيًا على السفوح الجنوبية لجبال طوروس، والذي أصبح بديلاً غذائيًا عن الحيوان الذي كان يصطاده. ثم ما لبث ذلك الانسان ان احدث اعظم ثورة ثقافية في العالم القديم، ثـورة التخلى عن الصيد والقنص وابتكار الزراعة والستي يسميها العلماء بالثورة النيوليتية. ومع ابتكار الزراعة استقر ذلك الانسان قرب مورد الغذاء والماء، وبدأ انشاء الحواضر السكنية الاولى، التي ظهرت لعصر يعود في بعض الاماكن إلى ما قبل ١٢٨٠٠ سنة مضت والتي يمثلها الدور النطوفي (نسبة إلى وادي النطوف في فلسطين). وترافق ذلك مع تدجين الحيوان، وقد



«الهلال الخصيب موطن الثورة التكنولوجية الأولى»: تحت هذا العنوان نشرت «الحياة» (العدد ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٧ آب ١٩٩٦ ص ١ ١) الخريطة أعلاه، وألحقتها بالتعليق التالي: «الثورة التكنولوجية الأولى في التاريخ التي أدت إلى ابتكار الزراعة وقعت قبل نحو عشرة آلاف عام في الهلال الخصيب الذي يضم جزءًا من ايران ومعظم العراق وسورية ولبنان وفلسطين والاردن ويمتد إلى العقبة، ويشمل سهل الاناضول في تركيا والضفاف الشمالية الشرقية للبحر المتوسط حتى بحر إيجه. وأدت الثورة الزراعية إلى مضاعفة السكان عشرات المرات وزحفهم بحثًا عن اراض جديدة في كل الاتجاهات شرقًا إلى ايران وشبه القارة الهندية وشمالاً إلى اوروبا. جرى الزحف السكالي بمعدل كلم واحد سنويًا واستفرق فترة تبلغ نحو ٤ آلاف عام حتى وصل إلى بريطانيا والدغارك واسبانيا. وتشير النقاط في الخريطة إلى مراكز الحد سنويًا واستفرق فترة تبلغ نحو ٤ آلاف عام حتى وصل إلى بريطانيا عمير الدغارك واسبانيا. وتشير النقاط في الخريطة إلى مراكز

امتدت ثقافة الانسان النيوليتي (انسان العصر الحجري الحديث) لتشمل الهلال السوري الخصيب، وشكّلت بيقة الهلال الصالحة ووحدته المناحية، الخلفية الضرورية الملائمة لنشوء هذه الثورة العظيمة.

ومنف وقست مبكر، بدأ السوريون باستخراج المعادن وما لبشوا ان ابتكروا المحراث والدولاب، مما وقر جهدًا انسانيًا عظيمًا، أصبح بالامكان توجيهه لسد الحاجات الاخسرى. وفي بحال الزراعة يقول عالم الجغرافيا الفرنسي فيدال دولابلاش «ان عالم البحر المتوسط اقتبس زراعة البستان عن الشاطىء السوري ما بين طرابلس وجبل الكرمل».

الكتابة، الدولة والشمرانع: ولقد ادى ازدياد الحاصل الزراعي إلى نمو عدد السكان، فنشأت المدينة، وفي المدينة ارتقت الشؤون العقلية، كالطب والفلك والرياضيات والنحت والنقش وفنون الحرب. وفي الالف الرابع قبل الميلاد ظهرت الكتابة. ويقول الدكتور الكسندر ستيبتشفيتش في مؤلفه «تاريخ الكتاب» ان «السومرين هم اول من ابتمدع الكتابة التصويرية ثم طوروها إلى ان حوّلوها إلى نظام كتابي تطغى عليه السمات الصوتية. وقد استطاع السومريون ان يدوّنوا بهــذه الكتابة ادق المفاهيم التحريدية وارق المشاعر. واقدم الاساطير المدونة هي «اسطورة التكوين أو الإينوماإيليش»، وهي ملحمة في سبع لوحسات فخارية (لوحة لكـل يـوم مـن ايـام التكويـن) عـثر عليها بين بقايا الملك اشور بانيبال في نينوي. وفي هذه الاسطورة دلالة واضحة على اتحاه الفكر السوري إلى الوجود وإلى تحسين هذا الوجود ونفي الفوضي والشر عنه. ومن الاستاطير الاحسري ملحمة جلحامش المشهورة.

وقد كشف عالم الآثار صموئيل كرايمر عن ان احد النصوص المدونة على رقم طيـني يعـود إلى

حوالي ٢٠٠٠ق.م.، تمّ العثور عليه في بقايا مدينة نيبور، المركز الديني والثقافي للسومريين، ما هـو إلا فهرس لاحـدى المكتبات وعلى الوجـه الامـامي والخلفي لهذا الرقم الطبي نجد سحلاً لاثنين وسـتين كتابًا في موضوعـات مختلفة، حتى ان ان الكتب المحموعة الحكمة.

وقد كانت تستخدم الكتابة لغايات علمية في الدرحة الاولى إذ ان ه 9٪ من النصوص المعشور عليها تتعلق بـأمور التحـارة والادارة وشــؤون الدولة.

وفي سورية تأسست اولى السدول في العالم وهي دولة سرغون الاكادي. واول برلمان معروف في تاريخ الانسان المدون، التأم في جلسة خطيرة حوالي ٣٠٠٠ق.م. وكان مؤلفًا من مجلسين: مجلس اعيان (شيوخ) ومجلس عموم (نواب) وذلك في مدينة اوروك.

وعلى الشاطىء السوري «نشأت المدينة البحرية، التي اوجدت اتجاهًا جديدًا في الدولة، وانشأت الامبراطورية البحرية التي كانت اول امبراطورية بحرية في العالم».

وفي الحقيقة ان السوريين الكنعانيين هم «اول قوم رحلوا في سبيل الاكتشافات والعلم» وكانت رحلة حنون الفينيقي القرطاجي احدى الرحلتين العلميتين الجغرافيتين اللتين حدثتا في العالم المتمدن وكلتاهما فينيقيتان. فقد ارتحل حنون حوالي ٢٥ق.م. بستين مركبًا «كبيرًا» واستطاع الافريقي الغربي. وقد سبق الفينيقيون كولومبوس الافريقي الغربي. وقد سبق الفينيقيون كولومبوس بحوالي ٢٤٤٠ سنة من اكتشاف القارة الاميركية والبرازيل وكوب والبيرو وبوليفيا والمكسيك وبنسلفانيا وغيرها، واحدى هذه الكتابات تعرف وبنسلفانيا وغيرها، واحدى هذه الكتابات تعرف ابناء كنعان من صيدون مدينة الملك. والتحارة البناء كنعان من صيدون مدينة الملك. والتحارة رمتنا على هذا الشاطىء البعيد، ارض الجبال.

وقدّ منا ذبيحة بخور للآلهة والآلهات في السنة التاسعة عشرة لحيرام، ملكنا القدير. واتينا من عصيون حابر، على البحر الهادىء. ذهبنا بعشرة سفن، وكنا في البحر معا سنتين حول ارض حام ثم انفصلنا بيد بعل، فافترقنا عن رفقائنا واتينا إلى هنا اثنا عشر رجلاً وثلاث نساء، على هذا الساحل البعيد، الذي انا متعشرت الرئيس، استوليت عليه. نامل ان تؤيدنا الآلهة والآلهات».

واذا انتقلنا إلى مسألة الشرائع نجد ان اقدمها في العالم هي شريعة أورنامو التي اكتشفت في مدينة نفر وتعود لعام ١٥٠ ٢ق.م. وتليها قوانين اشنونة التي اكتشفت في تل ابو حرسل (٩٧٠ ق.م.) وشريعة لبيت عشتار ١٩٠ ق.م. وشريعة حمورابي ١٩٧١ق.م. هذه الشريعة التي سنت «كي تشرق العدالة على الارض، وكي ينقشع الشمر والظلم وكيلا يضطهد القوي الضعيف» وقد تناولت هذه الشريعة الاحكام المدنية الحقوقية والجزائية فنصت على التملك واحبات الجندي وملكه واحوال المعاملة والحقوق التحارية والاحوال المعاملة والحقوق

وفي مدرسة بيروت تطورت الحقوق اثناء الحكم الروماني وبلغت مستوى عاليًا جعل لهذه المدرسة الفضل الاكبر في حل قضية «الحقوق اللمبراطورية والحقوق الشعبية» وقد برز في هذه المدرسة مشترعان سوريان هما بابنيان واولبيان. وموقع بيروت من الامبراطورية الرومانية، أهل عشرة اباطرة سوريين لحكم روما نفسها، اهمهم على الاطلاق كركلا (وهو مسن بعلبك) على الاطلاق كركلا (وهو مسن بعلبك)

وفي فن العمارة كشفت الحفريات عن تراث لا يقل في اهميته عن المكتشف في الملاحم والقوانين كقلعة بعلبك وتدمر والجنائن المعلقة ومبانى البتراء.

وفي شؤون الطب والفلك والرياضيات والهندسة والفلسفة والحرب أعطت سورية عظماء

ونوابغ امثال طاليس واقليد وفيتاغور وسسنحونياتن وفيلون الجبيلي وموحوس وفرفوريوس وديوجين وهانى بعل واحيرًا وليس آخرًا افرانس الفيلسوف الصوري الني حنر الامسيراطور الروماني Vespasian من السلطة المطلقة ومـن اليهـود محلـلاً نفسيتهم إذ يقول: «ان اليهود في ثورة منذ زمن طويل، وليس ضــد الرومـان وحسـب، لكـن ضـد الانسانية. وسلالة من البشر تجعل نفسها في عزلة عنيدة، ولا تستطيع المشاركة مع باقى الجنسس البشري في مسرات مائدته... هي منفصلة عنا بمسافة اعظم من هذه التي تفصلنا عن سوسة (عاصمة ايران) أو بأكثر من المسافة التي تفصلنا عن الهند. فأي مبرر إذن نجده في معاقبتهم على الشورة ضدنــا، نحـن الذيـن يكــون مـن الافضــل ان يبقــوا بعيدين عنا». وفي الواقع ان ما ذكرناه لا يعدو كونه نقطة في بحر عطاءات سورية للعالم.

(إلى هنا ينتهي مبحث ايلي الخوري).

### «الهلاليون»

إن نقاشًا تاريخيًّا، ثقافيًّا وعقائديًّا، كان زاحمًّا في اجواء استقلالات «البلدان السورية» التي تزامنت ونكبة فلسطين، قال في سياقها انطون سعادة («أعداء العرب اعداء لبنان»، تحت عنوان «نحن سوريون لا هللخصبيون»، ص ١٨١، عن العدد ١٨٠، تاريخ ٢٥ شباط «كل شيء» العدد ١٠٠، تاريخ ٢٥ شباط ١٩٤٩): «مهما كانت عقولنا قاصرة في فن خلق الاوطان وإبداع «القوميات» فإننا نرى ان اصعب البلاد الجديدة هي مشكلة النسبة القومية إلى الهلال الجصيب(...) أيها النايورجعيون «القوميون»، إن سورية الطبيعية التاريخية افضل من مرعى الهلال الخصيب. وان السوريين افضل من الهللخصبيين!

الاجتماعية حير من المكابرة في الحق».

هذا النقاش، او شبهه إلى حد كبير، عاد في السنوات الاحيرة (خاصة على أثر المكتشفات الاثرية الاخيرة في سورية والبالغة الأهميـــة-راجــع البـاب التـــالي– وبــالأخص بســبب، وفي احــواء الاحداث المصيرية والتحولات الكبرى في المنطقــة) وعرف زخمًا كبيرًا في سورية ولبنان، عكسته غزارة المؤلفات والمنشسورات وكسثرة المنتديسات والمؤتمرات. فخلال شهر واحد (نيسمان-ايمار ١٩٩٧) عقد في بـيروت ثلاثـة مؤتمـرات (الجامعـة الاميركية، انطلياس، سن الفيل)، رعاها واشترك فيها قادة سياسيون ودينيون، وكتاب ومثقفون، تمحورت حول الآرامية والسريانية، تاريخًا وحضارة ودورًا ووجودًا؛ وتفاوت الطرح فيها بين قائل بـأن العرب المسلمين قد تمكنوا، خلال القرون الاولى من الفتح العربي الاسلامي، من صهر آراميسي-سريان سورية الطبيعية في البوتقة العربية وفي سياق عملية تفاعلية حضارية غاب عنها قهر الفاتحين بمقدار كبير لم تعرف مثيلاً له عمليات الانصهار في تاريخ أي شعب من الشعوب الاحسري (الدكتور شفيق ابو زيد)؛ وطرح لا يري هـذا الانصهار، ولا الأصل السامي الواحد، ويدعو لقومية «هلالية» ولو كان ابناؤها موزعين على «اوطان سورية» أو «أوطان عربيــة» (الدكتـور عمـاد شمعـون، رئيـس «الجبهة الآرامية الثقافية»).

الطرح الاول هو الطرح المتداول على نطاق واسع، والغالب في مناهج الدراسة وفي اصدارات الكتب والمؤلفات التاريخية والسياسية؛ الثاني، أوجزه الدكتور عماد شمعون، وحص به هذه الموسوعة، تحت عنوان «الهلاليون ابناء الحضارة الواحدة»، وجاء فيه:

التسمية واقدم شعب: ان اقدم تسمية عُرفت بها شعوب الهلال الخصيب هي التسمية الآمورية. وهذا ما أكده د. أنيس فريحة قائلاً: «ان

الاموريين هم أقدم شعب عاش في سورية الكبرى، وان لغة كتاباتهم لا تختلف كثيرًا عن لغة الآراميين» («معجم اسماء المدن والقرى اللبنانية، مكتبة لبنان، ط٤١-١٥٥).

ويقول د. فيليب حتى: «ان أول شعب هام اقام في بلاد الحلال الخصيب هو الشعب الـذي سماه جيرانه السومريون في الشرق بالاموريين، والاله امورّو، إله الحرب، هو أحد أبرز الحبة الاموريين، و«الآموريون الذين يأتون في اول قائمة شعوب الحلال الخصيب يليهم قدمًا الكنعانيون، ومن ثم الآراميون». و «ان الكنعانيين قد تابعوا النظم والعادات الدينية اليي كان يتبعها ابناء حنسهم الآموريون الذين أتوا قبلهم». و «ان اللغة الآمورية اختلفت عن اللغة الكنعانية من حيث اللهجة فحسب. ويمكن اعتبار اللغة الأمورية بالواقع لغة كنعانية شرقية تقابل اللغة الكنعانية الغربية أو الفينيقية» (د. فيليب حيى، «تماريخ سورية ولبنان وفلسطين»، دار الثقافة، بيروت، ج ۱و۲، ۱۹۰۸، ص ۷۰ و۸۳ و ۸٪). وان الالفساظ مثل «لبنسان، وصيدون، وبسترون، وعجلتون، وريفون، وفيطرون، وحصرون» وما شاكلها أمورية الصيغة (الأب بطرس ضو، «تاريخ الموارنـة الديـني والسياسـي والحضـاري»، ط٢، ١٩٩٧، ص ١٩-٢).

ويقول الأب بطرس ضو (المرجع المذكور، ص ٣٠): «ان الوجود الاموري لم يكـن محصـورًا بلبنان بل كان وجودًا منتشرًا في كل مـن فلسـطين وسورية وبلاد ما بين النهرين».

ان هؤلاء الاموريين الذين يعود ذكرهم في التاريخ إلى ما قبل الالف الثالث قبل الميلاد، والذين كانت عاصمتهم الكبرى «ماري» على ضفاف نهر الفرات والذين حكموا بابل بقيادة المشترع العظيم حمورابي الاموري، كان لهم مدن الحرى على شواطىء الساحل الفينيقي مشل مدينة «اوغاريت» الكنعانية التي ربط العالم شيفمان

ثقافتها بالحضارة الامورية قائلاً: «لقد كانت الثقافة الاوغاريتية بمختلف مظاهرها جزءًا مكملاً للحضارة الكنعانية الامورية في منطقة آسيا الامامية المطلة على المتوسط» (أ.ش. شيفمان، «ثقافة اوغاريت»، ترجمة د.حسّان استحق، الابجدية للنشر، ط١، ١٩٨٨، ص ١٣١).

ويقــول العــالم «Wellhansen»: «ان الاموريـين هـم الكنعـانيون والكنعـانيون هـم الاموريون إنما التفرقة بالزمن. فانهم كانوا اولا يسمون امورين ثم عُرفوا فيما بعد بالكنعانيين» (أنيس فريحة، المرجع المذكور، ص ١٤).

قد شبه الرب الاموريين في كتاب التوراة بصلابة اشجار بلادهم وبعظمتها، حتى أحد يفاحر امام شعبه اليهودي قائلاً: «وانا قد أبدت من وجهكم الاموريين الذين مثل قامات الارز قاماتهم وصلابتهم كالبلوط» (عاموس ٩/٢).

ان هذا الشعب الاموري الابي الاصيل لبلاد الهلال الخصيب قد تعاقبت عليه تسميات مختلفة. ففي القرن الخامس عشر ق.م. عُرف في بلاد ما بين النهرين بالشعب الاشوري ومن شم بالشعب الكلداني، وعلى طول الساحل الفينيقي في فينيقيا الاولى عُرف بالشعب الكنعاني ومن شم بالشعب الفينيقي، وفي الداحل في فينيقيا الثانية عُرف بالشعب الآرامي ومن شم بالشعب الارامي ومن شم بالشعب السرياني.

ولكن بالرغم من هذه التسميات المتنوعة والمتعددة، تمكنت شعوب الهلال الارامي الخصيب من التوحد بحددًا تحت تسمية جديدة شاملة (وذلك قبل ولادة يسوع المسيح بزمن بسيط) وهي التسمية السريانية التي ما زالت حيّة حتى يومنا هذا بعد الفي سنة ميلادية، تمامًا كما كانت التسمية الامورية تسمية شاملة قبل الفي سنة

ان الاموريسين والاكساديين والبسابليين والكنعانيين والاراميين والاشوريين والكلدانيسين

والفينيقيين والسريانيين... ليسوا سوى تسميات متعددة لحضارة واحدة بدأت مسمارية وانتهت آرامية—سريانية، من مشارق نهر دجلة في نينوى حتى المتوسط في حبيل.

تهافت مصطلح «السامية»: هاده الشعوب الهلالية التي تنتمي بمجملها إلى حضارة هلالية مشتركة تختلف تمامًا في تاريخها ولغتها ومعتقداتها عن عرب البادية في شبه الجزيرة العربية. مما يجعل من التسمية «السامية» تسمية متهافتة جمعت عطاً بين حضارة شعوب الهلال الخصيب وبداوة شعوب شبه الجزيرة العربية.

أوغست لودفيل شلوتزر (Shloezer) النمساوي الاصل، هو اول من اطلق مصطلح السامية في العام ١٧٨١، وجاء من بعده العالم ايشهرن (Eichhern) ليعمم هذا المصطلح حامعًا جذافًا بين حضارة شعب الهلال الخصيب وبداوة شعب شبه الجزيرة العربية، مستندًا إلى نصوص الخلق التوراتية الميتولوجية، وإلى الجذر الارامي للغة العربية.

ان ارتكاز الآخذين بمصطلح «السامية» ينطوي على مغالطتين اساسيتين: المغالطة الاولى وهي تسليمهم بتوزيع شعوب الارض على ثلاثة انسال اسطورية. فعلى نوح واولاده ان يوجدوا ولا كي يكون لهم اعقاب، لأن قصة الطوفان التوراتية ليست سوى رواية أخذت عن روايات دوّنتها شعوب بلاد ما بين النهرين على اثر المصائب والنكبات التي كانت تتعرض لها من حراء فياضانات نهري دجلة والفرات، وذلك قبل مئات السنين من تاريخ تدوين قصة الطوفان التوراتية.

والمغالطة الثانية، تعود إلى تضارب تحديد مفهوم السامية كهوية جامعة لشعوب الشرق الاوسط والتحديد التوراتي مصدر هذه التسمية. لأن اليهود وهم اصحاب النظرية، لم يعترفوا بالكنعانيين والفلسطينيين والاكاديين والبابليين

والاموريين على انهم شعوب من نسل سام، بل من نسل حام. وعليه فعلى الآخذين بالمصطلح التوراتي، ان يحترموا مضمون مصطلحهم، أي ان يحترموا الترتيب اليهودي في توزيع الشعوب والأمم فلا يجعلوا بين البابليين والكنعانيين والاموريين الحاميين، وبين اليهود والعرب الساميين.

وبنو سام هم: عيلام (أي الفسرس) وأشور وارام وارفكشاد...، ومن سلالة ارفكشاد وُلـد يُقطان (أو قحطان حد العسرب الجنوبيسين) وحضرموت وسبأ (سفر التكوين، ٢٨/١٠ - ٢١ و ٢٦/١١). وتذكر التوراة انه من ابناء يافت تشتّت الناس في حزر الامسم (سفر التكويس، ٥/١٠).

«هؤلاء عشائر بني نوح بحسب سلالاتهم وأممهم. ومنهم تشبتت الامم في الارض بعمد الطوفان» (سفر التكوين، ٢٣/١٠).

ان قيمة كتاب التوراة ككتاب تـأريخي، لا تعدو عـن كونه يحتوي على بعض الكلمات أو التسميات التي قـد تتقـاطع احيانًا مع مكتشفات الحفريات الاثرية. أمـا علـى مسـتوى تسلسل الاحداث وترابطها، وتحديد أمور الخلق أو غيرها من المسائل، فهو كتـاب مبهم، كثير التضارب والتناقض، قليل الفائدة علميًا. فالاشوريون في سفر التكوين هم غير اهل نينوى، علمًا ان نينوى هي مدينة الاشوريين الكـبرى. والعيلاميون-الفـرس يصبحون والعرب احوة بحكـم تحدرهم من نسل سام.

مسيحيو الهلال الخصيب: ان احفاد الحضارة الهلالية وورثتها والشهود الاحياء لها هم

المسيحيون المشرقيون السريان. لأن السواد الاعظم معدل يتجاوز الـ ٩ ٪ من المسلمين الذين يقطنون بلاد الهلال الارامي الخصيب يعتبرون انفسهم عربًا لغة وقومية.

ان المسيحيين السريان ابناء الحضارة الهلالية هم موزعون اليوم من حيث انتصائهم الديني على جموعتين كبريين هما: السريان الشرويون الموزعون بدورهم على الكنيستين الاشورية والكلدانية، السريان الغربيون الموزعون على كل من الكنائس التالية: كنيسة السريان الموارنة، والسريان الكاثوليك والروم السريان الكاثوليك والروم الارثوذكس، والسروم الكاثوليك، والبروتستانت، واللاتين.

وان المسيحيين السسريان ابناء الحضارة الهلالية هم موزعون اليوم من حيث انتمائهم الوطني على أكثر من دولة عربية مشرقية كالعراق وسورية ولبنان.

والسريان في لبنان ابناء الكنائس السريانية الشرقية والغربية «متمسكون بلبنان وطنًا نهائيًا بحدوده المعترف بها دوليًا... وان مفاعيل تحقق مشروع سورية الكبرى لا تقل خطورة بالنسبة الينا عن مفاعيل تحقق مشروع الوطن العربي» (بمثل هذه الصيغة، أي بصيغة، «نحن ابناء الجبهة الآرامية الثقافية»، أنهى الدكتور عماد شمعون مبحثه).

## الحدود الحالية للجمهورية العربية السورية

(من باتريك سيل، «الاسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ترجمه للعربية المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزيع، ص ٣١-٣٤):

الانفصال والوحدة، الاقلية والاغلبية، النزعة الهامشية والتيار الرئيسي، الجزء والكل-هذه كلها متناقضات لا تزال ترقد تحت سطح السياسة والمجتمع في العالم العربي. فهل هذا العالم لا يعدو كونه فسيفساء من المجتمعات القديمة المتنافرة؟ أم هو وحدة تعيش في جوهرها حياة واحدة، ولغة واحدة وتطلعات واحدة؟ إن معظم العسرب يعتقدون بان هذه الصفة الاخيرة صحيحة ويلقون بمسؤولية تجزئتهم على تدخل الاجانب الخبثاء، وهذا الشعور حاد في سورية بشكل خاص.

إن كل تلميذ سوري ينشأ على كراهية اتفاقية سايكس-بيكو المعقودة في ١٩١٦ ووعد بلفور الصادر في ١٩١٧. فهما الاداتان اللتان يرى العرب انهما مزقتا سورية الطبيعية. ورغم ان سورية الطبيعية لم تكن موحدة ابدًا تقريبًا، فإن هذه البقعة كانت في اذهان سكانها كيانًا متحانس الحضارة، مشدودًا بروابط اقتصادية، ومعروفًا طيلة قرون باسم بلاد الشام، وكانت لمدنها الرئيسية شخصيتها المحافظة على خصوصيتها المتميزة وعائلاتها البارزة أو المتزعمة، ولكن كان هناك كذلك شعور بان القدس ويافا وصور وصيدا ويروت وطرابلس ودمشق وحمص وحماه واللاذقية وحلب والاسكندرونة كلها اسرة واحدة، وكانت دمشق أهمها باعتراف الجميع.

وخلال عشر سنوات في ثلاثينات القرن التاسع عشر كانت مصر تحكم سورية الطبيعية من دمشق كوحدة واحدة للمرة الاولى منذ عهد الخلفاء الامويين قبل ذلك بألف ومائتي عام. وعندما انتهى الاحتلال المصري عادت بلاد الشام إلى الحكم العثماني وأعيد تقسيمها إلى ولايات... غير ان هذه التقسيمات لم تكن أكثر من حدود لسلطات محلية لا تضع أية عراقيل في وجه التحارة أو الاستقرار أو الروابط العائلية (فالتقسيم الحقيقي الغربية المواجهة لفارس أي ما يسمى اليوم بالعربية المواجهة لفارس أي ما يسمى اليوم بالعراق).

وعندما انهت الحرب العالمية الاولى الامبراطورية العثمانية التي زاد عمرها على اربعمائة

عام، فإن ولايتها العربية بقيت تحت رحمة بريطانيـــا وفرنسا وهما من القوى الكبرى المنتصرة التي كانت قد رتبت فيما بينها سرًا امر اقتسمام سورية الطبيعية، فأحذت فرنسا القسم الشمالي الذي سيعرف باسم الجمهوريتين السورية واللبنانية بينما استولت بريطانيا في الجنسوب على ما أصبح فلسطين وشرق الاردن. ولقمه اوضح سكان المنطقة كلها انهم يريدون ان تكون سورية الطبيعية مستقلة وغير بحزأة. وفي تمــوز ١٩١٩ قــامت هيمــة منتخبة اطلقت على نفسها إسم المؤتمر الوطيي السورى فاستنكرت اتفاقية سايكس-بيكو ووعد بلفور وطالبت باستقلال ووحدة سورية-فلسطين ولقد تأكدت لجنة كنغ-كرين من التأييد الشعبي الساحق لهذا المطلب. وكانت هذه لجنة اميركية لتقصى الحقائق زارت عشرات المدن والقرى وتلقت ما يقرب من ألفي عريضة. ولكن ذلك ذهب ادراج الرياح لأن القوى الاوروبية حصلت في ١٩٢٠ على انتداب على الدول الجديدة والتي اقتطعتها من الولايات العثمانية السابقة. ورغم ان الانتداب قد فهم على انه شكل من اشكال الوصاية على الامم الحديثة، فإن فرنسا قد حطمت الحكومة العربية التي أسسها الامير فيصل في دمشق ثم اقامت على انقاضها نظامًا استعماريًا. ثم اعادت تشكيل المنطقة بما يلائمها ويلائم اصدقاءها المحليين.

عمدت فرنسا اولاً إلى فصل وتقطيع اوصال كبيرة من سورية في آب ١٩٢٠ -موانىء صور وصيدا وبيروت وطرابلس ووادي البقاع والمنطقة الشيعية في شمالي فلسطين وألحقتها بجبل لبنان إقطاعية المسيحيين الموارنة الذين في حمايتها، وذلك لتخلق ما يُسمَّى بدولة لبنان الكبير. وهكذا فقدت دمشق بجرة قلم كل منافذها على البحر ورأت آفاقها تتقلص بعنف. ووقع تقطيع آحر في تشرين الاول ١٩٢١ عندما تخلت فرنسا لتركيا عن اجزاء كبيرة من ولاية حلب السابقة، فحاءت

بالاتراك إلى مسافة لا تزيد على ٥٠ كلم من المدينة. واقتطع المزيد من اراضي وممتلكات حلب عندما اعطت فرنسا محليج الاسكندرون-أنطاكيا في شمالي سورية صفة «الوضع الخاص» حيث كانت تعيش اقلية تركية كبيرة (وبعد أقبل من عشرين عامًا سلمت المنطقة بكاملها لتركيا). ثم تابعت فرنسا تقطيع اوصال ما تبقى من البلد الذي عُهد إليها به وجعلته اربعة اجزاء. ففي ايلول ١٩٢٠ جعلت دمشق وحلب عماصمتين لدويلتين منفصلتين. وفي آذار ١٩٢٢ فصلت حبل العلويـين وجبل الدروز عن دمشـق وأعلنتهمـا «مستقلين»، وبالاضافة إلى ذلك فقد وضعت الجزء الشمالي الشرقى من سورية (الذي كان في معظمه بدويًا) تحت الحكم الفرنسي المباشر حيث راحت تشجع النزعة الانفصالية هناك بتوطين المسيحيين والاكراد في تلك المنطقة (راجع العنوان الفرعي من المبحث قبل السابق: «اتفاقيات ومؤتمسرات التجزئسة السياسية»).

مناطقها المفقودة. وعندما انسحب الفرنسيون نهائيًا في ١٩٤٦ كان البلد قد تقلص إلى ١٨٥ الفًا و ١٩٤٠ كلم م. من أصل ٣٠٠ ألف كلم م. كانت هي مساحة الولايات السورية ايام الامبراطورية العثمانية. ولم يتعاف السوريون بسهولة من صدمة هذه الجراحة الاستقطاعية، إذ ظل شعورهم بأن بلدهم قُلص عما يجب ان يكون عليه مصدرًا لخيبة الامل والاحباط لديهم.

(إلى هنا ينتهي كلام باتريك سيل. ويلاحظ انه، بكلامه عن تقطيع اوصال سورية اكتفى بالكلام على الاجزاء التي كانت خاضعة للانتداب الفرنسي، أي بمساحة الد ٢٠٠٠ ألف كلم م، ولم يأت على ذكر المساحة المضاعفة تقريبًا فلسطين، شرق الاردن، العراق-التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني، مع انه ذكر مرارًا عبارة «سورية الطبيعية»... «البقعة التي كانت في اذهان سكانها كيانًا متجانس الحضارة، مشدودًا بروابط اقتصادية، ومعروفًا طيلة قرون باسم بلاد الشهسسام...»).

# آخر المكتشفات الأثرية

حفريات «أم التليل»: في آحر ١٩٩٦، أعلن ان نتائج التحليل المخبري لقطع الصوان الستي الحرجت من موقع «أم التليل» في حوض الكوم السوري (وسط سورية) أعادت طرح مسألة في ما إذا كان إنسان «نياندرتال» الذي عاش قبل نحو ٤٧ ألف سنة هو جد الانسان الحديث أم لا، وطرحت كذلك تساؤلأ آحر يتعلق بالمصدر المذي حصل منه نياندرتال على القــار (قطـران) الموجـود على هذه القطع الصوانية. وقال باحثون فرنسيون ان هذا الانسان استخدم القار منذ نحو أربعين الف سنة، الامر الذي يعتبر حرقًا للقناعة السابقة حيث كان الخبراء يعتقـدون ان اسـتخدام القـار لم يبـدأ سوى منذ ٩ آلاف سنة او منذ ١٢ الف سنة (العصر الحجري الاخير) كما دلت الاكتشافات في موقع «الجرف الاحمر» قرب حلب، عندما عشر الخبراء على انصال ثبتت إلى قطع حشبية بواسطة القار لتستخدم في الحصاد. والسؤال المهم الذي طرحه العلماء وأثار جدلاً بينهم: ما هو مصدر هذا القار؟ وهل هو محلى أم مستورد؟ وقال البروفسـور سلطان محسين رئيس مديرية الآثار والمتاحف السورية ان مصدر القار «لم يحدد إلى الآن بدقة، ربما يكون في مكان ما من البادية السورية على بعد . ٥كلم من الموقع، وظننــا انــه في ديــر الــزور على بعد ١٠٠ كلم منه، وربما في الاناضول». لكن دراسات فريق من الخبراء الفرنسيين اظهرت انه «لم يتم تسخين القار قبل استخدامه وحسب، بل تم استقدامه من حقل غمير محلمي». واعتبر الخبراء «هذه مفاحاًة الحرى يحملها الينا انسان نياندرتال المحير». ويعين ذالك ان اناس نياندرتال كانوا يتنقلون ويتبادلون البضائع والمـواد الاوليــة مــع آخرين. لكن السؤال اللاحق الذي يطرحه العلماء مع من؟ هل فعلوا ذلك مع انسان ما قبـل التـاريخ

أم مع احداد الانسان الحديث الذين عاشـوا في شكل متحـاور في تلـك الفـترة؟ («الحيـــاة»، ٢٩ كانون الاول ١٩٩٦، ص ١).

إيبلا وماري، أقدم مملكتين في ســورية: في نهاية خمسينات هذا القرن (أي منذ نحو ٤٠ سسنة) عثر فلاحون من قرية مرديسخ (على بعد ، ٦٠ كلم من حلب لجهة الجنوب) على حوض منحوت أولته ادارة متحف حلب أهمية بالغة لاحتوائه على منحوتات لرجمال ملثمين يمثلون ملوكما وحنودًا يقفون فوق بحموعة من الاسود. وبدأت بعثة ايطالية دراسة الحوض، وبـدأت التنقيب في موقع تل مردیخ (۱۹۹٤) بعد ان تمکنت من تحدید تاريخ إنجاز هذا الحوض، وادركت انه كان قاعدة لمدينة مزدهرة في الألف الثالث والشاني ق.م.، ثـم اسفرت تنقيباتها عن نتائج باهرة اهمها وثائق إيبلا الملكية المكونة مسن آلاف الالواح الطينية الحاوية على كتابة مسمارية التي عثر عليها بين ١٩٧٤ و١٩٧٦، وهي تعد أقدم وثسائق معروفة إلى اليـوم في العا لم.

واسفرت الدراسات، التي لا تزال مستمرة، عن تدوين العلماء لتاريخ مملكة إيبلا وفـق المراحـل الاساسية التالية:

تمكنت مدينة إيسلا، بفضل موقعها الجغرافي، من تحقيق ازدهار اقتصادي قائم على زراعة متطورة للحبوب والزيتون والعنب وتربية المواشي، كما لعبت دورًا رائدًا في التحارة وفي تطوير الصناعات والحرف بسبب سيطرتها على الكثير من المواد الاولية والمعادن مثل الخشب والفضة والنحاس التي كانت تحصل عليها من حبال لبنان وطوروس والأمانوس. وحوالي العام سورية، وسيطرت إيبلا وماري اعظم مملكتين في سورية الداخلية. فمن ناحية الشرق، امتدت من سورية الداخلية. فمن ناحية الشرق، امتدت الراضيها حتى حدود الصحراء العربية، وشكلت اراضيها حتى حدود الصحراء العربية، وشكلت

حبال النصيرية حدودًا لها من ناحية الغرب، وفي الجنوب بسطت نفوذها حتى منطقة حمص، بينما امتدت حتى جبال طوروس من الشمال.

وبسبب تفوقها، نافست إيسلا القوى المجاورة. فتعرضت لهجوم سرحون الأكدي الذي كان أسس امبراطورية مركزية في بلاد ما بين النهرين. وبعد حصار سرجون دمرت إيسلا العام ١٣٠٠ق.م. ونزح عنها سكانها، ولم تسترجع المدينة نفوذها إلا بعد ثلاثة قرون. لكنها دمرت من حديد في ١٠٠٠ق.م. عندما غزاها حيسش الحثيين القادم من بلاد الاناضول. ومع هذا الهجوم دمرت إيبلا نهائيًا وتحولت إلى مدينة مهجورة.

تمكن العلماء، بفضل الالواح التي عشر عليها (أكثر من ١٧ ألف لوح) من تحديد لغة اهل إيبلا، وهبي أقدم لغة سامية عرفت انتشارًا في سورية الشمالية، وقد عكست المراحل المهمة التي قطعتها إيبلا في مجال تطوير المعرفة وتنظيم السلطة. فلقىد انجز مثقفو إيبىلا أقىدم قواميس معروفة في تاريخ العلوم الانسانية وأوجدوا تحديدات كاملة للكلمات السومرية، ما مكنهم مسن الانتقال بسهولة من لغة إلى أخرى. والرأي الغالب لدى العلماء ان لغة إيبلا، التي عاصرت زمانيًا اللغة الأكادية، يجب اضافتها إلى قائمة اللغات السامية كلغة تاسعة تربطها أوثق العلاقات مع الأكادية القديمة والامورية؛ ويقولون ان وحدة لغوية وحضارية امتدت حلال الألف الثالث ق.م. من الساحل السوري إلى ما وراء الخابور. ومن المتفق عليه ان إيبلا تشكل نموذجًا كاملاً للمدينة-الدولة، وهذه ظاهرة سياسية انتشرت لاحقًا في مدن كثيرة من حوض المتوسط.

الجدير ذكره ان العلماء كانوا يعرفون بوجود إيبلا (قبل ان يتم اكتشافها كما ورد اعلاه)، لكنهم كانوا غير قادرين على تحديد موقعها. وقد ورد إسمها في الوثائق التاريخية وفي معبد الكرنك الفرعوني التي ترد فيه لائحة باسم

المدن السومرية -الفلسطينية التي استولى عليها الفرعون تحوتمس الشالث. ولمدة تجاوزت الثمانين عامًا كان المنقبون بيحثون عن إيسلا ضمن منطقة شاسعة تشمل سهل انطاكيا وجبال الأمانوس المشرفة على سهل كيليكيا واراضي الفرات. ولم يكن يخطر على بالهم ان إيسلا واقعة في سورية الشمالية في منطقة حلب.

جاء اكتشاف إيبلا ضمن سلسلة من الاكتشافات شملت بلاد ما بين النهرين وسورية، وقادها في البداية مغامرون وقناصل اوروبيون مشل القنصل الفرنسي بول إميل بوتا الندي بدأت معه أولى التنقيبات التي كشفت عن المرحلة الآشــورية. وبعدهم، حاء دور العلماء والمنقبين الاثريين الذين تم على يدهم اكتشاف مدينة ماري السورية الواقعة على الفرات بالقرب من العراق، وتعرف هذه المدينة بموقع تـل الحريري، وقـد تـولي اعمـال التنقيب فيها منـذ ١٩٣٣ حتى ١٩٧٨ الفرنسي أندريه بارو، ما سمح بتحديد المراحل التاريخية الـــــى ازدهرت فيها المدينة والكشف عن آثار ووثائق ذات اهمية قصوى في تبيانهما للتألق الذي عرفته ماري في الالف الثالث والالف الثاني ق.م. وتأسست فيها سلالات حاكمة مستقرة كان ملوكها يسبغون على انفسهم «صفات قدسية». وبرأي عدد من العلماء انه من المكن ان تكون «ماري» هي موقع الخزان البشري وليس الجزيرة العربية، يضاف إلى ذلك ان الصلات بين السومريين والشعب المقيم في منطقة ماري تعود لفترات ابكر من تلك بين الرافديسن وشبه الجزيرة العربية.

أوغاريت: وفي الحقبة نفسها التي اكتشفت فيها ماري، ادت التنقيبات الاثرية في موقع رأس شمرا القريبة من اللاذقية على الساحل السوري إلى اكتشاف مدينة أوغاريت على مساحة ٣٦ هكتارًا التي اقامت علاقات تجارية ودبلوماسية مع ماري

ومصر الفرعونية، وحققت مرحلة متقدمة من الانجازات الحضارية المتحسدة في آلاف النصوص المكتوبة التي تمزج بين الميتولوجيا والطقوس الدينية والاسطورة؛ كما دلت هذه الآثار على ان المدينة كانت مأهولة منــذ مـا قبـل الألـف السـابعة ق.م. وكان اكتشاف أوغاريت في اواحر العقد الثالث من هذا القرن (أي منذ نحو ٦٥ سنة).

احتار الكنعانيون (الفينيقيون)، الذين بدأ تاريخهم حموالي مطلع الالمف الثاني ق.م. مدينة أوغاريت ليقيموا فيها حضارة عظيمة، وربطوها بمدنهم التي أنشأوها على ساحل المتوسط: صيدا، صور، بيروت، جبيل. كما جرى الاتصال بينها وبين بلاد ما بين النهرين وشعوب بحر إيجمة، ومصر، وآسيا الصغرى. وتبادلوا مع الشعوب التي عرفوها سملعًا وفكرًا ودبلوماسية. غير ان اعظم مآثرهم همو احتراع الابجدية، وهمي أقدم ابجدية

معروفة حتى هذا التاريخ، وتشبه بألفاظها الفاظ احرف اللغة العربية وترتيبها، ثم طوّر سكان جبيل هذه الابجدية فكانت اساسًا للابجدية الآرامية والنبطية والعربية، ثم انتقلت إلى الاغريقية ثمم اللاتينية، وكانت بذلك أهم انعطافة حضارية فكرية في التاريخ.

وتدل تنقيبات الطبقة الاولى من أوغاريت على ان اهم منشآتها المكتشفة هـو القصر الملكي ومساحته ١٠ آلاف م.م.، وفيه مجموعة منن الغرف المعدة لسكن الملك وحاشيته واعوانه وموظفيه وحراسه وحدمه ومركباته وحيوله، وفيه قاعدة كبرى لاستقبال الضيوف، وقسم حاص بالوثائق الكتابية (الديوان)، وارضه مرصوفة، وفيه قاعدة السفراء.

كانت أوغاريت مدينة عريقة عرفت عهداً ذهبيًا، ازدهرت فيها صناعات عدة، منها: الفضة،

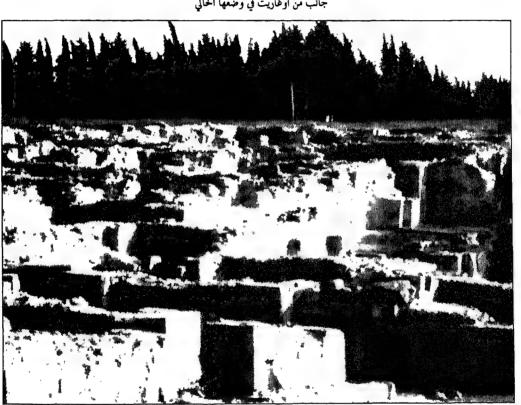

جانب من اوغاريت في وضعها الحالي

الاسلحة، صنع التماثيل والعربات والاقعشة والعاج. ويشير علماء الفنون إلى ان اساليب البناء وصناعة حفر الاحتام والفخار في أوغاريت متأثرة بالفن المصري وبفن العالم الايجي (الاغريقي)، ومنها: الصحن الذهبي، وعلب الزينة واواني الشرب، واللوحة العاجية المكتشفة في القصر في الشرب، وهي أكبر قطعة عاجية وحدت في المنطقة، موحودة الآن في المتحف الوطيني في دمشق.

العموريون والحوريون: شغل العموريون حيزًا كبيرًا من دراسات العلماء، وأثاروا مشكلات تتعلق بموطنهم واصولهم العرقية، وبتشكيلهم ممالك عدة متنافسة. بعض العلماء يردهم إلى البادية السورية. العربية، والبعض الآخر يردهم إلى البادية السورية. التوراتية. وينقسم رأي العلماء ايضًا حسول موطنهم: رأي يقول بأنه يضم المنطقة الواقعة بين الفرات والبحر المتوسط، ورأي يحدده بمنطقة في سورية الجنوبية هي حبل البشرى. وثمة نصوص سورية الجنوبية هي حبل البشرى. وثمة نصوص ماري التي توضح ان ماري كانت المنطقة الرئيسية للمرور بين مملكة «عموروم» وبلاد بابل.

وثمة شعب سوري آخر لا ينزال يكتنفه الغموض، وهو «الحوريون» الذين يعودون إلى فحر التاريخ. وكانت اساطير الحثين ومقاطع من التوراة وتحف فنية عثر عليها منذ نحو ٥٠ سنة تضمنت إشارات إلى الحوريين والاله الملك الذي كان يقيم في عاصمتهم المسماة أوركش. ويعتقد الدكتور جيورجيو بوتشيلاتي (بروفسور علم الآثار في حامعة كاليفورنيا) انه نجح احيرًا في حل لغز الحوريين باكتشافه لمدينة أوركش في رابية كبيرة تدعى تل موزان في أقصى شمال شرقي سهل الخابور، وانه عثر على مستودع لأحتام تصور احد ملوك الحوريين، توبكيش، إلى

حانب زوجته الأكادية أفنيتوم؛ ويعمود تماريخ المستودع إلى فرة تراوح ٢٣٠٠-٢٥٠ق.م. وتبلغ مساحة المدينة المكتشفة حوالي ١،٢ كلم م. وعدد سكانها كان يراوح بين ١٠ و٢٠ ألف نسمة في أوج ازدهارها. وقال الدكتور بوتشيلاتي («الحياة»، ٢٥ تشسرين الثاني ١٩٩٥، ص١): «إن المدن بدأت في الشرق الادنسي قبـل حـوالي ٥ آلاف سنة، وحتى الآن لا نعرف سوى نوعين من هـ ذه الحضارة المعنة في القــدم: الســومريون في الجنوب، والساميون في الشمال الغربي في اتجاه إيبلا وماري (...) الآن عثرنا على نوع ثالث ومواز من الحضارة المدينية التي كانت متمركزة في سفوح جبال طوروس وسمهل الخابور. ويوجد هناك عدد من المدن التي كنا نعتقد لفترة انها تعود إلى حضارة متميزة، ولكن لم يكن يوجــد أي إثبات على أنها حورية. وحصلنا الآن على إثبات بأن هذه الحضارة كانت حورية، وان المدينة هي أوركش، المدينة الرئيسية لهذه الحضارة».

### سرقة الآثار واهتمام الحكم الحالي: ورد

في إحدى رسائل حبران حليل حبران إلى ماري هاسكل (٣ آذار ١٩١٢) قوله: «إن في سورية أنفس كنز فسي في رأي رودان وهسو يدرك ان سورية لن تتمكن من الاحتفاظ به طويسلاً، ما دام العالم قد عرف أين هو الكنز، والعالم ليس أكثر من الدول القادرة والمستعمرة (...) ما برحوا يحفرون في صدرها طيلة المئة سنة المنصرمة، وما عثروا عليه مدفونًا في صدرها المقدس كان ليكون تاجًا نبيلاً يتوج رأسها، وكان يمكن لنا، ان نفخر بان عندنا واحدًا من أثمن المتاحف (توفيق صايغ، بان عندنا واحدًا من أثمن المتاحف (توفيق صايغ،

ويشير الدكتور حورحي كنعان ان التنقيبات التي احريت في ١٩٩٠ في بعض المواقع أثبتت ان بعض المدن الكنعانية مثل أريحا وبيت شان وحازر ومجدو وأورشليم وحبيل وأوغاريت،

تسبق التاريخ. وهذا ما يؤكد ما ذكره جبران في رسالته، حاهرًا «صحيح ان تراثنا الحضاري العظيم أفنته تدميرًا وحرقًا سنابك الغزو البربري، وبعثرته احداث جامحة وعاديات الدهور المظلمة، ولا يبزال الكثير من منائرنا الحضارية مدفونًا تحت انقاض الراب، ولكن ما سلم منه، أو قل ما اكتشف حتى الآن، موزع في جامعات ومتاحف العالم» (محمد القيسي، «الحياة»، ١٣ تشرين الاول (محمد القيسي، «الحياة»، ١٣ تشرين الاول

أما عن اهتمام الحكم الحالي في سورية بالمكتشفات الأثرية وإحاطتها بما تستحق من حماية ودراسة، فيقول باتريك سيل («الاسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ترجمه للعربية «المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزيع»، ص٧٤٣-٥٤٥): «في عملية تكوين أمة، استعمل الاسد والبعث التاريخ، وعلم الآثـار، والمنحـزات الثقافيـة الحضارية والعلمية للعرب. ومن الآراء الشائعة ان سورية ظلت نائمة عشرة قرون، وقد نزعت غنها طبيعتُها السيطرةُ الاجنبيـةُ، وحـان وقـت تحريكهـا وإحيائها، ومن الشروط المسبقة لذلك فهم الماضي. ومن المناسبات النموذجية لذلك المؤتمر الــذي عقــد في مدينة الثورة التي لا تزال حامة جديدة في نيسان ١٩٨٥ في بلد سـد الفرات، حـول تـاريخ العلـوم عند العرب (...) ثم ان المكتشفات الاثرية في إيبلا حنوبي حلب... وفي ماري على نهر الفرات... قد

أعطت دفعًا عظيمًا لروح الاعتزاز الوطني لدى سورية (...) وقد زود ذلك كله السوريين بدليل على تفوقهم القديم على العبرانيين في الجنوب، وعلى تساويهم مع الحضارت العظيمة في مصر ووادي الرافدين. وكان السوريون غالبًا ما يغتاظون من استخدام اسرائيل للعهد القديم لتبرير فعلاتها السياسية المعاصرة. غير ان هذه المكتشفات جاءتهم بالراحة والعزاء. فأرشيف إيسلا، كما وصفه مكتشفه، البروفسور باولو ماتياس، من جامعة روما كان يصور حضارة عالمية عليا قبل ابراهيم بألف سنة، وكما قال الدكتور عفيف بهنسي مدير الآثار والمتاحف في سورية تعليقًا على حملة تشويش شنها من يُسمون بــ«الأثريــين التوراتيين» في اواحر السبعينات: «لقد أصبح الآن بالامكان اثبات ان التوراة لا يمكن اعتمادها كمرجع للتاريخ العالمي، فهي تتكلم عن مدن صغيرة واحداث عديمسة الاهميسة بالمقارنة مع الاحداث الكبرى والشخصيات الهامة التي تتحدث عنها الـواح إيبـلا». وبالنسبة إلى المواقـع الاثريــة المحددة في سورية والبالغ عددهـــا ٣٥٠٠ موقــع معظمها لا يزال مدفونا في باطن الارض، يتلق الدكتور بهنسي بأنه سيتم العثور على «إيسلات» أخرى. ولقد تم بناء زهاء ٣٠ متحفًا في مختلف انحاء البلاد بتشجيع من الاسد لتضم تراث ســورية الذي لا يضاهي».

## في التاريخ القديم

٠٠٠ ٣٠٠م.، تتيح لنا المعطيات التاريخية ان نتابع بوضوح أكثر التنقلات الكبرى للشعوب المترحلة وسياسة التوسع للبلدان المستقرة. فقد أصبح الممر السوري الفلسطيني (لبنان-سورية-فلسطين) الواقع ما بين البحر المتوسط والصحراء والرابط بين آسيا وافريقيا، محط انظار مجاوريه بالاجمال. وهكذا سنحد ثلاثة مراكز انتشار كبرى تتدفق موجاتها معًا أو بالتوالي، عبر المناطق السورية، مغيرة أو مدمرة منشات المستقرين. فالباديسة السورية العربية راحت تطلق على فترات متوالية جماعات من الرحل لاحتلال الاراضى الزراعية. ومن جهة أخرى، فإن بلاد الرافدين كانت تندفع دومًا نحـو سـورية الشـمالية للوصـول إلىالمتوسـط. كما كانت تندفع مصر باتجاه فلسطين وفينيقيا (لبنان وسواحل سورية) للدفاع بصورة افضل ضد أي هجوم محتمل يأتيها من بـلاد الرافدين أو من آسيا. ويضاف إلى مراكز التوسع أو الهجوم الثلاثة هذه، التي كانت تطمح على الدوام ببلاد الممر السوري-الفلسطيني، منذ اواحر الالف الثالث، الشعوب النوردية (الشمالية): هندو-اوروبيون مقيمون منذ اواخمر الألف الشالث ق.م. في آسيا الصغرى وارمينيا وايران واليونان الخ... وآسيويون من مختلف الاجناس آتـون مـن ابعـد المنـاطق(...) وحوالي العام ٢٩٠٠ق.م. زادت الموجة الســامية– الكنعانية (الخارجة من البادية السورية) في الطابع السامي لبلدان الحلال الخصيب. وهؤلاء الغراة الجدد باتوا يدعون كنعانيين في فلسطين، و كنعانيين-فينيقيين في لبنان، وآموريين في سورية، وآكاديين في بلاد ما بين النهريـن. وكــانوا جميعًــا شعوبًا سامية خملتها موجمة مد سامي واحدة. وراحت نزعتهم الاساسية تتشعب. فالكنعانيون

اصبحوا تجارًا وبحارة في لبنان، في حين ان كنعانيي فلسطين وكنعاني (الاموريين) سورية والأكاديين (البابليين في ما بعد) في بلاد الرافدين، راحوا يتعاطون بصورة محاصة الزراعة والتحارة البرية. وهكذا، ومنذ الألف الثالث، نحد بلدان الهلال الخصيب يسودها العنصر السامي، وقد بقيت الحال العصور، من كنعانية وفينيقية وأمورية وعبرية وآشورية -بابلية...، فقد حلفتها في الألف الاول ق.م. اللغة السامية الآرامية الحي اضمحلت في ق.م. اللغة السامية الآرامية الحية السامية الراحواد بولس، «لبنان والبلدان المحاورة»، بيروت، طحر، ص ١٥-٣٥).

الأموريون: حوالي ٢٣٠٠ق.م. حرجت موجة جديدة من الساميين الاموريين في سورية وراحت تتوسع حتى وصلت دلتا النيل، كما اكتسحت ارض الفرات حيث ساندت الأكاديين الساميين هناك، فأعضعوا السومريين، وبسرز منهم زعيم مدينة صغيرة اسمها بابل، هو «سوموام»، فأصبح قوة مرهوبة الجانب واعلن نفسه، ملكا، فكان مؤسس مملكة بابل الاولى. وأحضع الاموريون ايضًا أنحاء فينيقيا وفلسطين.

«كانت سورية في الألف الثالث والثاني ق.م. تعرف خلال جغرافية ارض الرافديين باسم «أمورو»، وهي كلمة سامية تعني «الغرب» (٠٠٠) وبعد ألفي سنة تقريبًا (حوالي ١٢٠٠ق.م٠)، أصبحت بلاد أمورو تعرف ببلاد «آرام»، وأصبح سكانها الآراميين الذين يذكرهم التاريخ. وبعد فتح الاسكندر الكبير لبلاد الآراميين (٣٣٣ق.م٠)، اصبحت بلاد آرام تعرف باسم «سورية» وهي المدن الامورية في الالف الثالث، مثل حلب وجماه ودمشق، كانت شبه مرافىء للصحراء ومحطات ما بين ارض الرافدين وفينيقيا ومصر، وهي قديمة

(...) فإن الحفريات الحديثة اظهرت لنا وجود حياة مدنية مستقرة في دمشق يعود تاريخها للألف الرابع ق.م. (...) ومع ان اللغة الامورية دام استعمالها في التخاطب قرابة ألفي عام، فقل اختفت، لأنها لم تدون على ما يبدو، ولم تترك أثرًا منها امام اللغة الآرامية التي خلفتها في سورية بعلم من ٢٧-٢١ق.م. ...» (جواد بولس، المرجع المذكور، ص ٢٧-٧٨ وراجع باب «سورية الطبيعية» الوارد أعلاه).

الآراميون: ظهر ذكر الآراميين للمرة الاولى في التاريخ في وثائق الملك الاشوري تغلات بيلاصر الاول الذي عاش بين القرن الشاني عشر والقرن الحادي عشر ق.م. في شمالي العراق. شم توالت النقوش الآشورية المسمارية لتذكر من حين لاخر قبائل الآراميين التي كانت على صراع شبه دائم مع التوسع الآشوري المستمر في مناطق الهلال الخصيب. وكذلك أتت التوراة على ذكر الآراميين (ورد في بعض اسفار العهد القديم عن صراع دولة دمشق الآرامية مع دولة داود العبرية). والمصدر الثالث والأهم هو النقوش الآرامية نفسها التي تنقل اخبار الآراميين من القرن التاسع والشامن ق.م.، المصرية التي تورد كلمة «آرام» كاسم لمنطقة المصرية التي تورد كلمة «آرام» كاسم لمنطقة تواجد الآراميين في سورية والعراق.

ويتفق المؤرخون ان الآراميسين شسعب سامي، ظهروا اولاً في مناطق شمالي سورية، شم امتدوا إلى المناطق الوسطى من الهلال الخصيب، وأسسوا لهم دويلات عدة كان اشهرها وأقواها دولة «آرام دمشق». «وقد طغت موجاتهم على سكان البلاد من أمورين وحورين وحثيين فامتزج فيهم من امتزج وطرد من البلاد من طرد (...) وعلى مرّ الزمن احذ هذا الشعب بجميع اسباب الحضارة الأمورية والكنعانية الراقية التي حاء ليقيم في كنفها. ولكن القوم الجدد (الآراميين) احتفظوا

بشيء واحد هام: لغتهم. فهم من هذا القبيل يختلفون تمامًا عن حيرانهم الجنوبيين، والعبرانيين والفلسطينيين الذين توطنوا البلاد في اواحسر القـرن الثالث عشـر ق.م. ذلـك بـان الآراميـين احتفظـوا بلهجتهم السامية الاصلية التي نسميها الآرامية وهي اللغة التي تكلم بها السيد المسيح والسي شاعت واصبحت لغة الناس في منطقة غربسي آسيا بكاملها. والعجيب في انتشار هذه اللغة وفي صيرورتها لغة البلاد (سورية) بأجمعها أنها لم تنتشر بفضل عوامل سياسية بل بفضل عواسل تحارية. فقد كان التوسع التجاري لا التوسع السياسي سببًا في نشرها في البلاد. ففي القرن الثامن ق.م. حلت الآرامية محل الكنعانية التي كانت لغة سورية، وظلت اللغة السائدة في البلاد إلى الفتح العربسي في القرن السابع للميلاد، عندما أحمدت العربية تحل علها» (د. فيليب حتى، «تاريخ لبنان منذ أقدم العصــور التاريخيــة»، دار الثقافــة، ط٣، ١٩٧٨،

غلبة العربية على الآرامية التي توجها الفتح العربي في القرن السابع للميلاد، سبقها تـزاوج حضاري يعـود إلى قــرون سـابقة. فالبـاحث في حامعة أو كسفورد، شفيق ابو زيـد، يقـول في هـذا الصـدد («الحياة»، العــدد ١١٧١١، ١٥ آذار ١٩٩٥، ص١٨):

«دلائل كثيرة تشير، حصوصًا النقوش الآرامية التي تم اكتشافها حلال هذا القرن (القرن العسرون) في مدينة قيماء في المملكة العربية السعودية، إلى ان التزاوج الحضاري بين العرب والآراميين بدأ من دون أدنى شك حلال الألف الاول ق.م. هذه النقوش وغيرها من الدلائل التاريخية تؤكد ايضًا ان بعض القبائل الآرامية سكن في شبه الجزيرة العربية حصوصًا في المنطقة الشمالية الغربية المحاذية للعراق. ومن ناحية أحرى هناك قبائل عربية متعددة دخلت الهلال الخصيب خلال فترات عتلفة من التاريخ، وسكن بعضها في مناطق فترات عتلفة من التاريخ، وسكن بعضها في مناطق

الآراميين. وهذا الاحتلاط الاتني والحضاري واضع حلال التاريخ، ونذكر على سبيل المثال البيراء (راجع الأنبياط والبيراء في ج١، ص١٨٢-١٨٤) وتدمر.

كان شعب تدمر مؤلفًا من أكثرية آرامية وأقلية عربية، والتاريخ يشهد على الاندماج الكامل بين الفتين. وكما لعبت الاقلية الآرامية دورًا كبيرًا في تاريخ الأنباط، كذلك لعبت الاقلية العربية دورًا كبيرًا في سياسة تدمر وانتشارها التحاري العالمي. حتى ان هندسة مدينة تدمر، التي هي مزيج من الفن السوري بشتى اشكاله الآرامية واليونانية والرومانية، تُظهر بصمات التأثير العربي في نواح عدة، حصوصًا في الشعائر الدينية.

ومما ذكره شفيق ابسو زيسد (في المرجع المذكور): «منذ مطلع القرن الثاني للميسلاد بدأت اللغة السريانية تحل مكان الآرامية، وهي شبيهة إلى حد بعيد بأمها التي انبثقت عنها. وسنجد ان النصارى المتحدرين من الحضارة الآراميسة، أي النساطرة واليعاقبة والموارنة والملكيين السوريين، لعبوا دورًا كبيرًا جدًا في بنيان الحضارة العربية التي لولا مشاركتهم العظمى لما عرفت الازدهار التي ما برحنا نفتخر به حتى يومنا هذا. على كل حال، ما الحوانهم العسرب استمر واضحًا عند الفتسع الحوانهم العسرب استمر واضحًا عند الفتسع الاسلامي لبلاد الشام وما بين النهرين خلال العقد الثالث من القرن السابع».

الدول-المدن المتنازعة، سيطرة الاشوريين ثم البابليين: في عودة إلى حواد بولس (في المرجع المذكور، ص١٦٥٠) يمكن ايجاز المحطسات المهمة في تماريخ سورية الآرامية وفق الصورة الموجزة التالية:

أسس الآراميون في سورية ممالك صغيرة، ولكنها قوية نسبيًا. وبعد ان احتلوا سورية بقليل، أصبحت إمارات الأموريين القديمة: حلب وحماه

وحمص ودمشق وحوران وغيرها دولاً آراميسة مستقلة، كانت اهمها دمشق وحلب. وكان ملك دمشق الآرامي، كما كان اسلافه الأموريسون، الملك الاقوى والاهم بين ملوك سورية الآراميين الآخرين. وهكذا «غدت مملكة دمشق... تسيطر على العالم الآرامي في سورية، وهي التي قادت، في ما بعد، المعارك ضد العبرانيين. وملك دمشق هو الذي تدعوه النصوص التوراتية والكتابات الآرامية «ملك آرام» (نقلاً عن ARAMEENS, P.۲۹).

وبعد ان دمرت شعوب البحر والشمال المملكة الحثية، في آسيا الصغرى، ظهرت في سورية الشمالية امارات حثية كانت أهمها كركميش (حرابلس) وحماه. فأصبحت سورية العليا (سورية الشمالية ومنطقة دمشق) تحتضن رواسب من الآسيانيين (حثيين وحوريين) في إطار غالبية من الآراميين (والأموريين والكنعانيين).

وكالأسلاف الاموريين والكنعانيين، انهك الآراميون انفسهم (وكذلك العسبرانيون والفلسطينيون) بنزاعات دامحلية. فخلال قرون عديدة، كانت «هذه الممالك الصغيرة تتحاصم في ما بينها مندفعة بكبرياء عنيدة. وكان ملوكها الصغار يتآمر واحدهم على الآحر أو يتقاتلون في ما بينهم، ويطلب واحدهم مساندة ذلك الاحني على الآحر».

ومند ، ١٠٠ ق.م. بدأت الغروات الآشورية تنزل من السهول العليا لأرض الرافدين متدفقة على مناطق الحثيين ومناطق الآراميين في سورية. لكن بعد مدة، استعاد ملكا دمشق وحماه استقلالهما. «وفي عهد سليمان (٥٥٥- ٩٣٣ق.م.)، قاتل ملك دمشق بنحاح ملوك الآشورين في الشمال وملوك اسرائيل في الجنوب». وتدوم الحالة هكذا حتى القرن الثامن ق.م. حيث تمكن الآشوريون من تلقف الدول- المدن الآرامية السورية الواحدة بعد الأحرى. إذ ما

كانت أشور لتصبح امبراطورية كبسيرة دون ان يكون لها منفذ على البحر.

في ٧٣٨ق.م. احتل الآشسوريون سورية الشمالية، وحولوها إلى ولاية آشورية، فدفع الجزية لهم ملوك دمشق وجبيل وصور وكركميش. وبعد اربع سنوات، اجتاحوا فلسطين واحتلوا غزة التي لجأ ملكها إلى مصر. وقد أقيم حكام آشوريون على المناطق المتاخمة للجزيرة العربية ولمصر.

إن العهد الآشوري كان مشغولاً دومًا بالثورات المتواصلة في بلاد كنعان القديمة. فقد ثارت القبائل المحاورة للبحر الميت وممالك يهوذا واسرائيل ودمشق وفينيقيا، تارة منفردة، وطورًا متحدة في ما بينها. ولكن في اغلب الاحيان كان الفرعون يتهرب ويترك حلفاءه يُسحقون» (عن Contenau).

في ٧٣٢ق.م.، ثارت دمشق، فاحتلها الملك الآشوري بناء على طلب من ملك يهوذا. فنهب الهيكل والقصر وقتل الملك، ثم أحلى قسمًا من السكان، وأقيم على المدينة حاكم آشوري. وفي ٧٢٠ق.م.، ثبارت مسدن حمساه ودمشق والسامرة وسميرا بتشجيع من مصمر. فهُوم هـؤلاء المتحالفون في قرقر على العاصي. سُلخ ملـك حمـاه حيًا ونقلت إلى مدينته جماعة كبيرة من الآشــوريين وعين قائد عسكري حاكمًا عليها. ثم تابع الآشوريون سيرهم نجو الجنوب، فهزموا المصريين في رفح، جنوبي غزة، ونفوا ملكهـا (٧٢٠ق.م.). وعلى الشاطيء الفلسطيني، تم احتلال جميم المدن المتمردة ونفي ملوكها إلى أشمور. أما الجنمود المصريون فقـد ردوا إلى بلادهـم. وفي ٦٧١ق.م. وصل الآشوريون إلى مصر (دلتا النيل) «بمساعدة رؤساء العشاتر العربية في الصحراء».

في ٦٢٦ق.م.، ثار حاكم بابل الكلداني، نابوبلاصر، وقضى على الحكم الآشوري واعلن نفسه ملكًا. فانتهى عهد السيادة الآشورية على غربي آسيا. وقد اعتبر هؤلاء انفسهم ورثاء أشور

فادعوا السيادة على سورية وفينيقيا، على ما كان عليه الآسوريون من قبل. وفي هذه الفترة، استطاعت مصر ان تنفض عن كاهلها الحكم الآشوري وتتحدى الكلدانيين-البابليين في امر السيادة والسيطرة على هذه المنطقة التي بقيت المحور وساحة القتال بين ملوك بابل وفراعنة مصر.

وفي ٥٣٩ق.م. (أي بعد ٨٧ سنة)، حلت الامبراطورية الفارسية محل الامبراطورية البابليسة الحديدة أو الكلدانية. والجدير ذكره هنا ان ثورة الحاكم البابلي، نابوبلاصر، السيّ حلعت النير الآشوري واسست الامبراطورية البابلية الكلدانية، قامت عساعدة وباشتراك من ملك المسادين في ايران، وتوصلت إلى تدمير نينوى في ٢١٦ق.م. «ولا تزال نينوى حتى يومنا هذا مدفونة تحت انقاضها».

## الامبراطورية الفارسية الأخمينية، الإيالة

السورية: كان اندفاع الفسرس غربًا-وهم شعب هندو اوروبی– نحو شواطیء المتوسط نذیرًا بـزوال سيادة الشعوب السامية، تلك السيادة التي لم يستطيعوا استردادها إلى ان قام العــرب المســلمون، بعد مرور ألف عام، بفرض سيادتهم على المنطقة. كانت الامبراطورية الفارسية الحتي أسسها قورش (٥٠٠–٥٣٠ق.م.) والتي وسّع حدودها ابنه قمبيز وداريوس، مترامية الاطراف. كانت تمتد شرقًا من نهر كموش الهندي ونهر الاندلس وما وراءه إلى البحر الايجي غربًا، ومن القوقاس شمالًا إلى المحيط الهندي حنوبًا. وقمد كمانت همذه المرة الاولى الحق ضمت بلدان هذه المناطق تحت حكم قوي مركزي واحد. «وقد صك الفرس النقود المعدنية الموحدة وادخلوهما كعمامل جديمه في عمما لم التحمارة، وانتشرت اللغة الآرامية انتشارًا واسعًا جعل منها لغة عالمية في كل المنطقة (د. فيليسب حتى، المرجع المذكور، ص١٨٥)؛ إذ «لم يتح التوسع السريع للامبراطورية الاخمينية الكبيرة وقتا لنشر اللغة

والكتابة الفارسيتين. فكانتا تستعملان بين اقلية من الطبقة الحاكمة فقط. ولذلك لم تعم اللغة الفارسية الولايات والاقاليم. فاللغة السامية الارامية هي التي خلفت اللغمة البابلية كلغة عالميسة للتحارة والدبلوماسية. وتبنى الأخمينيون اللغة والكتابة الاراميين اللتين اصبحتا رسميتين من مصر حتى الهند» (حواد بولس، المرجع المذكور، ص ١٦٠).

قسم داريوس الاول مملكته إلى ٢٠ إيالة كانت سورية الايالة الخامسة، وقد شملت لبنان وفلسطين وقبرص. وقد الحتيرت مدينة صيدا (دور عظيم الفائدة، بالاساطيل البحرية، قدّمه الفينيقيون للفرس في فتوحاتهم، وكان ملك صيدا بمثابة امير البحر الاول) لتكون عاصمة الايالة. وعرفت المدن الفينيقية ازدهارًا واسعًا طيلة نحو قرن وثلاثة ارباع القرن.

سورية الشمالية مركز الامبراطورية الاغريقية—السلوقية: كان فيليب المقدوني، الذي بوّاً بلاده مركز الزعامة بين الدول الاغريقية، قد أعدّ العدة لتحرير المدن الاغريقية في آسيا الصغرى (وبحر إيجه) من قبضة الفرس. لكن القدر لم يمهله فوقع قتيلاً بطعنة حنجر. فكان على ابنه الاسكندر ان يحقق هذا الأمل.

زحف الاسكندر في ربيع ٣٣٤ق.م.، وعبر الدردنيل واحتاح آسيا الصغرى التي كانت إيالة فارسية، وتابع سيره حنوبًا إلى المضايق الكيليكية في جبال طوروس. وما كاد يسير قليلاً في السهول المنخفضة في شمالي سورية حتى التقى بدرايوس الثالث، فهزمه في مضيق ضيق بالقرب من إيسوس، فلاذ داريوس بالفرار. وإحياء لذكرى هذا الانتصار بنى الاسكندر على ساحة الحرب هذه مدينة سماها «الاسكندرونة».

رأى الاسكندر من الحكمة ان يؤمن المواصلات البحرية والبرية. فعدل عن اللحاق بالجيش الفارسي المنهزم شرقًا وتابع زحفه جنوبًا.

غير انه ارسل كتيبة من الفرسان شقت طريقها في وادي العاصي باتجاه دمشق لتحتلها، إذ كانت دمشق آنذاك مقر اركان الفرس في سورية. أما هو فقد سار في محاذاة الشاطىء، فأحذت المدن الفينيقية تتساقط امامه حتى وصل إلى مصر بعد ان لاقى مقاومة عنيفة في صور وغزة.

بعد ان خضعت سورية الشمالية ودمشق للاغريق المقدونيين، أصبحت بعد موت الاسكندر وبعد تقسيم امبراطوريته (١٠٣ق.م.) بيد القائد سلوقوس مؤسس الامبراطورية والسلالة السلوقية التي اتخذت من انطاكيا، على العاصي، عاصمة لها. وامتدت الامبراطورية السلوقية، التي كانت تكسن قوتها في سورية العليا وبلاد الرافدين (انطاكيا على العاصي، وسلوقيا على الفرات)، إلى آسيا الصغرى المركز السياسي لهذه الامبراطورية كانت سورية الشمالية من المتوسط حتى الفرات. ومن هنا إسم المسمالية من المتوسط حتى الفرات. ومن هنا إسم المعاصرين، واقتصر حكم السلوقيين في آحر الطاف على هذه المنطقة.

لقد أسهم عنصران في تمتين وحدة هذه الامبراطورية وهما: الاسرة المالكة والثقافة الهنستية. وكلمة هلنستية تعني مجموعة الحضارة الاغريقية، وتنطبق ايضًا، وبنوع أحص، على انتشار العنصر الهليني والافكار الهلينية حارج بلاد الاغريق، أي تلك الحضارة المختلطة، الاغريقية الاصل التي دامت قرنين ونصف القرن، أي من فتح الاسكندر حتى الفتح الروماني في ١٤ق.م.

كانت انطاكيا العاصمة، وتم تجهيزها بمرفأين على المتوسط هما سلوقيا واللاذقية، وعرفت ازدهارًا واسعًا، واصبحت تقارع أثينا (لا بل حلّت محلها في القرن الثالث ق.م. برأي بعض المؤرخين)؛ وبعدها، على العاصي، افاميا، ولاريسا وغيرهما. هذه المنشآت زرعت في البلاد الآرامية الشكال المدنية الاغريقية من فن وديانة ومنشآت



«الاقراص ذات الرموز المسيحية في زخارف سورية القديمة» (بطرس ضو، «تاريخ الموارلة»، ج٢)



تاج عمود من الطراز المسيحي السوري في قرية كوكنايا السورية (بطرس ضو، «تاريخ الموارنة»، ج٢)

عامة والعاب واعياد... لكن اللغة الآرامية ظلت اللغة الغالبة ولغة العامة في سورية. واكثر من ذلك فقد نشطت اكثر من قبل، إذ أحمدت الآرامية تحل على اللغة (أو اللهجة) الكنعانية في فينيقيا، وانتشرت كذلك «شرقًا حيث اصبحت في الامبراطورية الايرانية، مشلاً، إحدى اللغتين المعترف بهما» (د. فيليب حتي، تاريخ لبنان، ص ٢١٩).

«ويجب ان نتذكر بأن هذا التغلغل الحضاري لم يكن ذا بحرى واحد، أي من الغرب إلى الشرق. فكما ان الشرقيين تمغربوا كذلك تمشرق الاغريق ايضًا. فقد دمج الاغريق آلهة سامية في عداد آلهتهم، فأصبح الاله بعل زوس واصبح ملقارت هرقل، واصبحت الطقوس الرمزية التي كانوا يقيمونها لتصوز وعشروت طقوسًا رمزية الخريقية يقيمونها لأدونيس وأفروديت. وكان بعض الخريقية الله المائهم. والحقيقة ان العالم الاغريقي اخذ عن الحضارة الشرقية ما لا يقل عما اخذه الشرقيون عنهسم (د. فليب حتى، المرجع المذكور، ص ٢١٩).

الولاية الرومانية السورية: في ٦٤ ق.م.، سيطر القائد الروماني بومي على سورية وفينيقيا وفلسطين، ووحدها في ولاية رومانية، وذلك بعد ان دمّر الامبراطورية الارمنية للملك ديكوان. فأحبر «حاكم عنجر (فيلارك) على دفع ألف وزنه، ومن ثم احتاز حرمون وسار نحو دمشق... وكان الملك النبطي (الحارث) قبل بدفع ضريبة مع الاعتراف بالسلطة الرومانية فأقره بومي، بالمقابل، على دمشق، نظرًا لثقة المواطنين به»

R. Dussaud, "La Pénétration des Arabes en)
(Syrie avant l'Islam, P. \ o o

ضم بومسبي سمورية إلى الامبراطوريسة الرومانية، فحعلها إقليمًا عرف في ما بعد بمالاقليم السوري، وجعل فينيقيا وفلسطين حمزءًا من هذا

الاقليم، وقسمها في عدة وحدات سياسية وادارية مختلفة (مدن او اقاليم) حاضعة للحاكم الروماني القيم في انطاكيا. ومن احل اضعاف قوة والي سورية، قام الامبراطور سبتيموس سفيروس (بعد ذلك بنحو قرن وثلث القرن، أي في العام ١٩٥ ميلادي) بتقسيم سورية إلى عدة ولايات: سورية المحوفة وتشمل سورية الشمالية وعاصمتها انطاكيا، وفينيقيا وتشمل فينيقيا والبقاع (هليوبوليس، «بعلبك») وحمص، ثم سورية العربية وتشمل بلاد القديمة)، ثم سورية الولاية العربية وتشمل بلاد الانباط قبلا، في شرقي الاردن).

كانت الامبراطورية الرومانية، في اتساع رقعتها، أعظم امبراطورية ظهرت حتى ذلك الحين: من الاطلسي والبحر الشمالي إلى الفرات، ومن نهر الرين والدانسوب إلى الصحراء الكبرى في افريقيا. وفرض الرومان في هذه الرقعة المترامية سلمًا واستقرارًا سياسيًا عرف باسمهم: «السلم الروماني» Pax Romana.

لما كانت سورية مركز القوة الرومانية في الشرق الادنى (نسبة إلى الجهة الجغرافية من مركز الامبراطورية، روما)، فإن الادارة الرومانية اهتمت بتأسيس مراكز عسكرية على اطراف الصحراء لحماية الأهلين من هجمات البدو. فأنشأ الرومان على الحدود الشمالية والشرقية سلسلة من الحصون والقلاع للمراقبة والواحات المحصنة لحماية سورية من الفرثيين إلى الشمال ومن البدو إلى الشرق. ووضعوا مفارز عسكرية عند العيمون والابار لحمايتها، وكتائب رومانية حلّ عناصرها من اهل البلاد المحدين في نقاط استراتيجية.

وقد كان عدد سكان سورية في العهد الروماني نحو ٦-٧ ملايين نسمة. ولا ترال في سورية آثار مدن وقرى كانت في ايام الرومان مزدهرة، ويشهد على ذلك ما فيها من آثار الآبار وأنية الرى.

ومن السمات الحضاريسة والازدهسار

الاقتصادي والتحاري لسورية ايام العهد الروماني، حاء في كتاب د. فيليب حتى (المرجع المذكور، مستندًا بدوره إلى أكثر من ١٠ مراجع لمؤرخين احانب، ص ٢٤٢-٢٥٢):

«في الواقع ان السوريين انشأوا علاقات تجارية مع جميع المدن الموانىء في الغرب. و لم يقنع هؤلاء التحار السوريون الفينيقيون بالبقاء في مـدن الموانيء بل كانوا يوسعون تجاراتهم مع داخلية البلدان التي كانوا ينزلون على شواطئها متبعين الطرق النهرية والبرية الرئيسية (...) ففي ايطاليا نجدهم في زفنا وتريستا وأكيليـا (عنـد رأس البحـر الادرياتيكي)، ونجدهم في صقلية ودلماسيا وسالونة، وفي اسبانيا نجدهم في اماكن بعيدة في داخلية البلاد مثل قرطبا. وقد عثر على نقش في مدينة ملقا يعود تاريخه إلى القـرن الثـاني الميـلادي، يذكر فيه كاتبه شركة تجارية سورية (...) وقد استهوتهم بشكل حاص بلاد الغال (فرنسا). فإنا نجلهم في وادي نهر الجيرون في مدينة بــوردو، وفي وادي نهر الرون في مدينة ليون. وكان هنالك عدد كبير في مدينـة تـوف بـالقرب مـن لوكســمبورغ (...) كانت الجالية الفينيقية في مدينة اورليان تشعر كأنها حزء من المدينة أو كأنها في وطنها. فإنه في العام ٥٨٥ الميلادي لما دخل الملك غونترند Gontrand هـذه المدينة استقبلته الجالية الفينيقية بـ «أهـازيج بلغتهم السورية» (...) عند مستهل القرن الرابع للميلاد تجد اولتك السوريين اللبنانيين من تجار وحنود وعبيد ومستعمرين ينقلون الدين المسيحي إلى اوروبـــا، و لم يكونــوا بـأقل حماســة في نشره عن آبائهم واجدادهم الذين نقلوا إلى الغـرب ديانة الفينيقيين وطقوسهم وشعائرهم الوثنية. وقد ظهر أثرهم المسيحي في الغرب بصورة حاصة في التقشف والتزهد والرهبنة والنواحي العاطفية. كان تعلقهم بالصليب واتخاذه شعارًا دينيًا من بين العناصر التي ادخلها الفينيقيون إلى اوروبا في القسرن

السادس. وقد كانت حاليتهم في روما أثناء القرن السابع والشامن من القوة بحيث انهم قدموا إلى السدة البابوية عددًا من الباباوات. هؤلاء الباباوات السوريون هم الذين اقاموا جميم الاعياد الكاثوليكية التي تدور حول تعظيم مريم العذراء».

وحول اللغة، يقول حتى: «كان السيد المسيح يضمرب امثاله للناس ويلقى عظاته على الجماهير باللغة الآرامية. وعندما دوّن تلاميذه سيرة حياته دونوها بالآرامية، ولكنها لم تصلنا بـل انهـا ترجمت في اوائل العهد الاسبراطوري الروساني إلى لغة اغريقية ركيكة. ولكن بالرغم من هذا فإن أثرها الروحي كان أبعـد غـورًا في مجـرى الحضـارة من كل ما خلفه لنا الادب الاغريقي-اللاتيني. وعندما تنصرت هذه المنطقة أصبحت السريانية (وهي لهجة آرامية) لغة الكنائس في كل من سورية ولبنان والعراق، مع العلم بأنه كانت هنالك فوارق طفيفة في هذه اللهجات. وقمد اتسم انتشار السريانية كلغة ادبية اتساعًا كبيرًا بعد القرن الثالث للميلاد. وقد كان لترجمة الاناحيل إلى اللغة السريانية (بلهجة أديسا، أي الرها كما عرفها العرب وأورفا كما هـو اسمهـا حاليًّا) اثـر بعيـد في احلال هذه اللغة محلًّا ادبيًّا مرموقًا، فاصبحت بذلك اللغة الادبية. وعندما تنصر الآراميون، سكان سورية ولبنان، تبنوا لهجة أديسا الآرامية وجعلوها لغة الكنيسة والادب ولغة الطبقة الراقيـة، واصبحوا يعرفون باسم حديمه «سريان» (أي سكان سورية). أما اسمهم القديم «آراميـون» فقـد كان يذكرهم بوثنيتهم. ولذلك تخلوا عنمه واصبح هذا اللفظ «آرامي» في عقولهم، حتى وفي معاجمهم اسمًا مرادفًا للوثنية. وهكذا احتفى الاسم السامي القديم «آراميون» وحل محله الاسم الاغريقسي الجديد «سريان» أي أهل سورية، واصبحت اللغة السريانية عوضًا عن الآرامية. ولم تحتل السريانية في لبنان مركزًا هامًا إلا بعد ان توطُّنه الموارنة».

# في التاريخ الوسيط

سورية في الفرة البيزنطية (٣٣٠١٠ انقسمت اراضي الامبراطورية الرومانية الشرقية إلى إمارتين بريتوريتين، كما كانت في عهد الاسبراطور ديوكليسيان (٣٨٥-٢٠٥)، وهما: إمارة إليريا للغرب، وإمارة الشرق. وكانت الاماراتان تداران بواسطة اميرين بريتوريين هما نائبان عن الامبراطور يقيمان في القسطنينة. وكانت الامارة منقسمة إلى ابرشيات والابرشية الميرق تشمل ابرشية المشرق وابرشية مصر. وكانت ابرشية الشرق المشرق المشرق المسطين التانية، منقسمة إلى ٥١ ولاية هي: سورية، سورية الممتازة فلسطين الممتازة، العربية (شرق االاردن)، الفراتية، فلسطين الثانية، الورزحين (إديسا)، بالد الرافديس، كيليكيا، كيليكيا الثانية، إيزوريا (حنوبي آسيا الصغري)

وقد بقيت انطاكيا، عاصمة الولاية الرومانية السورية، العاصمة الادارية لأبرشية الشرق. وكانت دمشق وحمص مدينتين اقليميتين. واستفادت حلب من نشاط اقتصادي كبير في اثناء الفترة البيزنطية.

حملت الامبراطورية البيزنطية، منذ ظهورها «الصفات الاساسية التالية: شكل هليني مسيحي، مع سلطة وراثية ومطلقة على نمط الممالك الآسيوية، دولة شرقية أي تيوقراطية دينية وذات ادارة بيروقراطية مغرقة في المركزية (...) فالسلطة الامبراطورية كانت مطلقة، ولم يكن هناك أي بحلس من الاعيان أو من ممثلي الشعب. وحتى الكنيسة ذاتها... كانت تخضع للامبراطور وتعترف بسلطانه، إذ كان يقرر العقائد كما يقرر الحرب والسلم. ولم يكن يخضع للقانون لأنه هو مصدر والسلم. ولم يكن يخضع للقانون الأنه هو مصدر القانون» (حواد بولس، «لبنان والبلدان المجاورة»)

ص ۲۱۸، استنادًا إلى, Bailly, Byzance

فقامت النزاعات والخلافات الدينية (حصوصًا في القرن الخامس) ونشأت المذاهب والملل، هزّت العالم الشرقي وهددت الوحدة السياسية للامبراطورية واضعفت قواها الدفاعية. وبصورة موازية تقريبًا، بدأت التقاليد القومية، الآرامية والقبطية، تستيقظ في سورية وفي مصر. وأدت الازمة الدينية في القرن الخامس إلى الانقسامات والخلافات الداخلية، وشحعت الميول الانفصالية. وفي الشرق المتوسطي قادت الماحكات اللاهوتية، التي كانت تستثير الجماهير، إلى تناسي «النفور القديم العميق بين مصر الحامية وسورية السامية للوقوف ضد العالم الاغريقي

C.Diehl, Gr., Memento Encycl. Larousse,)
.(I, P. YY.

وأدت الجادلات والصراعات الدينية، في ظل حكم جوستنيان (١٨٥-٥٦٥) إلى انفصال حقيقي بين انصار المذهبين اللاهوتيين: الخلقيدونيسين والمونوفسيزيين؛ وقد حلسق هسذا الانشقاق في الامبراطورية، وفي سورية ومصر بنوع حاص، جماعتين أو كنيستين منفصلتين، راحتا تمثلان فئتين متباينتين ومتخاصمتين: الكنيسة الرسمية الخلقيدونية، وكنيسة المنشقين المونوفيزيين المدعوين ايضًا اليعاقبة. واستيقظت الاسس الثقافية الآرامية القديمة في سورية، وكانت روح المعارضة السياسية تعتمد على العواطف الدينية، وقد استعملت اللغة السريانية كلغة للطقوس الكنسية، وكان البطاركة والاساقفة والقساوسة ينشطون في التذكير بالاصول السامية للكنيسة. وتميزت هذه النزعة اكثر ما تميزت في مدارس انطاكيا وإديسا ونصّيبين التي شاركت بنشاط، منذ القرن الرابع حتى القرن السابع، في ترسيخ العقيدة المسيحية.

وكما كانت سورية عند الفتح الروماني

(قبل سبعة قرون)، كذلك كانت في السنوات التي سبقت الفتح العربي، إذ إنها «عادت آرامية وعربية» (حواد بولسس، المرجع المذكور، ص ٢٢٣). وبعد ان يتست من الاضطهادات الدينية وتعسف النظام الامبراطوري البيزنطي وفوضى ضرائبه، لم تبد اية مقاومة لصد العرب المسلمين.

الوضع في سورية في سنوات ما قبل الفتح العوبي الاسلامي: «لو ان امرءًا حررً في مستهل القرن السابع ميلادي ان يتنبأ ان حيوشًا لم يعلم بها من قبل أحد، ولم يشعر بقوتها من قبل أحد، ستخرج من الجزيرة العربية-التي لم تكن مركزًا من مراكز الحضارة والعمران لتتحدى القوتين العالميتين، فارس وبيزنطية، فتقوض اركان الاولى وتسلخ عن الثانية أغنى مقاطعاتها، نقول، لو ان امرءًا تنبأ ان شيئًا من هذا سيحدث لاتهم بالغفلة والخبال. ولكن هذا ما وقع فعلاً. فان الجزيرة العربية، الجافة القاحلة، تغيّرت، وكأن تغيرها كان بفعل عصا سحرية، إلى منبت ابطال وعظماء لم يعرف العالم لهم مثيلاً لا في نوعهم ولا في عدّهم. وكل ذلك تم بقيادة النبي» (د.فيليب حتي، المرجع المذكور، ص٢٨٨).

في ٦٣٣، أي بعد وفاة النبي بسنة واحدة، تمت جميع الاستعدادات لغزوة البلدان المحاورة. وكان، إلى شمالي المسلمين في شبه الجزيرة، قوتان تصطرعان للسيطرة على غربي آسيا، وهما: فارس وبيزنطية، وقد دام صراعهما قرونًا مما استنزف قواهما وحلّفهما دولتين منهوكتي القوى.

كان كسرى (فارس) هاجم سورية في ١٠٨، ولبنان في ٢٠٩، وهاجم خليفته فلسطين وحرّب بين المقدس في ٦١٥. وقد جعل الفرس من المنطقة بكاملها-باستثناء المدن الساحلية-إيالة فارسية من ٢١١ إلى ٢٢٢. ولكن السروم (البيزنطيون) استعادوا جميع هذه المناطق في ست

مهلات متوالية بين ٢٢٢ و ٢٦٩، ولكنهم أهملوا امر الحصون المتاخمة للجزيرة العربية وسحبوا بعض حامياتها. وكان اهل البلاد يشكون فداحة الضرائب التي كانت الدولتان الفارسية والبيزنطية تقرضهما على سكان المنطقة لمتابعة حروب لم يكن لهم فيها اية مصلحة. فاستحالت الشكوى إلى تململ وتذمر. اضف إلى ذلك الانقسام العقائدي بين مختلف الكنائس المسيحية.

كان السكان الساميون (الآراميون) في سورية ومختلف مناطق الهـلال الخصيب-يىرون في العرب شعبًا تربطهم بهم روابط القربى العرقية. فكانوا اقرب إليهم من اسيادهم الغرباء الذين ينتمون إلى العرق الهندو-اوروبي. يضاف إلى هــذا نزول قبائل عربية على اطراف الهلال الخصيب. فقد كان الغساسنة على حدود سورية، واللخميون على حدود العراق عاملاً سهّل مهمة الفاتحين الجدد الذين كانوا قومًا أشداء ذوي بأس، يهزأون بالموت لا بل يعدونه ثوابًا، وكسان الاسلام يوحّد قلوبهم، كما كانت غنائم الحرب وتحسين الاحوال المادية دافعًا رئيسيًا من دوافعهم. وهـذا البـلاذري، المعتبر أفضل وأعدل من أرّخ للفتوحات الاســــلامية يخبرنا ان أبا بكر عندما دعا أهل الحجاز ونجد واليمن للحهاد كان «يرغبهم فيه (أي في الجهاد) وفي غنائم الروم فسارع اليه الناس من بين محتسب وطامع».

فتح سورية: ما إن مضى على وفاة النبي (توني ٢٣٢م.) عام واحد حتى كان هنالك ثلاثة حيوش تتجه شمالاً من المدينة، على رأس واحد منها عمرو بن العاص، وعلى رأس الثاني يزيد بن ابي سفيان، وكان هذان القائدان قريشيين، وكان حامل راية يزيد احاه معاوية مؤسس الدولة الاموية في دمشق. وقد سار عمرو على محاذاة الساحل إلى العقبة، وسار القائدان الأحران في طريق تبوك ومعان (جنوب شرقى البتراء في بلاد أدوم القديمة).

وكان عمرو، فاتح مصر، القائد الاعلى إذا اقتضت الحال توحيد الجيوش. ثم التحق بهم ابو عبيدة ابن الجراح، وهو صحابي مدني، وقد اصبح في ما بعد القائد العام في سورية.

كان الامبراطور البيزنطي هرقل، آنذاك، في حمص. وكان هذا الامبراطور قد اعاد وحدة الامبراطورية الرومانية الشرقية، فصار الناس ينظرون إليه انه حمامي المسيحية. فلما بلغه حبر الجيوش العربية التي هزمت حيشه في وادي العربة، ثم في داثن قرب غزة، أرسل نحدة بقيادة احيه تيودورس، نتغيرت الحال قليلاً. غير ان الخليفة في المدينة ارسل إلى خالد بن الوليد الـذي كـان على رأس جيش زاحف من الجزيرة نحو العسراق ان يسرع إلى نحدة احوانه على الحدود السورية. فعبر الصحراء السورية علسي رأس حيش قوامه حوالي ٨٠٠ فارس في خلال ١٨ يومَّــا، وهــو عمــل يعــدٌ بحق من اعمال البطولة الخالدة التي سحلت انتصارًا قياسيًا، في زمانها، في قهرها الصحراء. وعندما تمُّ الاتصال بين حالد وبين الجيش العربـي في سـورية، ضمن الجيسش العربي النصر. ولما بلغ هرقل ما اصاب جيشه، رحل إلى القسطنطينية، وعندما حاوز الدرب الذي يصل ارض الشام بأرض بيزنطية، قال قولته الشهيرة: «سلام عليك يا سورية، سلام لا لقاء بعده» Vale Syria et .Ultimatum Vale

وننقل، في ما يلي، حرفية ما كتبه المؤرخ اللبناني حسواد بولس (في كتابه المذكور، ص ٢٣٠-٢٣٤):

في ٦٣٥، حاصر العرب دمشق (إن عـرب الجزيرة وآراميي سورية وبلاد الرافدين، وكنعانيي فينيقيا، ينتمون إلى عنصـر واحـد هـو العنصـر السامي، ولغاتهم متقاربة في مـا بينهـا). وأدت المفاوضات مع اسقف المدينة إلى انسـحاب الجنود البيزنطيين نحو الشمال. فضمن المسـلمون للأهلين من المسيحيين بقـاء ارضهم وبيوتهم وكنائسهم

وحرية عقائدهم الدينية، مقابل الالتزام بدفع ضريبة والتعهد بدفع حزية كان مبلغها اقل مما كان يدفعه هؤلاء للبيزنطيين. ومنذ ان تمّ هذا الاتفاق، فتحت دمشق ابوابها للفاتحين الجدد في ٦٣٥. وباستثناء معركة اليرموك الشهيرة (٢٠ آب ٦٣٦) وحصار القلس، لم تجد الجيوش الاسلامية مقاومة تذكر.

«كان سقوط دمشق حدثًا ذا اهمية كبرى. فهذا الفتح وضع نهاية لعهد دام ما يقارب الف سنة من السيطرة الغربية (إغريقية—رومانية—بيزنطية)، وقد عادت منذتذ المدينة إلى مدارها السامي، واتجهت من حديد نحو الشرق والصحراء. كانت اللغة والثقافة الساميتان، ومع المونوفيزية، تشكل عساصر معادية للكنيسة الارثوذكسية المتكلمة باليونانية. فاستقبل سكان دمشق الفاتحين بدون تحفظ، لكونهم اقرب إليهم من البيزنطين بأصلهم وبلغتهم وبدينهم. بل هم لم يروا في الاسلام غير شيعة مسيحية منشقة، أملوا ان ينالوا حرية أكثر معها. وفي دمشق أكثر من أي مكان آعر، (...) لم تستقطب الهلينية سوى عدد قليل من الشعب الذي كان .عجموعه يتكلم اللغة قليل من الشعب الذي كان .عجموعه يتكلم اللغة قليل من الشعب الذي كان .عجموعه يتكلم اللغة

Elisséef, Dimaskh, Encyclopédie de l'Islam, .(Nouv. Ed., II, P.YAA

قسم الفاتحون العرب، الذين كان يرتسهم الخليفة المقيم في المدينة، بلدان المشرق (سورية وفلسطين ولبنان) إلى عدة حكومات عسكرية سميت «حند» (احناد)، كانت مراكزها بعيدة عن البحر (وكانت المدن الساحلية لا تـزال بيد الروم قبل ان تتساقط الواحدة بعد الأحرى بيد العرب)، وهي: دمشق، حمص، فلسطين، الاردن وقنسرين. وقد الحقت مـدن فينيقيا الساحلية بالحكومة العسكرية في دمشق، أي «حند دمشق».

وفي سنة الفتح نفسها، أي في ٦٣٥، قمام الخليفة عمر بن الخطاب، ثاني حلفاء النبي، بتعيين عربي بارز حاكمًا لجند دمشق، هو يزيـد بـن ابـي

سفيان، الذي يلتقي بنسبه بجد النبي الأعلى «عبد مناف». وبعد موت يزيد في ٦٣٩، خلف في الحكم على جند دمشق أخوه معاوية، وكان احد كتبة النبي. وقد اصبح معاوية نفسه، في ما بعد، عليفة (٦٦١- ٦٨٠) الخلفاء الامويين (٦٦١ حتى ٥٧٠) الذين اتخذوا دمشق مقرًا لهم وعاصمة سياسية للامبراطورية العربية الاسلامية الفتية، بدلاً من المدينة.

«حصلت دمشق بسرعة كبيرة على طابع مقدس، حيث كانت التقاليد تحفظ الشهرة الأمكنة بارزة كان أمّها الانبياء، فتزايدت حركة الحج إليها. وكان الحجاج يأتون بشكل خاص إلى حبـل قاسيون، إلى مغارة آدم، إلى مغارة الدم حيث افترض مقتل هابيل، ثم إلى مغارة حبرائيل وإلى قرية برزه حيث يكرم مكان ولادة ابراهيم. ويفترض كذلك مكان لقبر موسى (بن عمران) في حى «قدم» الحالي. ويذكر إسم يسوع، عيسى بن مريم، بين الانبياء الذين شرَّفوا المدينة، إذ اقام في «ربوة» فوق التلة الهادئة... وسينزل في نهاية العالم على المنارة البيضاء... في الجامع الكبير، ليحارب المسيح الدجال (...) وقد دفع الأمويـون العاصمة الجديدة إلى الأوج. وحلال قرن من الزمن، غــدت المركز الديني لعاصمة الخلافة والقلب لواحدة من الدول الكبري التي عرفها العالم» (استنادًا إلى المرجع المذكور اعلاه، ص ٢٨٨).

أما انطاكيا، فقد أبعدت عن دورها، الذي دام ألف سنة، كعاصمة لسورية الاغريقية الرومانية البيزنطية. ولم تذكر هذه المدينة إلا نادرًا في عهد الخلفاء المسلمين الاول. «ويبدو انها بقيت مركزًا نشيطًا للحياة الفكرية». واما حمص، فقد قبلت عند الفتح العربي دفع فدية للعرب الذين دخلوها بدون قتال في ١٣٧٠. وقد احتيرت كمركز رئيسي لجند حمص، فغدت في عهد العرب مدينة هامة محصنة بقلعة منيعة. ومنذ ٤٥٢، كانت حمص عاصمة كنسية بعد ان رسخت فيها

المسيحية (...) «وبين القبائل العربية المقيمة في المنطقة، يجب ذكر بني تنوخ.... وعند الفتسح العربي، حاءت من الجنوب قبائل عربية متعددة، في حالة مزيج بين البداوة والاقامة، للاستقرار في المنطقة. وقد غدت حمص عندتذ مركزًا هامًا لليمنيين، ضمن منطقة بني كلب، وهم من كبار مربى الخيول... وفي وقعة صفين، سنة ٦٥٧، وقيف سكان حمص إلى حيانب على، وانتشير المذهب الشيعي وتفوّق نفوذه في المنطقة زمنا طويلاً (...) وعن حماه (وكان إسمها ابفاميا) فقد سلمت للعرب بموجب اتفاقية ٦٣٦-٦٣٧، والحقت بجند حمص حتى القرن العاشر (...) وكذلك ألحقت حلب بجند حميص، ثم بجند قنسرين. ولم تقم حلب بأي دور إداري أو سياسي في عهد الخلافة الاموية (...) لم تتغير حياتها إلا ببطء بعــد الفتـح الاسـلامي، لأن المسـيحيين بقـوا فيها كثيري العدد ويعانون من الخلافات نفسها التي كانت بينهم في الماضي، ولأن المنطقة ظلت طوال قرن تقريبًا حتى اصبح عدد المسلمين فيها كافيًا لبناء مسجد كبير بارز لهم» (نقلاً عن المرجع المذكور، أي «موسوعة الاسلام»-بالفرنسية-ص ۸۸ و ۱۰ ک).

«امبراطورية الخلفاء الامويين، العاصمة دمشق، دولة عربية إسلامية محورها سورية، واتجاهها نحو العالم المتوسطي (٦٦١- ٧٥٠)»: (هذا هو العنوان، بحرفيته، الذي وضعه المؤرخ اللبناني حواد بولس (في كتابه «لبنان والبلدان المجاورة»، مؤسسة بدران وشركاه للطباعة والنشر، بيروت، ط۲ منقحة ومصححة من المؤلف، بيروت، ط۲ منقحة ومصححة من المؤلف، (۲۳۲- ۳۳۰) كونهما يوجزان، باعتقادنا، أكثر الكتابات والدراسات التاريخية، حول تلك الفترة من تاريخ سورية والمنطقة، موضوعية. ذلك لأننا اعتقدنا في الوقت نفسه، ان هذا الخيار يساعدنا واعتقدنا في الوقت نفسه، ان هذا الخيار يساعدنا

على ان نطرح جانبًا أكداس ما وقفنا عليه من مراجع، ترشح من بعضها «عقائدية» غير جائزة في التأريخ، ويفرط بعضها الآحر في تفصيل وتحليل جوانب معينة دون الأحرى لا تحتملها كتابة معجمية أو موسوعية):

كانت امبراطورية الخلفاء الأمويين، حولة كسابقتها المباشرة دولة الخلفاء الراشدين، دولة عربية اسلامية. ولكن، بينما كانت دولة الراشدين تتخذ مدينة النبي (المدينة) عاصمة لها وترتكز على الحجاز، مهد الاسلام، بحيث تشكل دولة تيوقراطية اسلامية واقليمية، كانت الامبراطورية الأموية تتخذ من دمشق عاصمة لها وترتكز على سورية التي كانت الآرامية (المسيحية) لا ترال تشكل الأكثرية في بنيتها البشرية. فهي دولة عربية اكثر منها دينية، وتتجه نحو العالم المتوسطي.

هكذا كانت امبراطورية الامويين: «مملكة عربية». فالقبائل العربية التي خرجـت من الجزيرة هي التي قامت بالفتوحيات وكوّنت الدولية. وقيد أصاب من وصف «الاحيال الاسلامية الاولى بأنها كانت تنظر إلى الاسلام على انه دين عربي، يضع الشعب العربي في مركز متميز (...) ونجد الخليفة الاموي مشغولاً بالامور السياسية أكثر منه بالتوجيه الديني، وكمان الدنيوي لديه غالبًا على الروحي، ولكن اندماجهما بقمي كاملا (...) وفي هذه الامبراطورية العربية الاسلامية، التي اتخذت عاصمة لها مدينة دمشق، لعب سكان هذه المدينة، الآراميون بلغتهم والمسيحيون بدينهم، دورًا نـافذًا في الادارة خلال عهد الخلفاء الامويين الاول. فقله أصبح سرجون بن منصور، وهو سوري مسيحي، المستشار الرئيسي لمعاوية، ثم لابنه وحليفته يزيـد الاول، وقد انتقلت مسؤوليته بالوراثة إلى ابنائـه. وكانت الدواوين غاصّة بالكتبة المسيحيين».

لقد بنت دولة بني أمية قوتها السياسية والعسكرية على القبائل العربية، أكانت هذه القبائل من البدو الرحل أم من الذين استوطنوا

واقاموا في مكان معين. ولكن هذه القبائل العربية لم تنس تقاليدها الخاصة وحصوماتها الوراثية، فانقادت إلى صراع داخلي بين عرب الشمال (القيسيين) وعرب الجنوب (اليمنيين أو الكلبيين). وقد دام هذا الخلاف طوال عهد الدولة الاموية، وكان السبب الرئيسي في دمارها سنة ٥٠٠.

حلت اللغة العربية والدين الاسلامي محل اللغة الآرامية والدين المسيحي. ولكن ذلك تم ببطء وبالتدريج. وفي الواقع، إن الفتح العسكري لبلدان الشرق المتوسطي حدث في أقل من عشر سنوات بينما عملية التعريب ونشر الاسلام بين الأكثرية العظمى لهذه البلاد، لم تتم إلا خلال عدة قرون. ومن المهم هنا الاشارة إلى ان الاسلام دين سمح، وكان الخلفاء الاولون أوداء للحرية. فبقيت على شأنها سورية وفلسطين وساحل لبنان ومصر وأرض الرافدين، إلى نهاية القرن العاشر تقريبًا، وأرض الرافدين، إلى نهاية القرن العاشر تقريبًا، بينما اللغة العربية لم تصبح لغة شعوب هذه البلاد إلا في اوائل القرن الثالث عشر.

من اجل تثبيت الفتح على السواحل الفينيقية، ولمقاومة خطر البحرية الرومية، قام معاوية بوضع خفراء غير عرب على الشواطىء جاء بهم من بعلبك وحمص وانطاكية. وحوالي ٦٦٣، جاءت جماعات من الاعوان الفرس فاقامت في صيدا وبيروت وحبيل وطرابلس وعرقة، للدفاع عن البلاد ضد الغزوات البيزنطية. وقام معاوية بإنشاء اسطول بحري عربى كان ربابنته وملاحوه من المسيحيين. وفي ٦٤٩، هاجم حيزر قبرص ورودس وكريت. وفي ٥٥٥، هـزم الاسـطول البيزنطي عند الساحل الجنوبي للانماضول. و «هـذا الاسطول الفتى الذي كان يعد كما يروي المؤرخون العرب، ١٧٠٠ قطعة، كان بقيادة لبنانيين وسوريين معظمهم من المسيحيين». وكأسياد لسورية وفينيقية وفلسطين وارض الرافدين ومصر، نهج الامويون نهج الفرس

(الاحمينيين والبارثيين والساسانيين) بالعمل لفرض سيطرتهم على البحر، والاعتماد على الفينيقيين الذين «قادوا فوق الامواج جموع العرب الذين كانوا يخافون من البحر».

في ٦٧٤، قام اسطول بحري عربي قوي بمحاصرة البوسفور وبتهديـد القسطنطينية الــــق لم تنجو إلا بفضل ابتكار «النسار الاغريقيــة». وعلى أثر محاولة حديدة من المسلمين انتهت بنكبة ٦٧٧، انسحب الاسطول العربسي. وفي ٧١٨، كــانت بيزنطية اعادت بناء قوتها البحرية والعسكرية، فدحرت الجيش والاسطول العربيين اللذين كانا عادا لحصار القسطنطينية وتمكنت من اعسادة سيطرتها على شواطىء آسيا الصغرى فتنازل العرب عن البحر وتركوه للبيزنطيين. ولكن الحرب بين الدولتين لم تتوقف. وأصبح البحر محظورًا على العرب، وانقطعت المواصلات البحرية بين الشرق والغرب، وأصبح هناك حضارتمان مختلفتان «متبغاضتان» (أسست لمقولـة شهيرة لا تزال تتردد حتى اليوم في احيان كثيرة: «الشرق شرق والغرب غرب، ولن يلتقيا»). وقمد كانت كل واحدة منهما مواجهة للاخرى على شواطىء المتوسط التي كانت مفتوحة قبل ذلك لجميع الامم والشعوب. و «غدا الشاطىء المتوسطى للمبرزخ السوري جبهة عسكرية بين الامبراطورية الاموية والامبراطورية الرومانية-البيزنطية منلذ فشل المحــاولتين الامويتــين لفتــح القســطنطينية» (أرنولــد

تعطمت الوحدة الاقتصادية القديمة للبحر المتوسط، وقد بقيت حطامًا حتى الحقبة الصليبية. وغدت المدن الساحلية (الفينيقية) مقفرة بائسة بعد ان نزح عنها أهلوها إلى الجبل؛ وقد بقيت المدن السورية الداخلية (دمشق وحلب وحمص) كمحطات للطريق البرية الكبرى بين العبراق ومصر، واصبح البر، لعدة قرون، باستثناء فترات متقطعة، الميدان الرئيسي للحياة الاقتصادية،

وبسرزت الاقطاعيــة كنتيجـــة حتميـــة للتقهقـــر الاقتصادى.

وكان هذا الانقطاع الكامل تقريبًا للنشاط التحاري البحري، مع تفوق الجبل على المدن الساحلية، بالاضافة إلى ما حدث عبر عملية تاريخية طويلة من استبدال اللغة والدين، هو ما حمل على اعتقاد البعض بأن الفينيقيين قد اضمحلوا بعد الفتح العربي، دون ان يستركوا عقبًا لحم من سلالتهم، واعتقاد البعض الآخر انهم بقوا في سلادهم، وبخاصة في المنطقة الجبلية من لبنان، وإن استبدلوا اللغة والدين ونوع العمل (من نشاط اقتصادي بحري إلى نشاط اقتصادي ريفي زراعي).

سورية إبان الخلافة العباسية: الخلافة هـذه كانت عاصمتها بغـداد، وكانت دولـة اســـلامية محورها العراق واتجاهها نحو ايران والقارة الآسيوية.

كان من الاسباب الداخلية لانهيار الخلافة الاموية في ٧٥٠ عدم كفاءة الخلفاء الاحسيرين، ومن الاسباب الخارحية تكتل الاحزاب المناوتة لهم: العلويين والعباسيين وجل أهل العراق والفرس وغيرهم. وقد أدعم العباسيون، أي ابناء العباس عم النبي، بانهم أحق بالخلافة مــن بـني اميــة. وامــا الشيعة، أتباع على، فقـد كـانوا يعتـبرون الخلفـاء الامويين في دمشق مغتصبين للخلافة، وقمد كانوا على حانب عظيم من المنعة في العراق حيث اتخذ على الكوفة مقرًا لخلافته. وقد كانت معركمة الزاب (احد الروافد التي تصب في دحلة) الشهيرة في كانون الثاني ٥٥٠ نهاية للدولة الاموية وبدايــة للدولة العباسية. ووقعت دمشق في ايدي العباسيين في ٢٦ نيسان ٧٥٠، ثم احمدت المدن السورية بالاستسلام صلحًا الواحدة تلو الأحرى للقائد عبد الله بن على، عمم العباس. واصبح عبيد الله هذا اول حاكم عباسي لدمشق. وقد همدم الابنيسة الاموية والتحصينات الدفاعية. ومنذئذ بدأت حقبة

قاتمة في تاريخ دمشق، فانتقلت إلى رتبة مدينة اقليمية، بينما اصبحت عاصمة الخلافة في العراق (الكوفة، ثم بغداد). «لكن حالة من التمرد الكامن سيطرت في العاصمة السورية، وكانت سلطة الحكام العباسيين تصطدم بها بلا انقطاع (...) انتهت «المملكة العربية» مع انتهاء الخلافة الاموية، وفي الوقت ذاته، فقدت سورية سيطرتها التي مارستها طوال قرن على الشرق الاسلامي...».

أبعد العباسيون العناصر العربية عن الادارة والجيش. و لم يسق من التراث الذي جمله عرب الجزيرة معهم سوى اللغة العربية والدين الاسلامي. ولهذا «كان الفتح العربي قصيرًا حدًّا... و لم يسق على الجزيرة وراء موجة الهجوم الاولى لكي تخلفها، فالصحاري العربية ليست امكنة احتياط لتصدير الرحال للخارج (...) لم يكن الجيسش العباسي يعتمد على التنظيم القبلي. فقد كان حيثًا من المأجورين، وبوجه عام، كانت تؤخذ عناصره من غير العرب»، من المرتزقة الايرانيين والاتراك والبربر، وفي ما بعد من السلاف والزنوج والاتراك والبربر، وفي ما بعد من السلاف والزنوج قوة ومعاضدة القباتل العربية، كانت قوة الخلفاء العباسين تقوم على كونهم من سلالة العباس، عم النبي».

استمر ذكر الامويسين حيّا في سورية. «فكان الخوف من عودة الامويين يمنع العباسيين من النوم». وفي عهد الخليفة المأمون (١٢٨- ٨٣٨)، تم القضاء على ثورة انفصالية في شوارع دمشق كان قام بها احد الذين ادعوا النسب للامويين. ومن جهة ثانية لم يستطع العباسيون إحراز مكاسب كبيرة في صراعهم ضد البيزنطيين، فبقوا في وضع الدفاع تقريبًا.

بعد وفاة المأمون في ٨٣٣، أحس الخلفاء العباسيون ان السلطة الزمنية بدأت تفلت من يدهم، فراحوا يركزون نفوذهم على السلطة الروحية. وقد «أضحت مملكتهم، منذئذ، نسيحًا

من الفحور والطغيان والتعصب الديني. وتحول بلاط بغداد إلى حفلات التهتك ستروها بإظهار غيرة على الدين. فبدأ التعصب ينتشر. وقد أحبر المتوكل (٨٤١-٨٤١) غير المسلمين على ارتداء ثياب ذات لون اصفر، وامر بهدم الكنائس التي بنيت بعد الفتح العربي، وسوّح الموظفين المسيحيين...». فانتقص تدريجيًا عدد الرعايا المسيحيين الذين راحوا، بمعظمهم، يعتنقون الدين الاسلامي.

في القرن التاسع، بدأت الدولة العباسية الواسعة تتفتت. واستيقظت الشخصية الذاتية القديمة للسلالات العرقية ضمن حدودها الطبيعية، فشكلت من حديد دولاً مستقلة. وكان اول انفصال عن بغداد حدث في ٢٢٨ عندما انفصلت خراسان (في ايران الشرقية) عن بغداد. وفي ٢٧٨، استقلت مصر، ثم استولت على فلسطين ولبنان وسورية. وبدأ ما سمّي بالدولة المصرية—السورية، أو دولة الاتراك الطولونيين والاحشىيين السي عمرّت من ٢٧٨ إلى ٢٦٩.

حلال العهد الاحشيدي، وتحديداً في ٩٤٤، استولى الامير الحمداني العربي الشهير سيف الدولة (٩٤٤-٩٦٧) على حلب واستقل بها. وبذلك اصبحت حلب، للمرة الاولى منذ بدء الاسلام، عاصمة دولة ومقراً لحاكم، واشتركت في حروب البيزنطيين. لكن في ٩٦٢، وقعت في قبضة الامبراطور نيسيفور فوكاس، وتركها في حالة حراب ولم تنهض حتى وقت طويل.

ثم حاء عهد الدولة المصرية السورية للخلفاء الفاطميين (٩٦٩ - ١١٧١). ففي ٩٦٩، حاء جيش فاطمي من افريقيا الشمالية بقيادة القائد الشهير حوهر واستولى على دلتا النيل، ثم على وادي النيل. ومن دون ان يضيع وقتًا، قام حوهر باعضاع فلسطين والشواطىء اللبنانية ودمشق باعضاع المسلين والشواطىء اللبنانية ودمشق فاعترف الامير الحمداني فيها بسلطة الفاطمين.

وفي ١٠٠٢، ضمست حلسب إلى الممتلكسات الفاطمية. وفي ظل حكم الخلفاء الفاطميين «كانت دمشق في وضع صعب، إذ كان الحمدانيون من يضغطون عليها من الشمال والفاطميون من الجنوب. هذا إذا لم تذكر الغارات البيزنطية ونشاط القرامطة وغزوات التركمان... جاء حكم الفاطميين ليزيد الوضع صعوبة في المدينة، فكان الجنود المغاربة العالمون لحساب القاهرة يسيتون معاملة الاهالي. وهو قرن من الفوضى السياسية والتلهور. وكانت الفتن احيانًا تتحول إلى فواجع».

ثم حاء عهد الاتراك السلحوقيين (الذين كان نفوذهم، في بغداد وعلى الخليفة، قد بدأ يحل على النفوذ الفارسي، والعربي طبعًا). ففي سنة على النفوذ الفارسي، والعربي طبعًا). ففي سنة القدس وفلسطين مسن الفاطميين. وفي ١٠٧١، الستولى على دمشق ومنطقتها. وفي ١٠٧٩، اضحى الامير السلحوقي «تتش»، الحاكم على سورية الجنوبية، متخذًا دمشق عاصمة له. وفي سورية الخنوبية، متخذًا دمشق عاصمة له. وفي الشمالية من الامراء المرداسيين العرب الذين كانوا يحكمونها منذ ما يقارب نصف قرن. وفي ١٠٩٦، تقاسم إبنا تتش سورية بينهما، واشتبكا في حروب دامية اتاحت الفرصة للفاطميين الذين كانوا يسيطرون على الشواطىء اللبنانية، فانتزعوا القلس والقسم والقسم الاكبر من فلسطين سنة ١٩٨٨.

عند هذا التاريخ (أي او احر القرن الحادي عشر)، كاد استقلال الولايات (تحت حكم غريب عن شعوبها) عن الدولة الاسلامية ان يكون تامًا. وفي سورية، ومع العهد الفاطمي، والسلجوقي، اصبحت الفوضى مستعصية، فبرز المفامرون من جميع الجهات، وراحت المدن تسرى حكامها يتغيرون بسرعة، وحلهم من الغرباء، كما راح السكان يدفعون فدية عن حياتهم ويعيشون في رعب مستمر، ولا يجرؤون على إظهار ميولهم.

الوضع في سورية قبيل الغنزو الافرنجي-الصليمي: «إن التجزئة السياسية لسورية وتعدد المذاهب الدينية... قد فتحا الباب على مصراعيه للغزو الاجنبي. وكمان الشعب، الذي عماني من الذل والفقر طوال عدة قرون من الجور العباسى والفاطمي والسلحوقي والتركي، لا يبالي عند تبدل من يسوده. ففي تلك الحقبة التي انتهت آنىذاك (نهاية القرن الحادي عشى، كان المغامرون الغرباء والمرتزقة الاتسراك والسيربر يحتلسون المسسرح... وجميعهم، في حرب بعضهم ضد البعض الأحر يحاولون التوسع على حساب حيرانهم... كانت الارض الصالحة للزراعة تخسص الاقطساعيين العسكريين من الاتراك السلحوقيين ومن امراء التركمان، الذين كسانت قبائلهم تنتشر آنذاك في سورية... وفينيقيا ولبنان. وكان السلطان والامراء المحليون يمنحونهم هبات من الارض كإقطاعات لهم، لكي يدفعوا أجور الفرق العسكرية الستي كان عليهم ان يعيلوها. وبهذه الطريقة انتقلت افضل الممتلكات السورية إلى ايدي المغامرين الغرباء، الذين كانوا يتدافعون لجني الثروة على حمساب البلاد ومواطنيها الاساسيين» (جواد بولس، المرجع المذكور، ص ٢٠٤، نقلاً عن المؤرخ اليسوعي الشهير لامنس Lammens).

وكان الدين يمثل القومية والوطن، وكان المحتمع الطائفي-السياسي قد حل محل المحتمع القومي، وكانت الجماعات الطائفية تعتبر نفسها غريبة عن الاحرى، وكانت كل فقة تسمى للسيطرة على الفقات المحالفة لها بالرأي، وإذا كانت لم تصل إلى حد إبادتها أو طردها حين تقدر على ذلك، فلأن الفقات المغلوبة كانت تشكل مصدر ثراء للغالب، فتكون قطيعًا من العبيد او عمال الارض، يقومون بدفع الضرائب وبأعمال السخرة.

وبالاضافة إلى الطوائف المسيحية، التي كانت تشكل في سورية ولبنان وفلسطين اقليات

هامة، كانت الشعوب الاسلامية في هذه البلدان، بأغلبيتها الكبرى، مؤلفة من عناصر شيعية، حاضعة ومستغلة من متسلطين سنيين غرباء الاصل، هم الاتراك السلحوقيون الذيس أتوا حديثًا من آسيا الوسطى فاعتنقوا الاسلام وتبنوا المذهب السني. وحسبما يروي الرحالة العربي الاندلسي ابن جبير، الـذي تجـول في سـورية، (الــتي كــانت حاضعــة للفرنحة، وفي سورية الداخليــة الاســـلامية) بسين ١١٨٢ و١١٨٥، كان عمدد الشيعة في هماتين المنطقتين يفسوق عدد السنة. وكان الشبيعة، بطوائفهم المختلفة، يقيمون في الحضاب الجبليسة اللبنانية وحبال العلويين بنوع محاص، بـدءًا مـن ارض الجليل (وحبل عامل) حتى انطاكيا. وقد حمل العداء بين الطائفتين (السنة والشيعة) الشيعة المحليين إلى عدم مشاركتهم السلحوقيين في مقاومة هؤلاء ضد الغزاة الافرنج الصليبيين. وعندما امتدت الموجة الصليبيــة الاولى نحــو الجنــوب، بعــد انتزاع انطاكيا من ايدي الامسراء الاتراك السلجوقيين (١٠٩٨)، استقبلت في البلاد السي اكتسحتها بلامبالاة من حانب الشيعة وبعطف من حانب المسيحيين المواطنين الذين كانوا رعايا السلطان السلجوقي، ولكنهم، وبسبب دينهم، «رعايا من الدرجة الثانية».

وقد أدان بعض المؤرخين العرب العلاقات التي نشات، في هذه الفاتمة، بين الفاطميين والصليبيين. «فقد ذكر إبن الاثير، ان الفاطميين كانوا قلقين من قوة حيرانهم السلجوقيين، الذين تركوا لهم في فلسطين مناطق لا قيمة لها، فاستحثوا الفرنج للتدخل، داعين اياهم لإقامة امارة بين الدولتين» (المرجع المذكور، ص ٢٥-٣٠٣، نقلاً عن ج. وايت G.Wiet)، «مصر العربية، تاريخ الدولة المصرية-بالفرنسية-ج٤، ص٥٥؛ وكذلك استنادًا إلى ابن الاثير، «الكامل في التاريخ»، أحبار سنة ١٩٤هـ ج٨)؛ واعتقادًا من القاهرة بأن سنة ٩١غه عدم مصر،...

تلقى الحكام الفاطميون في فينيقيا اوامر بعدم الاشتباك مع الصليبيين. ولم يفكر احد بالتعرض لهم... فرغبة في ابعاد الفرنج (عن عاصمته) قام امير طرابلس (الفاطمي) ابن عمار بارسال هدايا ومؤن لهم (...) ولم تكن الحالة افضل في المعسكر السين، إذ إن الامراء المسلمين الصغار كانوا يسالمون الفرنج من احل مؤامرات يحوكها البعض منهم ضد الآخر» (Wiet).

أما الصورة الشاملة (أو العنوان الكبير) للوضع السياسي والعسكري لسورية، قبيل الغزو الافرنجي الصليبي، فقد اوجزها د. فيليب حتى (في مرجعه المذكور سابقًا، ص ٣٤٢-٣٤٣) بالفقرة التالية: «بعد معركة منزكرت (ملازكرت) التي وقعت عمام ١٠٧١ والستي انتصمر فيهما القمائد السلحوقي ألب ارسلان على اعدائه من البيزنطيين وأسر امبراطورهم اصبحت آسيا الصغرى وسنورية في متناول الاتراك والتركمان. وقد كانت هذه اول مرة وطدت هذه الشعوب الوافدة من اواسط آسيا اقدامها في منطقة الشرق الادنسي. ومن آسيا الصغرى تمكنوا من تهديد القسطنطينية عاصمة البيزنطيين، تهديدًا مباشرًا. وقد كان بعض حكام المدن السورية يمتون إلى السلاحقة الروم بصلة بغداد».

الافرنسج عند بدئههم الغسزو: بعت الامبراطور البيزنطي، الكسيوس كومنينوس، النداء تلو الآحر إلى البابا يستجيره طالبًا العون ليحابه الخطر الذي احاق بممتلكاته الآسيوية. واحيرًا، استحاب البابا أوربان الثاني، فالقى في ٢٦ تشرين الثاني، مالقى في ٢٦ تشرين الثاني ٥٩،١، عطابًا حماسيًا شديدًا في مدينة كليرمونت في حنوبي فرنسا (عاصمة المقاطعة الفرنسية الجنوبية التي كانت إلى زمن عرضة لمحمات المسلمين من اسبانيا). وما إن حلّ ربيع لمحمات المسلمين من اسبانيا). وما إن حلّ ربيع

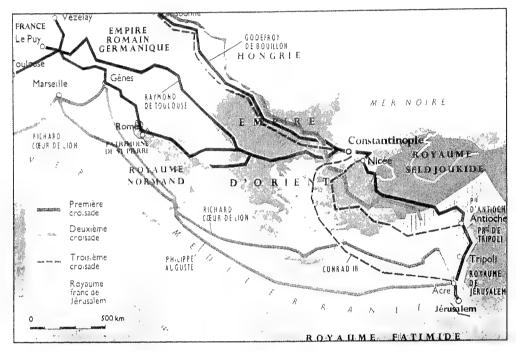

الحملات الصليبية الثلاث و «دول الشرق اللاتينية»:

الزيح الاسود يشير الى الحملة الاولى التي انطلقست من تولـوز ولوبـي وفـيزيلي (فرنســـا)، وباريســبون (الامبراطوريـــة الرومانيــة الجرمانية)، وقادها ريمون دو تولوز وغودفروي دو بويون ووصلت الى القدس.

الزيح الرمادي يشير الى الحملةالثانية الستي انطلقت من مارسيليا وجنوا وباريسبون، وقادها ريتشارد قلب الامد وفيليب اوغست، ووصلت الى عكا.

الزيح المتقطع يشير الى الحملة الثالثة التي انطلقت من باريسبون، وقادها كونراد الثالث، ووصلـت الى عكـا؛ واخــرى انطلقـت من نيقيا الى انطاكيا.

منطقة الازياح العمودية: دول الشرق اللاتينية («مملكة القدس اللاتينية»).



رجل الدين الصليبي بطرس الناسك يستحث الجنود الصليبيين على الحرب امام ابواب القدس (منمنمة تعود الى القرن الثالث عشر).

بنحو ١٥٠ ألف رحل تجمعوا في القسطنطينية، وحملوا شارة الصليب شيعارًا، ولذليك عُرفوا بـ«الصليبين». وأما كلمة «الإفرنسي»، فهي تعريب لكلمة Franks، أي «إفرنسيون»، ومنذ ذلك الوقت اصبحت الكلمة تطلق على الاحانب الاوروبين.

«وما لا شك فيه ان بعضًا منهم كانت تحدوهم حوافز دينيسة، ولكسن اكشرهم كانوا يضمرون امورًا دنيوية. وكذلك قوادهم، فسإن بعضهم كان يأمل في الحصول على إمارة أو ملك. وكان بينهم جماعة من التجمار-وجلّهم من ممدن تجارية كمدينة حنوا والبندقية وبسيزا- يحلمون بأعمال تجارية تدرّ عليهم الارباح. ولا ننسى ان نذكر جماعة الجحرمين والاشقياء والخطاة الذيسن كانوا يطلبون المغفرة عسن طريق الحسج إلى الارض المقدسة التي داستها قدما المسيح (والتي كانت حطب البابا ورجال الدين تركز على انتزاعها من «الكفرة»). وكان هنالك شبان يشعرون بشيء من النقمة وعدم الرضا في الحياة، فكان حمل شمارة الصليب عندهم نوعًا من العزاء الذي يناله الانسان الذي يذبح ذبيحة أو يقمدم قربانًا. وكمان همالك مغامرون يفتشون عن مغامرة رائعة مثيرة يشتركون فيها. هذا من جهة، ومن جهة الحرى، إذا نحن نظرنا إلى الحروب الصليبية نظرة شاملة بعيدة، نجد انها تتمة لسلسلة من الصمراع الطويـل الامـد بـين الشرق الذي بدأ بالحروب التي وقعت بين داريـوس الفارسي والاغريق (الاسكندر) واستمرت بسين البيزنطيين والمسلمين وظلت إلى يومنا هـذا» (د. فيليب حتى، المرجع المذكور، ص ٣٤٣-٣٤٤).

وفي الحملة الصليبية الاولى، سقطت المدن الساحلية (بدءًا من إنطاكيا) تباعًا وقامت فيها الامارات الصليبية، بعد سقوط القدس في ١٠٩٨ فخضعت بيروت في ١١٠٠، وطرابلس في ١١٠٩ وكانت عاصمة بني عمار و «الميناء الأكثر نشاطًا في سورية» وبعد صمود عشر سنوات، واحترقت

مكتبتها الشهيرة أثناء نهب المدينة، وصيدا في المدينة، وصور «المكان الأكسر حصائة في سورية» بعد حصار خمسة أشهر. واستمرت الحملات الصليبية بحروب ومعارك بين كر وضر في مدن ساحلية ومناطق، وثبات في مدن ومناطق أحرى، حتى جاء الماليك الذين تمكنوا من تحقيق نصر نهائي على الصليبين وإخراجهم من البلاد في نصر نهائي على الصليبين وإخراجهم من البلاد في ١٢٩١.

**سورية في الحقبة الصليبية:** علمي غيرار الحقبة، تمّ تقسيم البلمدان المحتلمة إلى اربسع دول إفرنجية: مملكة القدس، كدولة رئيسية ذات سيادة وثلاث دول إقطاعية تابعة: كونتية طرابلس وإمارة انطاكيا وكونتية إديسا (الرها) على ضفتي الفرات. وقد شملت «مملكة القـدس اللاتينية» الـتي كمانت عاصمتها المدينة المقدسة، المنطقة الممتدة من بيروت حتى عسقلان، وفي الداخل حتى نهسر الاردن. وعند تأسيس هذه المملكة، في أول الحملة الصليبية الاولى (١٠٩٨)، كان المواطنون، بغسالبيتهم الكبرى من المسلمين، مع نسبة قليلة من المسيحيين ونسبة اقل من اليهود والسامريين وغميرهم. وكما كان الأمر في العهد الاسلامي، فإن مسيحيي البلاد حهزّوا الادارة المحليـة بـالعديد مـن الموظفـين. وقـد شملت التسمية العامسة: «سموريون» الملكيسين والموارنة والارمن والمونوفيزيين اليعقوبيين وغيرهم. وكانت اللغات المتداولة عديدة في مدة سيطرة الإفرنج. فإلى حسانب اللاتينية، اللغمة الرسميمة للكنيسة والدولة، كسانت اللغة الفرنسية لغة البارونات، والايطالية لغة البحارة والتحار، أما السكان الوطنيون فكانت لغتهم الطاغية قد اصبحت العربية، تلتها الآرامية، ثم السريانية (وهي لهجة آرامية كانت مستعملة في شمالي لبنان).

ورغم ان فلسطين كانت قد غدت، في الحقبة الصليبية (حتى استعادها صلاح الدين في

دون مواصلة التبادل الاقتصادي بين مصر وسورية، دون مواصلة التبادل الاقتصادي بين مصر وسورية، إذ كانت القوافل تخضع إلى «رسوم العبور» التي كان الإفرنج يجبونها، كما كان تجارهم الذين يقيمون خاصة في عكا ينشطون في الاتجار مع المدن الاسلامية في الداخسل. وعن الوضع الاقتصادي، بصورة عامة، نقسل جنواد بولس (المرجع المذكور، ص ١٣-١٣) عن الرحالة والمؤرخ الشهير ابن جبير فقرات مهمة، هذا بعضها:

«حاز المسلمون على تسميلات كسي يستقروا ويقيموا في اراضي الكفار (...) كانوا يتمتعون بالطمأنينيسة التامسة علسي اشمخاصهم وممتلكاتهم (...) واحتزنا قمري ومزارع متتابعة، سكانها كلها مسلمون. وهم يعيشون في ظل الافرنج، في رفاهية، نعوذ بــا لله مـن هكــذا إغـراء. يؤدون لهم نصف الغلة، عند أوان ضمها، وجزيسة، على كل رأس، دينار وخمسة قراريط، ولا يعترضونهم في غيير ذلك، ولهم على ثمر الشحر ضريبة خفيفة يؤدونها ايضًا. ومساكنهم بأيديهم وجميع احوالهم متروكة لهم. وكل مما بأيدي الافرنج من المقاطعات في ساحل سيورية همي للمسلمين. وكثيرون منهم يقارنون بين حالتهم وحالة إحوانهم في المناطق الخاضعة للمسلمين، وهي بعيدة عن التزفيه والرفق. وهذه مـن الفحائع الطارئة على المسلمين: ان يشتكوا من حور حكامهم ويمدحموا تصمرف الافرنسج، اعداتهم الطبيعيين. فإلى الله المشتكى من هذه الحال».

أما عن سورية التي لم يستطع الصليبيون إخضاعها فهي تلك المناطق من سورية التي اطلق عليها المؤرخون عبارة «سورية الداخلية» أو «سورية المسلمة» التي بقي فيها الأتابكة والاتراك السلاحقة مستقلين وشبه مستغلين. وكانت سورية هذه المستقلة مقابلة، حغرافيًا، للمشرق البحري الذي خضع للصليبيين: فلسطين ولبنان وشواطىء

الشمال السوري.

فغي دمشق، كان التركي طغتكين، أتسابك (عامل) الامير التركي السلحوقي دقاق، ثم حليفته في ١٠٤، قد حكم البلد أكثر من ٣٠ سنة. وقد تمكن طغتكين من اعادة النظام إلى دمشق التي كانت قد عاشت نحو ثلاثة قرون في الفوضى، وبفضله قامت في دمشق حركة إصلاحية كبرى. لكن بعد موته (١١٢٨) عادت المدينة وانزلقت في الفوضى.

أما حلب، فبعد سنوات من عدم الاستقرار، استلم الحكم فيها (١٢٩) الأتابك الشهير عماد الدين زنكي، وهو امير تركبي سلحوقي من الموصل. وحلفه في ١١٤٦ إبنه نور الدين (١١٤٦) الذي أكمل فتح كونتية الرها (إديسا) في ١١٥٠، فبدأت بذلك الفتح أولى انهزامات الصليبين الكبرى في المنطقة.

نور اللين زنكي: كحاكم عادل، وكقائد عسكري منتصر، تمكن نور الدين من فرض احترام سلطة الحكم على السكان. واليه يعود فضل تأسيس المدارس الأولى في حلب التي راحت تساند جهوده الرامية إلى إحياء «المذهب السني الصحيح» في مواجهته للمذهب الشيعي الامامي الذي كان مذهب اكثرية السكان منذ زمسن الامسراء الحمدانيين. وقد أنشأ نور الدين في حلب مستشفى ودارًا للعدل.

بعد استرداده كونتية الرها بأربع سنوات فقط، استولى نور الدين على دمشق (١١٥٤) وحعل فيها مقره. وهكذا تحققت الوحدة السياسية لسورية الداخلية («سورية المسلمة»)، فتكرست، مع نور الدين، وحدة سورية من حبال كيليكيا حتى روابي الجليل. ولأول مرة منذ عهد الاموين، عادت دمشق لتكون عاصمة دولة مسلمة واسعة، موحدة ومستقلة. «وقد طبعت سياسة نور الدين المدينة بطابعها، فتكفلت بدور الحماية للمذهب

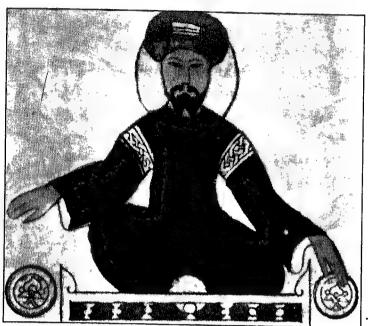

منمنمة فارسية تمثل صلاح الدين الايوبي.

الصحيح في وجه الهراطقة والفرنج الكفار... وأصبح الهدف الأوحد هو انتصار الاسلام السين، وجميع الجهود تركزت على الحرب المقدسة» (جواد بولس، المرجع المذكور، ص ٢١٤، نقلاً عن «إليسيف»، الموسوعة الاسلامية-بالفرنسية- ج٢، ص ٢٩١).

صلاح الدين الايوبي: كان نور الدين يعلم ان الخلافة الفاطمية في مصر قد شاخت ووهنت، وان ضعفها سيشكل إغراء يدفع بالصليبين لغزوها. فارسل أحد ضباطه، أسد الدين شيركويه وإبن أخ هذا الأحير، صلاح الدين ليعملا ما في وسعهما لتحقيق أهداف رئيسية ثلاثة: قلب الخلافة الشيعية الفاطمية واستبدالها ضد الصليبين حتى النهاية. في ١٦٦٩، مات شيركويه وكان قد أصبح سيد القاهرة فعليًا، فخلفه صلاح الدين كوزير في البلاط الفاطمي. فأعذ يترقب الفرص لتحقيق الهدف الاول، قلب الخلافة الفاطمية.

وبينما كان الخليفة الفاطمي، العاضد، وكان عمره ٢٠ سنة-يعاني سكرة المـوت في ١١٧١، أمسر صلاح الديس ان يذكسر الخليفة العباسي في بغداد، المستضيء، في صلاة الجمعة عوضًا عن ذكر الخليفة الفاطمي. ولم يرافق هذه الخطوة شيء من الاحتجاج والمقاومة. وبعد ثـلاث سنوات، حقق صلاح الدين الهدف الشاني، وحدة سورية ومصر، إثر موت نور الدين في دمشق الذي خلفه أحد أبنائه، اسماعيل، وهـو صبي في الحادية عشرة من عمره. فلم يجد صلاح الدين صعوبة في اغتصاب الملك منه، محاصة وان الخليفة العباسي في بغداد سارع إلى اصدار براءة حكم كان صلاح الدين قد طلبها منه يعينه بموجبها حاكمًا على مصر وسورية. وقد ضمت القيروان والنوبــة والحجاز واليمن وجزء من العراق الشمالي إلى مملكة صلاح الدين. وهكذا قامت السلطنة الآيوبية على انقاض الخلافة الفاطمية في مصر والأتابكة في سورية. وشرع صلاح الدين في الاستعداد لتحقيـق الهدف الثالث: طرد الصليبيين.

التحم الجيشان، حيش المسلمين، حيش

صلاح الدين، مع حيش المملكة اللاتينية في ٣ تموز ١١٨٧ في حطين على مقربة من بركان هامد يرتفع نحو ٥٧٠م. فوق سطح بحيرة طبريــة في الجليل بالقرب من المكان الذي القبي فيه السيد المسيح «عظمة الجبل» الشهيرة. وانتصر حيسش صلاح الدين، ونجا عدد قليل من الجيش اللاتيني. وبعد طبرية، سقطت عكا في يد المسلمين، ثم نابلس وتبنين وياف من دون مقاومة تذكر. ثم صيدا وبيروت وجبيل، ولم يبق على الشاطيء اللبناني في ايدي الافرنج سوى صور (حصون منيعة من جهة البر) وطرابلس. أما بيت المقـــــس فقد استولى عليها المسلمون في ٢ تشرين الاول ١١٨٧. وعند نهاية ١١٨٩، استرد المسلمون كلا من طرطوس وجبلة واللاذقية وعسقلان وغزة. وفي ١١٩٠ استسلمت للمسلمين قلعة الشقيف التي كانت حاميتها تتألف مسن فرسان الهيكل (Templars)، وقد سمّوا بفرسان الهيكــل نسبة إلى هيكل سليمان حيث أنشأوا مقرهم الاول بالقرب من موقع الهيكل في بيت المقدس. وقد تنظمت جمعيتهم هذه حوالي ١١١٩.

تبقى معركة بيت المقدس (القدس) نفسها. وساحة المعركة ليست هذه المدينة، بل مدينة عكا الي الحية المحتارها الافرنج للانطلاق منها إلى بيست المقدس. فضربوا عليها الحصار من جميع الجهات بعد ان نظموا جملة صليبية حديدة اشترك فيها اعظم ملوك اوروبا قوة وبأسًا: فردريك بربروسا اعظم ملوك اوروبا قوة وبأسًا: فردريك بربروسا من فرنسا، وريكاردوس الاول (الملقب بقلب الأسد) من انكلترا. وقد دام هذا الحصار وما رافقه من معارك كانت تعد من اعنف معارك القرون الوسطى وأهمها من ٧٧ آب ١١٨٩ إلى ١٢ تموز لنجدة حامية المدينة وعسكر وراء حيىش الافرنج، وكان قد طلب النجدة من الخليفة العباسي الناصر في بغداد، ولكن حظه من هذه النجدة لم يكن

بأحسن من حظ ابن عمار صاحب طرابلس الذي كان قد طلب العون ايضًا من الخليفة العباسي- وكان آنذاك ابا الخليفة الناصر. واحيرًا استسلمت عكا، وسرعان ما استعاد الصليبيون عسقلان واعادوا تحصين يافا واحتلوا الرملة. وبعد ذلك استعدوا للانقضاض على بيت المقدس. وفي ٢ تشرين الثاني ٢٩١١، عقد الصلح بين المسلمين والافرنج (قطباه الرئيسيان صلح الديس وريكاردوس) بموجبه بقي الشاطىء الفلسطيني من صور حتى يافا، مع هاتين المدينتين للعاهل الصليي. أما الداخل، بما فيه بيت المقدس (القدس) فكان لصلاح الدين الذي اباح للمسيحيين حرية الحج لها المدينة المقدسة.

ومع ان دولة الصليبيين في فلسطين تقلصت إلى الشاطىء الصغير الممتد من يافا إلى صور (وقد قسمت إلى منطقتين على غرار ما حرى بعد ذلك بهمل سنة، أي في تقسيم ١٩٤٨)، فهي تابعت عمل إسم «مملكة القدس». ولكن بدلاً من هذه المدينة المقدسة، التي بقيت في ايدي المسلمين، المبحت منذئذ العاصمة الفعلية لها مدينة عكا.

دويلات ايوبية: عاد ريكاردوس إلى وطنه، وتوفي صلاح الدين في العام التالي (١١٩٣) عن عمر ٥٥ سنة، وقبره قرب الجامع الأموي في دمشق. فتحرّأت مملكته المترامية الإطراف بين أبنائه واحوته وأبناء عمومته.

استولى أحد اولاده على حلب، وآخر على دمشق وثالث على القاهرة. لكن الذي برز بينهم جميعًا كان شقيقه الأصغر الملك العادل سيف الدين (٩٩ ١ ١ - ١٢٨) الذي استولى على مصر وأكثر المناطق السورية.

بعد العادل، عاد التنافس والخصام، فنشأت دويلات ايوبية متعددة في مصر ودمشق والعراق، وكذلك في حماه وحمص واليمن، ونشبت بينها الحروب التي وفرت للافرنج فرص استعادة بيروت

وحبيل وتبنين والقلس (٢٢٩) وياف والناصرة، وصيدا وصفد وطبرية، وذلك على الرغم من ان حالة الافرنج كانت شبيهة بحالة المسملين من حيث التنافس والعداء وشبك الموامرات بعضهم ضد البعض الآخر، ولم تعد إليهم الروح الصليبية إلا في منتصف القرن الثالث عشر عندما انبرى ملك فرنسا لويس التاسع والتحق بالصليبيين بدءًا من مصر حيث مني بهزيمة ووقع في الأسر، وبعد ان افتدى نفسه بمبلغ كبير من المال، حاء إلى صيدا (شباط ١٢٥٠) واقام فيها اربع سنوات فأعاد بناءها ورمّم حصونها؛ وكذلك اعاد بناء حصون قيسارية (قيصرية) ويافا.

وقد عرفت دمشق، عاصمة دولة ايوبية، تزايدًا في السكان حلال حكم الايوبيين. ونحت فيها العلاقات التجارية، وعرفت انطلاقة صناعية، واصبحت ليس فقط مركزًا كبيرًا للحياة الثقافية الإسلامية، بل ايضًا مركزًا دينيًا هامًا. وتحققت فيها نهضة في الهندسة المدنية، واصبحت «مدينة المدارس»؛ فكان القرن الثالث عشسر ألمع حقبات التاريخ في حياة مدينة دمشق. وإلى هذه الحقبة يعود تاريخ معظم المنشآت التي لا تـزال في مقدمة يعود تاريخ أهمية اليوم.

وفي حلب، امتدت سلطة الايوبيين الذين تعاقبوا على الحكم فيها على جميع اراضي سورية الشمالية، وحعلوا من المدينة مركز دولة قويًا مزدهرًا، واتسعت ضواحيها، ونشطت صناعاتها، وأعبد بناء تحصيناتها، كما اعيد بناء قلعتها بكاملها. وكانت حلب في الحقبة الايوبية اجمل المدن وأنشطها في جميع بلدان الشرق الاسلامي.

المماليك يخلعون الايوبسين: تميز منتصف القرن الثالث عشر بحادثين على غاية من الخطورة: قيام دولة المساليك، وغزوة المفول التي عرضت المنطقة بأجمعها إلى فترة عراب وفوضى.

«كان المماليك (مفردها مملوك ومعناه العبد والمولى) جماعة عسكرية ينتمى افرادهـا إلى الاتـراك

أو المغول أو الشركس استولت على الحكم من ١٢٥٠ إلى مقــدم الاتــراك العثمــــانيين في ١٥١٧. ولا يعرف شيء عن نسب هؤلاء المماليك، لأنهسم كانوا يبتاعون في سوق النخاسة في البلاد الروسية أو القفقازية (القوقاز). واول من نظم امرهم الملـك الصالح ايوب (١٧٤٠ و١٧٤٥) إذ ابتاع جماعة منهم ليكونوا بمثابة حرس له. وينقسمون إلى جماعتين: المماليك البحرية (١٢٥٠-١٣٩٠) نسبة إلى مقرهم الذي كان على جزيسرة صغيرة في نهـر النيل (والعامسة في مصسر تسميّي النيسل بحسرًا)، والمماليك البرحية (١٣٨٢-١٥١٧) نسبة إلى ان مقرهم كان ابراج القلعة التي بناها صلاح الدين في القاهرة. وكان أول من استولى علىي الحكم منهم مملوك تركبي اسمه عــز الديــن أييــك (١٢٥٠-١٢٥٧) الذي كان قد تسزو ج شمحرة الدر أرملة سيده الملك الصالح، التي استولت على الحكم إلى فترة قصيرة بعد موت زوجها» (د. فيليب حتى، المرجع المذكور، ص ٣٧٢). واتخذ أيبك لنفسه لقب سلطان.

في ١٢٥٨، استولى المغول على بغداد، فاستسلمت المدينة للنهب والمذابح، وقتل الخليفة العباسي المستعصم با الله، وقضي على الخلافة العباسية. وفي الموصل، أعلسن العاهل الايوبي خضوعه؛ وفي حلب، وبعد شهر من المقاومة، سقطت المدينة ونهبها المغول، وقتلوا من أهلها ٥٠ ألف نسمة (١٢٥٩)؛ واستسلمت دمشق وهرب اميرها نحو الجنوب، ثم اندفع الفاتحون نحو غزة.

وبينما كان الايوبيون يتنافسون، في ما بينهم، على الاستذلال للمغول، اتخذ المساليك (في مصر) المبادرة، وعزموا على مجابهة المغول اولاً، ليتفرغوا بعدها للصليبين.

في عهد دولة المماليك المصرية-السمورية: بعد معركتين وقعتا في فلسطين، اندحر المغول على يد سلطان المماليك قُطُز، وتقهقروا إلى ما وراء نهر



فرسان صليبيون إفرنج.

حصن الكوك (Krak)، الذي كان، منذ ٢ ١ ١ ، مكان اقامة وعسكرة فرسان صليبيين (كان يتسع لنحو الفين منهم) سُمَوا في ما بعد بـ«فرسان مالطا». اسقطه السلطان المملوكي بيبرس الاول في ١٢٧١.



الفرات (١٢٦٠). فدخل قُطُز باحتفال إلى دمشق حيث استقبل كبطل محرّر. وتابع مطاردة الجيش المغولي المنهزم إلى ان حلاه عن سورية. لكن قُطُز لقي مصرعه بطعنة حنجر في عنقه طعنه بها حلسة قائد حيشه بيبرس الذي اغتصب الملك لنفسه قائد حيشه بيبرس الذي اغتصب الملك لنفسه

كان بيبرس السلطان الرابع بين المماليك البحرين، وهو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك (كان بيع في سوق النخاسة في دمشق، وهو فتى). ولما انتصر على المغول، عمد إلى توحيد سورية، وأحذ يعد العدة لمهاجمة الصليبيين. فأخذ يضرب الحصار على المدينة تلو الاحرى إلى ان احضع جميع المواقع الحصينة التي كانت بيد الصليبين. ففسي ١٢٦٣، سقطت الكروك، وفي ١٢٦٦، وياف قيسارية وأرسوف، ثم صفد في ١٢٦٦، وياف وشقيف عرنون في ١٢٦٨، وكذلك انطاكيا التي كانت اقدم دولة لاتينية اسسها الافرنج، فقد أحرقت بكنائسها وقلاعها. وفي ١٢٧١، سقط حصن الاكراد (في كونتية طرابلس).

وفي عهد حليفته، قلاوون، اسقط المماليك طرابلس (۱۲۸۹) ودمروها تماسًا. ولم يسق في يد الافرنج مركز عسكري ذو شأن سوى عكا. وقد حاصرها السلطان الأشرف (١٢٩٠-١٢٩٣) ابن قىلاوون وخليفتـه، وأسـقطها في يـده في ١٨ ايـــار ١٢٩١. وبسقوط عكا فقدت باقى مدن الساحل التي كانت بيد الافرنج كل امل بالمحافظة على كيانها، فتساقطت الواحدة تلو الاحرى، وبغضون ايام متوالية. وسقط «حصن عتليت» (Chateau Pelerin)، بعد اسبوعین مسن سقوط طرطوس (۳ آب ١٢٩١)، وكان آخر موطىء قىدم للافرنىج. وقد عبّر المؤرخ ايو الفداء (عاصر هـذه الاحـداث) عن شعور المسلمين إذ ذاك بقوله: «وهكذا تحررت سورية ومدنها الساحلية من الافرنج... والحمد الله». أما جزيرة أرواد، فقد ظلت في يد الفرسان الداوية (نظام رهبنة صليبية، قبل ان ينقلبوا إلى

جنود يحترفون الحرب) مدة ١١ سنة اخرى. وعلى العتبة فوق مدخل القلعة الخربة في الجزيرة يرى المرء رسم شعار مما يدل على صلتها القديمة بالشعوب اللاتينية. وبسقوط ارواد يسدل الستار على آخر مشهد من الحقبة الصليبية في المنطقة (هذه الجزيرة، ارواد، استعملها الفرنسيون، ابان الانتداب، منفى للمبعدين السياسيين).

في عهد السلاطين المماليك، الذين كانوا يقيمون في القاهرة، غدت ممالك الايوبيين القديمة، في سورية ولبنان وفلسطين، مراكز «نيابة»، تؤلف كل منها دولة متميزة نوعًا ما، رئيسها «النائب» (نائب السلطان)، المعين من قبل السلطان تابعًا له. وقد قسمت هذه البلاد إلى ست نيابات هي: دمشق وحلب وحماه في سورية، وصفد والكرك في فلسطين، طرابلس على الشاطىء اللبناني. وكانت تسمية «الشام» تعنى احيانًا دمشق ومنطقتها، البلاد، أي محموع البلدان التي تؤلف سورية الجغرافية. وكان السلطان يعين، إلى حانب النواب، ضباطًا من المماليك للاشراف عليهم ومراقبتهم. وكان حيث كل نيابة يتألف، كما كان في عهد الايوبيين، «من الاتراك ومن شعوب مماثلة»، وكانت كل نيابة تقسم إلى ولايات، يحكم كل منها وال. وقد ضمن هذا الحكم المركزي لبلاد المشرق قرنين من الاستقرار تخللتهما اعمال وحشية رافقت غزوة تيمورلنك في .12.1-12..

كانت نيابة دمشق أهم المراكز النيابية وأعلاها رتبة. ففيها كان يقيم السلاطين المماليك بين وقت وآحر إذ كانت ثاني مدينة في الدولة ومركزًا لنائب كان يتم احتياره من المماليك البارزين.

«عرفت دمشق، في حدود ١٣١٢، حاكمًا ذا شأن، هو النائب «تنكز»، الذي أقر الامراء بسلطته. وكنائب فعلى للسلطان في سورية

فرض نفسه على سيده قرابة ربع قرن. وقد مهد الازدهار، الذي ظهر في هذه الفرة، للحياة الفكرية كي تتفتح. كان هذا العصر هو الذي عاش فيه المصلح الاسلامي ابن تيمية والمؤرخ الصفدي... وفي ١٣٤٠، فقد «تنكز» حظوته فحاة والقمى القبض عليه، ثم سحن في الاسكندرية، حيث مات مسمومًا. ومن ١٣٤٠ حتى ١٣٨٢، وهو الزمن الذي زار فيه ابن بطوطة المشرق، تعاقب على القاهرة إثنا عشر سلطانًا من المساليك البحريين... وفي الوقت ذاته شغل ما يقارب الاثنى عشر حاكمًا منصب «النائب» في دمشق... فقد كان الصراع مستمرًا وكانت نيرانه تستعر بطموح هـذا او ذاك (...) وباتت سورية، التي مزقتها خصومات الامراء المماليك ونزاعاتهم، فريسة سهلة المنال لتيمورلنك الذي... وصل دمشق عام ١٤٠١. ففي معسكره المرابط بالقرب من المدينة، استقبل ابن خلدون (المؤرخ الاسلامي الشهير) في زيارته الخالدة الذكر... وما إن سلمت إليه المدينة حتى اعمل فيها السلب والنهب... وقد خلفت الحرائق ضحايا عديدة واحدثت اضرارا فادحة... وعندما غادر تيمورلنك دمشق، في السنة ذاتها، اصطحب معه، إلى عاصمته سمرقند، ما تبقى في المدينة من محترفين ومن عمال مهرة. ويعتبر هــذا الاجلاء الجماعي من اكبر الكوارث في تماريخ دمشق... وكان على البلاد التي اهرقت دماؤها ان تواجه آلاف المصاعب... كانت الحروب الاهلية تولد حاجات كبرى إلى المال، ولم يكن الامراء يترددون بمضاعفة الضرائب على الاسلاك حتى ان السلطان ذاته كان يلجأ إلى وسائل عنيفة ليحصل على المال الذي لا تؤمنه له الضرائب. فلم يكن يتردد في حلع حكام لكي يضع يده على ثروتهم. حتى ان الفساد في عهد المماليك الآخرين وصل إلى «القضاة»، الذين كانوا يحكمون ببعض القضايا خلافًا للقانون، مقابل اموال تدفع لهـم» (جواد بولس، «لبنان والبلدان الجاورة»، مرجع

مذكور سابقًا، ص ٣٢٦-٣٢٧، نقل عن ن. اليسيف N.Elissef الموسوعة الاسلامية، بالفرنسية، ج٢، ص٣٦-٢٩٤).

أما نيابة حلب التي يحتل نائبها المرتبة الثانية بعد دمشق فلم يكن مصيرها أفضل حظًا من مصير دمشق. وتعود مكانسة حلب إلى موقعها الجغراني على الحدود الشمالية للدولة، حيث كانت تؤمن الحماية لها. ولكنها مع ذلك لم تنهض إلا ببطء من تحت انقاض الكارثة التي حلت بها عام ١٢٦٠ على يد المغول. وقد أبقاهما الخوف المتواصل من حملة حديدة يقوم بها المغول شبه مقفرة ما يقارب نصف قرن. وبعد ان استتب الأمن فيها، لم تمكنها ثورات حكامها وننزوات جيوشهم وجنور نظام الضرائب المملوكي من استعادة نشاطها. وقد فتك فيها الطاعون في ١٣٤٨، وتبعه على الأثـر الدمـار الذي خلفه تيمورلنك في ١٤٠٠. ومنذ مطلع القرن الخامس عشر، وبعد ان اصبحت حلب ملتقى للقوافل الستي كانت تنقـل التحـارة مــأ بـين اوروبا وفارس، غدت مركزًا اقتصاديًا شديد الحيوية، فازدهرت بسرعة.

انهيار دولة المماليك: الخلافات على السلطة شكلت السبب السياسي الداخلي الرئيسي، واكتشاف رأس الرجاء الصالح في حنوبي افريقيا (٩٩٨) الذي حوّل طريق الهند والصين عن بلدان مصر وسورية والعراق إلى المحيط الاطلسي والبحر الهندي وقضى على واردات الدولة المملوكية، شكّل السبب الخارجي-الاقتصادي الرئيسي لانهيار دولة المماليك.

اما السبب المميت المباشر فحاء نتيجة ضربة عسكرية فحائية. إذ إن الجيش المملوكي، المؤلف اساسًا من اتراك وشركس واكراد وغيرهم من العناصر الآسيوية، سحقه جيش تركي آسيوي آخر، هو جيش انكشارية السلاطين العثمانيين، في معركتين ضاريتين، الاولى في مرج دابق قسرب

حلب (١٥١٦)، قتل فيها السلطان المملوكي قانصوه الغوري، والثانية قرب القاهرة (١٥١٧)، سقط فيها السلطان المملوكي تومانباي أسيرًا بيد العثمانين الذين اعدموه.

إن الانتصار الساحق الذي أحسرزه العثمانيون قضى نهاتيًا على سلطنة المماليك. أما سلطة الزعماء والامسراء المساليك، كحكام في المقاطعات أو الاقاليم المصرية، فقد ظل قائمًا خلال القرون الثلاثة التالية. ذلك انهم كانوا يملكون اراضي زراعية حصبة. فكانت سلطة الباشاوات الاتراك المعينيين في القاهرة من قبل الدولة العثمانية، سلطة إسمية فقط. ومنذ القرن الثامن عشر حكم الماليك مصر فعليًا من حديد.

ففي اواحر القرن الثمامن عشر، قساوم المماليك، لا العثمانيون، عسكريًا حملة بونابرت.

وفي ١٨١١، قضى نهاتيًا على سيطرة الماليك في مصر محمد على باشا، الالباني الاصل، السذي استقل عن الدولة العثمانية (٥٠١٥-١٨٤٨). وهكذا انتهت سيطرة المماليك على مصر بعد خمسة قرون ونصف القرن تقريبًا (١٢٥٠-١٥١٧)، من الحكم المطلق.

إن انهيار سيطرة المماليك على بلدان المشرق، وامتداد سيطرة الاتراك العثمانيين على هذه البلدان يشكلان منعطفًا هامًا في تاريخ المنطقة ويفتح مرحلة حديدة في تسلسل الاحداث في هذا التاريخ هي اطول المراحل حتى الآن، إذ إنها استمرت اربعة قرون كاملة (١٥١٧ -١٩١٨).

(في التاريخ الحديث، ومسا يليسه مسن ابسواب وموضوعسات، في الجسزء التسالي، العاشسس).

# Encyclopédie Historique et Géographique Continents, Régions, Pays, Nations, Villes, Sujets, Signes et Monuments

Tome IX

PAR Massoud Khawand

> تتم طبع الجزء التاسع في ايار ۱۹۹۷ وتليه الأجزاء الأحرى تباعًا Ed. Mai 1997

